



الطبعة الأولى 1430 - 2009



www.daralfiker.com

عمان – الاردن، هاتف: 4621938 4624 فلكسي: 4962 6 4654761 4654761 ص.ب. 183520 عمان 11118 الأردن بريد الكتروني: info@daralfiker.com • sales@daralfiker.com

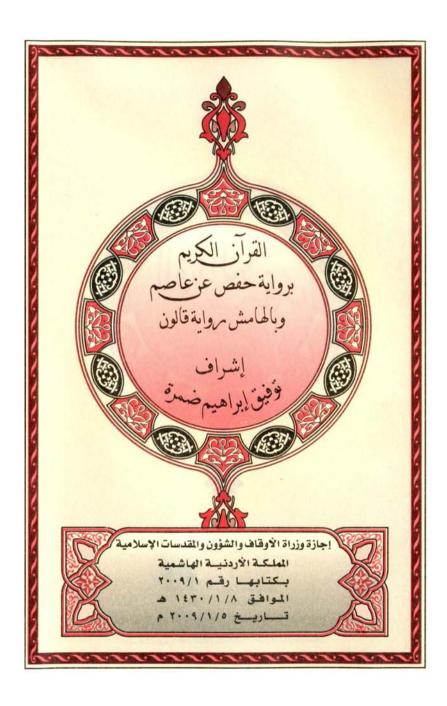

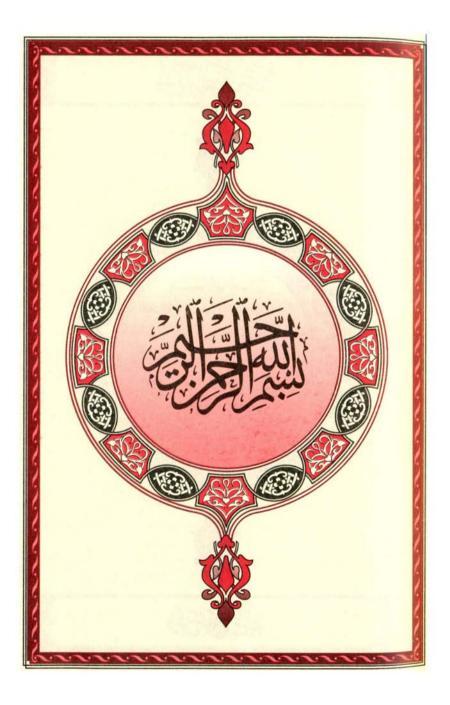

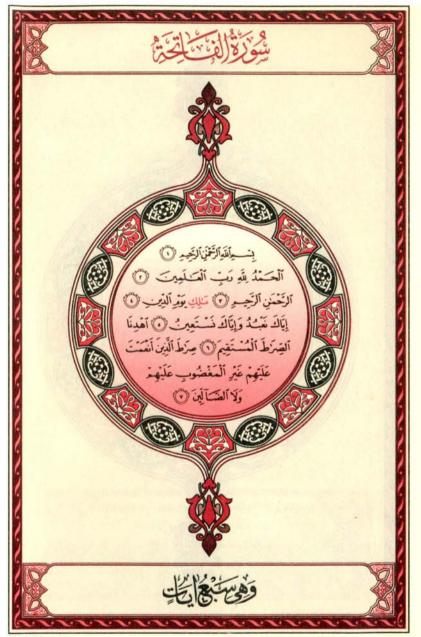

**مــلِكِ** بدون الف

عد أنعَتَ عَلَيْهِمْ أَن

لم يعد البسملة آية

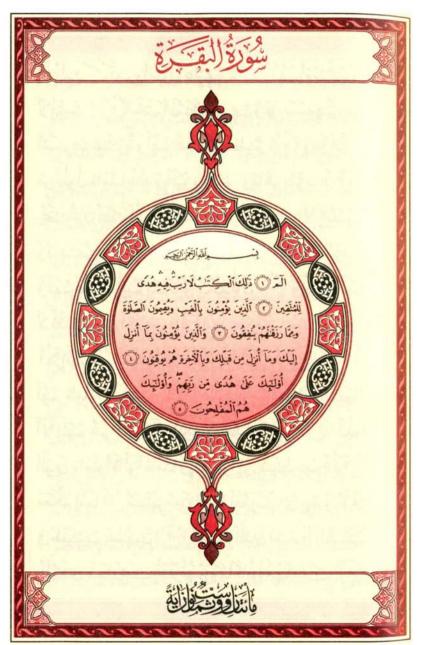

إِنَّ ٱلَّذِينَ كُفَرُوا سَوَآءُ عَلَيْهِمْءَ أَنذَرْتَهُمْ أَمْلَمْ نُنذِرْهُمْ لَا يُوْمِنُونَ ١٠٠ خَتَمَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ٧ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنًا بِأَللَّهِ وَبِٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَمَاهُم بِمُؤْمِنِينَ ﴿ ﴾ يُخَدِعُونَ ٱللَّهَ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُهُونَ ١٠٠ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ فَزَادَهُمُ ٱللَّهُ مُرَضًا ۖ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ بِمَا كَانُواْ يَكْذِبُونَ اللَّ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا نُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ قَالُوٓ الإِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ اللَّا أَلَآ إِنَّهُمْ هُمُ ٱلْمُفْسِدُونَ وَلَكِن لَا يَشْعُهُنَ اللَّهِ وَإِذَاقِيلَ لَهُمْ ءَامِنُواْ كُمَآءَامَنَ ٱلنَّاسُ قَالُوٓاْ أَنُوْمِنُ كُمَآءَامَنَ ٱلسُّفَهَآءُ أَلَّا إِنَّهُمْ هُمُ ٱلسُّفَهَآءُ وَلَكِن لَّا يَعْلَمُونَ ١٠ وَإِذَا لَقُواْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَالُوٓاْ ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَوْاْ إِلِّي شَيَطِينِهِمْ قَالُوٓاْ إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا غَنُّ مُسْتَهْزِءُونَ اللَّ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَنِهِمْ يَعْمَهُونَ اللَّهِ أُولَتِيكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرُوا ٱلضَّلَالَةُ بِالْهُدَىٰ فَمَا رَبِحَت يَجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُواْ مُهْتَدِينَ ١٠٠٠

النذرتهم تسهيل الهمزة الثانية وإدخال ألف بينهما

ضم الباء وفتح الخاء وألف بعدها وكسر الدال

ٱلسُّفَهَآءُ أَلَا

وفتح الكاف وتشديد الذاا

وصلاً إبدال الهمزة الثانية واواً مفتوحة

مَثَلُهُمْ كُمَثَلِ ٱلَّذِي ٱسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَآ اَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ ٱللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَّكُهُمْ فِي ظُلْمَتِ لَا يُبْصِرُونَ (٧١) صُمَّ بُكُمُّ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ اللَّ أَوْكَصَيْبِ مِنَ ٱلسَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَتُ وَرَعْدُ وَبَرْقُ يَجْعَلُونَ أَصَلِعَهُمْ فِي ءَاذَانِهِم مِّنَ الصَّواعِقِ حَذَرَ ٱلْمَوْتِ وَٱللَّهُ مُحِيطًا بِٱلْكَنفِرِينَ اللَّ يَكَادُ ٱلْبَرْقُ يَغْطَفُ أَبْصَارَهُمْ كُلُّمَا أَضَاءَ لَهُم مَّشُواْ فِيهِ وَإِذَاۤ أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُواْ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَدُ هِمَّ إِنَّ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١٠ يَنَأَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُ وَأَرَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَكُمْ تَتَّقُونَ ١٠ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمْ ٱلْأَرْضَ فِرَشَاوَالسَّمَاءَ بِنَآءَ وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَخْرَجَ بِهِ عِنَ ٱلثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَكَلا تَجْعَلُواْ لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنتُمُ تَعْلَمُونَ اللَّهُ وَإِن كُنتُمْ فِي رَبِّ مِمَّا نَزُّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِن مِّثْلِهِ عَ الدَّعُوا شُهَدَاءَكُم مِن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ اللَّ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ وَلَن تَفْعَلُواْ فَأُتَّقُواْ ٱلنَّارَٱلَّتِي وَقُودُهَاٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ أُعِدَتْ لِلْكَنِفِرِينَ (اللَّهُ النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَتْ لِلْكَنِفِرِينَ (اللَّهُ

وَيَثِيراً لَّذِينَءَامَنُواْ وَعَيَمِلُواْ الصَّلِحَاتِ أَنَّا لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَا رُّ كُلَما رُزِقُواْمِنْهَامِن ثُمَرَةٍ يِّزْقَاْ قَالُواْ هَنذَا ٱلَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلٌ وَأْتُواْ بِهِ عَمُتَشَبِهَا ۗ وَلَهُمْ فِيهَا أَزُواجُ مُطَهَّرَةً وَهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ا ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَسْتَحْى ٤ أَن يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِهِمُّ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَيَقُولُونَ مَاذَآ أَرَادَ ٱللَّهُ بِهَنْذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ ، كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ ، كَثِيرًا وَمَا يُضِ لُّ بِهِ إِلَّا لَفَ سِقِينَ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِمِيتَ عَدِهِ وَيَقْطَعُونَ مَاۤ أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ أُولَتِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ (٧) كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِٱللَّهِ وَكُنتُمْ أَمْوَتًا فَأَحْيَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ رُجَعُونَ ﴿ هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ كَكُم مَّافِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًاثُمَّ ٱسْتَوَيَّ إِلَى ٱلسَّكَمَآءِ فَسَوَّ لَهُنَّ سَبْعَ سَمَلُو تِ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اللهُ



وهو

إِنِّيَ أَعْلَمُ

هَاؤُلاً. إن تسهيل الهمزة الأولى

إِنِّيَ أَعْلَمُ

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَكَ مِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوٓا أَتَجُعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ ٱلدِمَآءَ وَنَحْنُ نُسَيِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِي أَعْلَمُ مَا لَا نَعْلَمُونَ اللهُ وَعَلَّمَ ءَادَمُ الْأَسْمَآءَ كُلُّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلْتِكَةِ فَقَالَ أَنْبِهُونِي بِأَسْمَاءِ هَنَوُلاءِ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ اللهُ قَالُوا سُبْحَننك لَاعِلْمَ لَنا ٓ إِلَّا مَاعَلَّمْتَنا ۖ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ اللهُ قَالَ يَعَادَمُ أَنْبِتْهُم بِأَسْمَآيِهِمْ فَلَمَّآ أَنْبَأَهُم بِأَسْمَآيِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُل لَكُمْ إِنِّ أَعْلَمُ غَيْبَ ٱلسَّهَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا نُبْدُونَ وَمَاكُنتُمْ تَكُنُّهُونَ ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَيْكَةِ ٱسْجُدُواْ لِآدَمَ فَسَجَدُوٓا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَٱسۡتَكُبَرَ وَكَانَ مِنَ ٱلْكَنِفِرِينَ الله وَقُلْنَا يَكَادَمُ ٱسْكُنْ أَنتَ وَزُوْجُكَ ٱلْجَنَّةَ وَكُلا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا نُقْرَبَا هَذِهِ ٱلشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ ٱلظَّالِمِينَ (٣٠) فَأَزَلُّهُمَا ٱلشَّيْطِنُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّاكَانَا فِيةٍ وَقُلْنَا ٱهْبِطُواْ بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ عَدُوُّ وَلَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مُسْلَقَرٌ وَمَتَكُم إِلَى حِينِ فَنَلَقَّى ءَادَمُ مِن زَّيِهِ عَكِمِنتٍ فَنَابَ عَلَيْهُ إِنَّهُ هُوَ ٱلنَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ٧٧)

قُلْنَا ٱهْبِطُواْ مِنْهَا جَمِيعًا ۚ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدُى فَمَن تَبِعَ هُدَاىَ فَلَاخَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَغْزَنُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَايَنتِنَآ أُوْلَيۡمِكَ أَصْحَبُ ٱلنَّارِّ هُمْ فِبِهَا خَالِدُونَ ٣ يَبَنِيَ إِسْرَاءِيلَ ٱذْكُرُواْ نِعْمَتِي ٱلَّتِيٓ أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُواْ بِعَمْدِيٓ أُوفِ بِعَدِكُمْ وَإِيِّنِي فَأَرْهَبُونِ اللَّهِ وَءَامِنُواْ بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِقًا لِّمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَلَ كَافِرِ بِهِ - وَلَا تَشْتَرُواْ إِعَابَتِي ثَمَنَا قَلِيلًا وَإِيِّنِي فَأَتَّقُونِ (اللَّ وَلَا تَلْبِسُواْ ٱلْحَقَّ بِٱلْبَطِل وَتَكُنُهُوا ٱلْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ١٠٠٠ وَأَقِيمُوا ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاثُواْ ٱلزَّكُوةَ وَٱزْكُعُواْ مَعَ ٱلرَّكِعِينَ اللَّهِ الْتَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبِرِّ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنتُمْ نَتْلُونَ ٱلْكِئنَا أَفَلا تَعْقِلُونَ اللهِ وَٱسْتَعِينُواْ بِٱلصَّبْرِ وَٱلصَّلَوْةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى ٱلْخَشِعِينَ اللَّهِ اللَّهِ مَا يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُلَقُوا رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَجِعُونَ اللَّهِ اللَّهِ وَرَجِعُونَ اللَّهِ اللَّهِ مَلْقُوا رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَجِعُونَ اللَّ يُبَنِيَ إِسْرَةِ مِلَ الْأَكُرُوا نِعْمَتِي ٱلَّتِيَّ أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَتِي فَضَلْتُكُمْ عَلَى أَلْعَالَمِينَ ﴿ إِنَّ وَأَتَّقُواْ يَوْمًا لَّا تَجْزِى نَفْشٌ عَن نَفْسٍ شَيًّا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدَلٌ وَلَاهُمْ يُنصَرُونَ (١٠)



ا تُحَدِّمُ النفام الذال في الناء

وَإِذْ نَجَيْنَاكُم مِنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمُ سُوَّءَ ٱلْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَالِكُم بَــلاَّهُ مِن زَيِكُمْ عَظِيمٌ اللَّ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ ٱلْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَكُمُ وَأَغْرَقْنَا ءَالَ فِرْعَوْنَ وَأَنتُمْ نَنظُرُونَ (أَن وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَى أَرْبَعِينَ لَيْلَةُ ثُمَّ أَتَّخَذْتُمُ ٱلْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ ، وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ (٥) ثُمَّ عَفَوْنَا عَنكُم مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (٥) وَ إِذْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِئَبَ وَٱلْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ نَهْ تَدُونَ (٥٠) وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، يَنقَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُم بِٱتِّخَاذِكُمُ ٱلْعِجْلَ فَتُوبُوٓا إِلَىٰ بَارِيكُمْ فَٱقْنُلُوٓا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِيكُمْ فَنَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ، هُوَ ٱلنَّوَابُ ٱلرَّحِيمُ اللهُ وَإِذْ قُلْتُمْ نَهُوسَىٰ لَن نُؤَمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَ تَكُمُ ٱلصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ نَنظُرُونَ ١٠٥٥ ثُمَّ بَعَثْنَكُم مِن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ الله وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْمَنَّ وَٱلسَّلُوكَ كُلُواْ مِن طَيِّبَتِ مَا رَزَقْنَكُمْ وَمَا ظُلَمُونَا وَلَكِن كَانُوٓا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ١٠٠٠

يُعفر بالياء المضمومة بدل النون، وفتح الفاء

(000) (000) (000) (000) (000)

وَإِذْ قُلْنَا ٱدْخُلُواْ هَاذِهِ ٱلْقَرْبَةَ فَكُلُواْ مِنْهَا حَيْثُ شِنْتُمْ رَغَدًا وَآدْخُلُواْ ٱلْبَابِ سُجَكَدًا وَقُولُواْ حِطَّةٌ نَّفَفْ لَكُمْ خَطَيْكُمْ وَسَنَزِيدُ ٱلْمُحْسِنِينَ (٥٠) فَبَدَّلَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ قَوْلًا غَيْرَ ٱلَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَزَلْنَا عَلَى ٱلَّذِينَ ظَكَمُوا رَجْزَامِّنَ ٱلسَّمَآءِ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ ١٠٠٠ ﴿ وَإِذِ ٱسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ عَ فَقُلْنَا ٱضْرِب يِعَصَاكَ ٱلْحَجِرُ فَٱنفَجَرَتْ مِنْهُ ٱثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْـنَا ۚ قَدْ عَـلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُ ۗ مَّ حُكُواْ وَإِذْ قُلْتُمْ يَكُمُوسَىٰ لَن نَصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَٱدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُحْرِجْ لَنَامِمَا تُنْبِتُ ٱلْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَ آبِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَيَصَالِهَا قَالَ أَتَسَتَبْدِلُونَ ٱلَّذِي هُوَ أَدْنَك بِٱلَّذِيكِ هُوَخَيُّ أَهْبِطُواْ مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّاسَأَلْتُمُّ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِ مُ ٱلذِّلَّةُ وَٱلْمَسْكَنَةُ وَبَآءُو بِعَضَبِ مِنَ ٱللَّهِ ۚ ذَٰ لِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُواْ يَكُفُرُونَ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلنَّبِيِّينَ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ ذَٰ لِكَ بِمَا عَصُواْ وَّكَانُواْ يَعْتَدُونَ ﴿١١﴾

النبينين ياء ساكنة ممدودة ثم ممزة (بدل الياء

المشددة) مع

وُالصَّنبِينَ حدف الهمزة

إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلنَّصَدَرِيٰ وَٱلصَّبِينَ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَعَمِلَ صَلِحًا فَلَهُمْ أَجُرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَخْزَنُونَ ١٠ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَنَقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ ٱلطُّورَ خُذُواْ مَآءَاتَيْنَكُم بِقُوَّةٍ وَأَذْكُرُواْ مَا فِيهِ لَعَلَكُمْ تَنَقُونَ ١٠ ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِنْ بَعْدِ ذَالِكُ فَلُولًا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ. لَكُنتُم مِّنَ ٱلْخَسِرِينَ اللهُ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ ٱلَّذِينَ ٱعْتَدُوْا مِنكُمْ فِي ٱلسَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُواْ قِرَدَةً خَسِئِينَ ١٠٠ فَجَعَلْنَهَا نَكَلَا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَاخَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ ١٠ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُواْ بَقَرَّةً قَالُوٓاْ أَنَنَّخِذُنَا هُزُوًّا قَالَ أَعُوذُ بِٱللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْجَهِلِينَ ﴿ مَا قَالُواْ أَدْعُ لَنَا رَبِّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا هِي قَالَ إِنَّهُ، يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا فَارِضٌ وَلَا بِكُرُ عَوَانًا بَيْنَ ذَلِكٌ فَأَفْعَلُواْ مَا تُؤْمَرُونَ 🐿 قَالُواْ أَدْعُ لَنَا رَبِّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا لَوْنُهَا قَالَ إِنَّهُ، يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَّوْنُهَا تَسُرُّ ٱلنَّظِرِينَ اللَّهِ

مر فر هر و المرافق ا يُفِينَ فُولِ الْبَيْبَ فَيْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

قَالُواْ ٱدْعُ لَنَارِيُّكَ يُبَيِّن لَّنَامَاهِيَ إِنَّ ٱلْبَقَر تَشَنْبَهُ عَلَيْنَا وَإِنَّا إِن شَآءَ ٱللَّهُ لَمُهَ تَدُونَ ٧٠٠ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا ذَلُولُ تُثِيرُ ٱلْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي ٱلْحَرَثَ مُسَلَّمَةٌ لَا شِيَةً فِيهَأْ قَالُواْ ٱلْكَنَّ جِئْتَ بِٱلْحَقِّ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُواْ يَفْعَلُونَ ﴿ ﴿ اللَّهِ وَإِذْ قَنْلَتُمْ نَفْسًا فَأَدَّرَهُ تُمْ فِيمَّ وَأَلَّهُ مُغْرِجٌ مَّا كُنتُمْ تَكُنْمُونَ ٧٧ فَقُلْنَا أَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَالِكَ يُحِي اللَّهُ ٱلْمَوْقَى وَيُرِيكُمْ ءَاينتِهِ - لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ اللَّ أُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم مِّنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسُوَةٌ وَإِنَّ مِنَ ٱلْحِجَارَةِ لَمَا يَنَفَجُّرُ مِنْهُ ٱلْأَنْهَارُ وَإِنَّا مِنْهَا لَمَا يَشَقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ ٱلْمَآءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ ٱللَّهِ وَمَا ٱللَّهُ بِغَنفِل عَمَّا تَعْمَلُونَ (٧٤) ﴿ أَفَنَظُمَعُونَ أَن يُؤْمِنُواْ لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَمُ ٱللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ٧٠٠ وَإِذَا لَقُواْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَالُوّاْ ءَامَنًا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ قَالُوٓا أَتَحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُم بِهِ، عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلا نَعْقِلُونَ اللَّهُ

فَهُیَ



أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ اللَّهَ وَمِنْهُمْ أُمِيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ ٱلْكِنَبَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمَّ إِلَّا يَظُنُّونَ اللَّهِ فَوَيْلُ لِلَّذِينَ يَكُنُبُونَ ٱلْكِئَبَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَاذَا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ لِيَشْتَرُواْ بِهِ عَثَمَنًا قَلِي لُآ فَوَيْلُ لَّهُم مِّمَّاكُنْبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلُ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ (٧٧) وَقَالُواْ لَن تَمسَّنَا ٱلنَّارُ إِلَّا أَسَيَامًا مَعْدُودَةً قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ ٱللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُغْلِفَ ٱللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ نَفُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿ أَبُّ كِلَى مَن كُسَبَ سَيِّتُ أَ وَأَحَطَتْ بِهِ، خَطِيتَ تُهُ فَأُولَتِهِكَ أَصْحَبُ ٱلنَّارِّهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ اللهِ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ أُوْلَتِهِكَ أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ١٠٠ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَنِقَ بَنِيَ إِسْرَتِهِ بِلَ لَا تَعْنَبُدُ وِنَ إِلَّا ٱللَّهَ وَبِٱلْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْبَتَاعَىٰ وَٱلْمَسَاكِينِ وَقُولُواْ لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِهُواْ ٱلصَّكَاوَةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوْةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم مُّعْرِضُونِ اللَّهِ

اً شَخَذَتُمُ إدغام الذال في الناء

خطيتاته، ألف بعد الهمزة (بالجمع)

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَنَقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَآءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِن دِيكرِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنتُمْ تَثْمُهُدُونَ ﴿ ثُمَّ أَنتُمْ هَآوُلآء تَقَنُلُونَ أَنفُسكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَريقًا مِّنكُم مِّن دِيكرهِمْ تَظْهَرُونَ عَلَيْهِم بِٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُونِ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَرَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُوْمِنُونَ بِبَغْضِ ٱلْكِئْبِ وَتَكْفُرُونَ بِبَغْضِ فَمَا جَزَآءُ مَن يَفْعَلُ ذَالِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِرْيٌ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَآ وَيَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِ ٱلْعَذَابُ وَمَا اللَّهُ بِغَنفِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ أَوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ اَشْتَرُواْ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا بِٱلْآخِرَةِ فَلَا يُحَفَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ (١٦) وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِئْبَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ - بِٱلرُّسُلِّ وَءَاتَيْنَا عِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ ٱلْبَيِّنَتِ وَأَيَّدْنَهُ برُوجِ ٱلْقُدُسِ أَفَكُلُما جَاءَكُمْ رَسُولًا بِمَا لَا نَهْوَى أَنفُسُكُمُ ٱسْتَكْبَرْتُمُ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا نَقَنُكُونَ ﴿ اللَّهُ وَقَالُواْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ مَل لَّعَنَّهُمُ ٱللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ (١٨)

تَظُّلُهُ رُونَ تشديد الظاء

وهو

يع مَلُونَ إبدال الناء ياءُ

وَلَمَّا جَآءَهُمْ كِنَابٌ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُواْ مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى ٱلَّذِينَ كَفُرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَاعَرَفُواْ كَفَرُواْ بِدِّء فَلَعْنَةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلْكَنفِرِينَ ١ بِثْسَمَا ٱشْتَرَوْاْ بِهِ وَأَنفُسَهُمْ أَن يَكُفْرُواْ بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ بَغْيًا أَن يُنَزِّلُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ عَلَىٰ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ -فَبَآءُ و بِعَضَبِ عَلَى غَضَبِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ اللهُ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ءَامِنُوا بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ نُوْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَآءَهُ. وَهُوَ ٱلْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَهُمٌّ قُلُ فَلِمَ تَقَنُّلُونَ أَنْبِيآءَ ٱللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ الله ﴿ وَلَقَدْ جَآءَكُم مُوسَىٰ بِٱلْبَيِّنَاتِ ثُمَّ ٱلَّخَذَيُّ ٱلْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ اللهُ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَنَقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ ٱلطُّورَ خُذُواْ مَا ءَاتَيْنَكُم بِقُوَّةٍ وَأَسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُواْ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلَ بِتُسَمَا يَأْمُرُكُم بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ اللهُ

وهو الماء

وطهه الخيزيا المخروب

انبداء بالهمز بدل الباء أَتَّخَذُهُمُ إِدغام الذال في التاء

قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ ٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ عِندَ ٱللَّهِ خَالِصَةُ مِن دُونِ ٱلنَّاسِ فَتَمَنَّوُا ٱلْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَلدِقِينَ اللَّهُ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدا إِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمٌّ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ إِلْظَالِمِينَ (0) وَلَنْجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ ٱلنَّاسِ عَلَىٰ حَيَوْةٍ وَمِنَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ يُودُ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِجِهِ، مِنَ ٱلْعَذَابِ أَن يُعَمَّرُ وَٱللَّهُ بَصِيلُ بِمَا يَعْمَلُوكَ (١٠) قُلُ مَن كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلُهُ, عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ ٱللَّهِ مُصَدِقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَيُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ (٧٧) مَن كَانَ عَدُوًّا يَلَهِ وَمَلَتِم كَتِم وَرُسُلِهِ، وَرُسُلِهِ، وَجَرِيلَ وَمِيكُلُ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ ﴿ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ ءَايَنِ بَيِّنَتِ وَمَا يَكُفُرُ بِهَاۤ إِلَّا ٱلْفَنسِقُونَ اللهُ اللهُ الْفَنسِقُونَ الله أُوَكُلُّما عَنهَدُواْ عَهدًا نَّبَذَهُ, فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثُرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ اللهِ وَلَمَّا جَآءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ مُصَدِقٌ لِمَا مَعَهُمْ نَبَدَ فَرِيقٌ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئْبَ كِتَبَ ٱللَّهِ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهِ

و ميكتيل إضافة همزة مكسورة بعد الألف مع المد المتصل المن المرقال

٩

وَٱتَّبَعُواْ مَا تَنْلُواْ ٱلشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَّ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِينَ ٱلشَّيَطِينَ كَفَرُواْ يُعَلِّمُونَ ٱلنَّاسَ ٱلسِّحْرَ وَمَآ أَنزِلَ عَلَى ٱلْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدِ حَتَّى يَقُولًا ٓ إِنَّمَا نَحُنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكُفُرُ ۗ فَيَتَعَلِّمُونَ مِنْهُ مَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ عَنِينَ ٱلْمَرْ وَزُوْجِهِ عَ وَمَاهُم بِضَارِينَ بِهِ عِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَيَنْعَلَّمُونَ مَا يَضُ رُهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ ٱشْتَرَىكُ مَا لَهُ وَفِي ٱلْأَخِرَةِ مِنْ خَلَقَ وَلَبِنْسَ مَا شَكَرُوْا بِهِ = أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ أَنَّ وَلَوْ أَنَّهُمْ ءَامَنُواْ وَأَتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ خَيْرٌ لَّوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ اللهِ يَتَأَيُّهَا الَّذِينِ ءَامَنُوا لَا تَقُولُواْ رَعِنَ وَقُولُواْ أَنظُرْنَا وَأَسْمَعُواْ وَللْكَ فرين عَدَابٌ أَلِيمٌ اللهُ مَّا يَوَدُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِنْبِ وَلَا ٱلْمُشْرِكِينَ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْكُم مِّنْ خَيْرِ مِّن زَّبِّكُمُّ وَاللَّهُ يَخْنَصُ برَحْ مَتِهِ ، مَن يَشَاءُ وَأَللَّهُ ذُو ٱلْفَضْ لِ ٱلْعَظِيمِ اللَّهِ



﴿ مَا نَنسَخْ مِنْ ءَايَةٍ أَوْنُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرِ مِنْهَآ أَوْمِثْلِهَآ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ ١٠٠ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَ ٱللَّهَ لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَنوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا لَكُم مِن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيّ وَلَا نَصِيرِ اللَّ أَمْ تُرِيدُونَ أَن تَسْعَلُوا رَسُولَكُمْ كُمَا سُبِلَ مُوسَىٰ مِن قَبْلُ وَمَن يَتَبَدِّلِ ٱلْكُفْرَ بِٱلْإِيمَٰن فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ ٱلسَّبِيلِ اللَّهِ وَدَّكَثِيرٌ مِن أَهْلِ ٱلْكِنَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّنْ بَعْدِ مَا نَبَيَّنَ لَهُمُ ٱلْحَقُّ فَأَعْفُواْ وَأَصْفَحُواْ حَتَّى يَأْتِي اللَّهُ بِأَمْرِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ الله وَأَقِيمُوا ٱلصَّكَافِةَ وَءَاتُوا ٱلزَّكُوةَ وَمَا نُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرِ تَجِدُوهُ عِندَ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ اللهِ وَقَالُوالَن يَدْخُلُ ٱلْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَدَرَىٰ ۗ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمُ قُلْ هَاتُواْ بُرُهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَندِقِينَ اللهُ بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ, لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ، أَجْرُهُ، عِندَ رَبِّهِ، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ الله

وهو

يُوْنَ وُلْلِقِ مِنْ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَّى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلْمِ عَلَى اللَّهِ عَلَى الْعَلَّى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى ا

وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ لَيْسَتِ ٱلنَّصَرَىٰ عَلَىٰ شَيْءٍ وَقَالَتِ ٱلنَّصَرَىٰ لَيْسَتِ ٱلْمِهُودُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ ٱلْكِئَبُ كَذَٰ لِكَ قَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ فَأَلَّهُ يَحَكُّمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَغْتَلِفُونَ الله وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَاجِد ٱللَّهِ أَن يُذْكُرُ فِهَا ٱسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَأَ أُوْلَتِهِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَآبِفِينَ لَهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ اللهِ وَلِلَّهِ ٱلْمُشْرِقُ وَٱلْمَغُرُبُ فَأَيْنَمَا تُولُواْ فَثُمَّ وَجْهُ أَللَّهِ إِنَ ٱللَّهَ وَسِعُ عَلِيمٌ اللَّهُ وَاسِعُ عَلِيمٌ الله وَقَالُوا التَّخَذَاللَّهُ وَلَدَّأْ سُبْحَنَةً ، بَل لَّهُ مَا فِي السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ كُلُّ لَهُ، قَانِنُونَ إِن بَدِيعُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ ﴿ اللَّهُ وَقَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْ لَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا ءَايَةٌ كَذَاك قَالَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَلَبَهَتْ قُلُوبُهُمُّ قَدْ بَيَّنَا ٱلْآيَاتِ لِقَوْمِ يُوقِنُونَ ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ بِٱلْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْتَلُعَنْ أَصْحَابِ ٱلْجَحِيم (اللهُ

تَسْعُلُ فتح التاء وإسكان اللام

وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ ٱلْيَهُودُ وَلَا ٱلنَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتُهُمُّ قُلْ إِنَ هُدَى ٱللَّهِ هُوَ ٱلْهُدَى وَلَمِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهْوَآءَهُم بَعْدَ ٱلَّذِي جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَلِيَّ وَلَا نَصِيرٍ ١٠٠ ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِئْبَ يَتْلُونَهُۥ حَقَّ تِلاَوْتِهِ ۗ أُولَتِهِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ ۗ وَمَن يَكُفُرْ بِهِ ۗ فَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ الله كَنْبَنِيٓ إِسْرَةِ مِلَ ٱذْكُرُواْ نِعْمَتِي ٱلَّتِيٓ أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى ٱلْعَالَمِينَ (١١١) وَأَتَّقُواْ يَوْمًا لَا تَجْزى نَفْشُ عَن نَفْسِ شَيْعًا وَلا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا لَنفَعُها شَفَعَةٌ وَلَاهُمْ يُنصَرُونَ الله ﴿ وَإِذِ أَبْتَكِيَّ إِبْرَهِعَ رَبُّهُ بِكَلِّمَتِ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامَّاقَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِيَّ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِى ٱلظَّالِمِينَ ﴿ اللَّهُ وَإِذْ جَعَلْنَا ٱلْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَأُتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَهِ عَرَ مُصَلِّي وَعَهِدْ نَآ إِلَى إِبْرَهِ عَرَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِرًا بَيْتِيَ لِلطَآبِفِينَ وَٱلْعَكِفِينَ وَٱلرُّكَعِ ٱلسُّجُودِ ﴿ اللهِ اللهِ عَالَ إِبْرَهِ عَمُ رَبِّ ٱجْعَلَ هَلَاً بَلَدًا ءَامِنَا وَٱرْزُقُ أَهْلَهُ مِنَ ٱلثَّمَرَتِ مَنْ ءَامَنَ مِنْهُم بِٱللَّهِ وَٱلْيُوْمِ ٱلْأَخِرُّ قَالَ وَمَن كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ وَقَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ وَإِلَى عَذَابِ ٱلنَّارِّ وَبِنْسَ ٱلْمَصِيرُ اللَّ



عَهْدِی فضالیا، وَالنَّخَذُواُ

وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَهِ عُرُالُقُوَاعِدَ مِنَ ٱلْبَيْتِ وَإِسْمَنِعِيلُ رَبَّنَا لُقَبَّلُ مِنَّآ ۚ إِنَّكَ أَنتَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ اللَّهِ كُرَّبَنَا وَٱجْعَلْنَا مُسْلِمَةٍ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَآ أُمَّةً مُسْلِمَةً لَّكَ وَأُرِنَا مَنَاسِكُنَا وَتُبْعَلِيْنَا إِنَّكَ أَنتَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ اللَّ كَرَبَّنَا وَٱبْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِئَابَ وَٱلْحِكْمَةَ وَتُزَكِّهِمْ إِنَّكَ أَنتَ الْعَرِيزُ الْحَكِيمُ اللَّهِ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَةِ إِبْرَهِ عَمَ إِلَا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ ٱصْطَفَيْنَهُ فِي ٱلدُّنْيَأَ وَإِنَّهُ فِي ٱلْآخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّالِحِينَ ﴿ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ وَأَسْلِمُ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ ٱلْعَلْمِينَ اللهُ وَوَضَّى بِهَا إِبْرَاهِهُمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَنِينَ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَى لَكُمُ ٱلدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ اللهُ أَمْ كُنتُمْ شُهَدًآءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ ٱلْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعَبُدُونَ مِنْ بَعَدِى قَالُواْ نَعَبُدُ إلَهُكَ وَإِلَهُ ءَابَآبِكَ إِبْرَهِءَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ إِلَهًا وَحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ اللهِ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَاكَسَبْتُمْ وَلَا تُسْتَلُونَ عَمَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ اللَّهُ

وأوصى مدرة مفتوحة ثم واو ساكنة وتخفيف الصاد

إد تسهيل الهمزة الثانية

وَقَالُواْ كُونُواْ هُودًا أَوْ نَصَدَرَىٰ تَهْتَدُواْ قُلْ بَلْ مِلَّهَ إِبْرَهِ عِمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ اللَّهِ وَمُا ۚ قُولُواْ ءَامَنَ إِلَّهِ وَمَا ٓ أُنزِلَ إِلَيْمَنَا وَمَآ أُنزِلَ إِلَىٰٓ إِبْرَهِءَمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَمَآ أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَآ أُوتِيَ ٱلنَّبِيتُونَ مِن زَّبِهِ مَر لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدِ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ اللهُ فَإِنْ ءَامَنُواْ بِمِثْلِ مَا ءَامَنتُم بِهِ، فَقَدِ ٱهْتَدُوا ۗ قَابِن نُوَلَّوا فَإِنَّا هُمْ فِي شِقَاقٍّ فَسَيَكْفِيكَهُمُ ٱللَّهُ وَهُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْكَالِيمُ (١٣٧) صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَدِيدُونَ اللهِ قُلْ أَتُحَاَّجُونَنَا فِي ٱللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمُ وَلَنَآ أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَعْنُ لَهُ مُغْلِصُونَ السَّ أَمْ نَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِءَمَ وَ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْ قُوبَ وَٱلْأَسْبَاطَ كَانُواْ هُودًا أَوْ نَصَلَرَى قُلْ ءَأَنتُمْ أَعْلَمُ أَمِ ٱللَّهُ وَمَنْ أَظْلُمُ مِمَّن كُتُمَ شَهَدةً عِندَهُ. مِن ٱللَّهِ وَمَا ٱللَّهُ بِغَنفِلٍ عَمَّا تَعَمَّلُونَ ١٠٠ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتَّ لَمَا مَا كَسَتُ وَلَكُمْ مَّا كُسَبْتُمَّ وَلَا تُسْتَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّا

النبيتون تخفيف الباء ساكنة وزيادة همزة مع المد المتصل

وهو

وهو إسكان الهاء

يَقُولُونَ إبدال الناء ياءً

ع النتم سهيل الهمز الثانية مع 60000 1,1,71 1,1,71 1,1,71 1,1,71 1,1,71 1,1,71 1,1,71 1,1,71 1,1,71 1,1,71 1,1,71 1,1,71 1,1,71 1,1,71 1,1,71 1,1,71 1,1,71 1,1,71 1,1,71 1,1,71 1,1,71 1,1,71 1,1,71 1,1,71 1,1,71 1,1,71 1,1,71 1,1,71 1,1,71 1,1,71 1,1,71 1,1,71 1,1,71 1,1,71 1,1,71 1,1,71 1,1,71 1,1,71 1,1,71 1,1,71 1,1,71 1,1,71 1,1,71 1,1,71 1,1,71 1,1,71 1,1,71 1,1,71 1,1,71 1,1,71 1,1,71 1,1,71 1,1,71 1,1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,

يُشاّهُ إِلَى وجهان:

۱. إبدال الهورة الثانية واواً خالصة مكسورة ٢٠ تسهيلها بين الهمزة والياء

، سَيَقُولُ ٱلسُّفَهَآءُ مِنَ ٱلنَّاسِ مَا وَلَّنْهُمْ عَن قِبْلَنْهُمُ ٱلَّتِي كَانُواْ عَلَيْهَا قُل يَلَّهِ ٱلْمَشْرِقُ وَٱلْمَغْرِبُ يَهْدِى مَن يَشَآهُ إِلَى صِرَطٍ مُّسْتَقِيمِ ﴿ اللَّهُ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِنَكُونُواْ شُهَدَآءَ عَلَى ٱلنَّاسِ وَيَكُونَ ٱلرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ۗ وَمَا جَعَلْنَا ٱلْقِبْلَةَ ٱلَّتِي كُنتَ عَلَيْهَ ٓ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ ٱلرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيَّةً وَإِن كَانَتُ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ وَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَنْكُمُّ إِنَ ٱللَّهَ بِٱلنَّاسِ لَرَءُونُ رَّحِيمٌ اللَّ قَدْ نَرَىٰ تَقَلَّبَ وَجْهِكَ فِي ٱلسَّمَآءِ ۖ فَلَنُولِيِّنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَلَهَأْ فَوَلِّ وَجُهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُواْ وُجُوهَكُمْ شَطْرَةٌ. وَإِنَّ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِنْبَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّهِمُّ وَمَا ٱللَّهُ بِغَفِل عَمَّا يَعْمَلُونَ السُّ وَلَبِنْ أَتَيْتَ ٱلَّذِينَ أُوثُوا ٱلْكِئنبَ بِكُلّ ءَايَةٍ مَّا تَبِعُواْ قِبْلَتَكَ وَمَآ أَنتَ بِتَابِعِ قِبْلَنَهُمْ وَمَا بَعْضُهُم بِتَابِعِ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَهِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهْوَآءَهُم مِّنْ بَعْدِ مَا جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ ٱلظَّلِمِينَ (اللَّهِ)

ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِئَبَ يَعْرِفُونَهُ كَمَايَعْرِفُونَ أَبْنَاءَ هُمَّ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنْهُمْ لَيَكُنُمُونَ ٱلْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ١١ ٱلْحَقُّ مِن رَّ يِكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ ١١٠ وَلِكُلِّ وِجْهَةُ هُومُولِهَا ۗ فَأَسْتَبِقُواْ ٱلْخَيْرَاتِ أَيْنَ مَاتَكُونُواْ يَأْتِ بِكُمُ ٱللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ الْكُ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فُولِّ وَجْهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَإِنَّهُ اللَّحَقُّ مِن زَّبِكُّ وَمَا ٱللَّهُ بِغَلِفِل عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّ كُومِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجُهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَحَيْثُ مَاكُنتُمْ فَوَلُواْ وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِتَلَايَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةُ إِلَّا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمْ فَلَا تَخْشُوْهُمْ وَٱخْشُوْنِي وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُرْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿ اللَّهُ كُمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنكُمْ يَتْلُواْعَلَيْكُمْ ءَايَكِنِنَا وَيُزَكِيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ ٱلْكِئْبَ وَٱلْحِكْمَةُ وَيُعَلِّمُكُم مَّالَمُ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ (اللهُ قَاذَكُرُونِيَ أَذْكُرْكُمْ وَأَشْكُرُواْ لِي وَلَا تَكْفُرُونِ ١٠٠ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُوا استَعِينُوا بِالصَّبْرِوا لصَّلَوةً إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ المُعَالِمِينَ ﴿ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّالَ

الخُرُونُ النَّالَيْ

٩

وَلَا نَقُولُواْ لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمْوَاتُ أَبُلُ أَحْيَآ ۗ وَلَكِن لَّا تَشْعُرُونَ اللَّهِ وَلَنَبْلُونَكُم بِشَيْءٍ مِنَ ٱلْخَوْفِ وَٱلْجُوعِ وَنَقْصِ مِنَ ٱلْأَمْوَالِ وَٱلْأَنفُسِ وَٱلثَّمَرَاتُّ وَبَشِر ٱلصَّابِرينَ اللَّهِ وَإِنَّا إِذَا أَصَابَتْهُم مُصِيبَةٌ قَالُوۤ أَإِنَّالِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَجِعُونَ اللهُ أُولَتِهِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَتُ مِن زَبِهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُهَتَدُونَ ﴿ ﴿ إِنَّ ٱلصَّفَاوَٱلْمَرُوةَ مِن شَعَآبِرِٱللَّهِ فَمَنْ حَجَّ ٱلْبَيْتَ أَوِ أَعْتَمَرُ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَفَ بِهِ مَا وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ ٱللَّهَ شَاكِرُ عَلِيمُ (١٩٨) إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَامِنَ ٱلْبَيْنَاتِ وَٱلْمُدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَابَيْنَكَهُ لِلنَّاسِ فِي ٱلْكِنَابِ أُولَتِهِكَ يَلْعَنَّهُمُ ٱللَّهُ وَيَلْعَنَّهُمُ ٱللَّهِ مِنُونَ اللهُ اللَّهِ اللَّهِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِمْ وَأَنَا ٱلتَّوَابُ ٱلرَّحِيمُ ١٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَمَا تُواْوَهُمْ كُفَّارُ أُوْلَتِكَ عَلَيْهِمْ لَعَنَةُ ٱللَّهِ وَٱلْمَلَتِهِكَةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ الله خَلِدِينَ فِيمَا لَا يُحَفَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَاهُمْ يُنظِرُونَ اللهُ وَإِلَهُ مُواحِدٌ لَآ إِلَهُ وَاحِدُ لَآ إِلَهُ إِلَّاهُوا لَرَّحْمَنُ ٱلرَّحِيمُ الله



إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّكَمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَافِ ٱلَّيْسِلِ وَٱلنَّهَادِ وَٱلْفُلْكِ ٱلَّتِي تَجْرَى فِي ٱلْبَحْرِبِمَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ وَمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مِن مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَآبَّةٍ وَتَصْرِيفِ ٱلرِّيكِجِ وَٱلسَّحَابِ ٱلْمُسَخَّرِ بَيْنَ ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ لَآيَتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ اللهِ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَنَّخِذُ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا أَشَدُّ حُبًّا يِلَّةً وَلَوْ يرَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرُونَ ٱلْعَذَابَ أَنَّ ٱلْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعَذَابِ (١١٥) إِذْ تَبَرَّأَ ٱلَّذِينَ ٱتُّبِعُواْ مِنَ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُواْ وَرَأَوُاْ ٱلْعَـٰذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ ٱلْأَسْبَابُ اللهِ وَقَالَ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُواْ لَوَ أَتَ لَنَاكَرَّةً فَنَتَبَرَّأُ مِنْهُمْ كُمَا تَبَرَّءُواْ مِنَّاكَذَالِكَ يُرِيهِمُ ٱللَّهُ أَعْمَالُهُمْ حَسَرَتٍ عَلَيْهِمْ وَمَاهُم بِخَرِجِينَ مِنَ ٱلنَّارِ الله يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ كُلُواْ مِمَّا فِي ٱلْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُواْ خُطُوَتِ ٱلشَّيَطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُقٌ مَّبِينُ ﴿ اللَّهِ إِنَّمَا يَأْمُرُكُمُ بِالشُّورَةِ وَٱلْفَحْشَاءِ وَأَن تَقُولُواْ عَلَى اللَّهِ مَا لَا نَعْلَمُونَ (١١)

تركی بالتاء بدل الياء

خُطُواتِ

وَإِذَا قِيلَ لَمُثُمُ أَتَّبِعُواْ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ بَلْ نَتَّبِعُ مَآ أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَأَ أَوَلَوْ كَانَ ءَابَآؤُهُمْ لَايَعْقِلُونَ شَيْعًاوَلَا يَهْ تَدُونَ ﴿ ﴿ وَمَثَلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ كُمَثَلُ ٱلَّذِي يَنْعِقُ عِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَآءً وَنِدَآءً صُمُّ ابْكُمْ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ الله يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُلُواْ مِن طَيِّبَتِ مَا رَزَقُنَكُمُ وَاشْكُرُواْ لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿ اللَّ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةَ وَٱلدَّمَ وَلَحْمَ ٱلْخِنزِيرِ وَمَآ أَهِلَ بِهِ -لِغَيْرِ ٱللَّهِ فَمَن ٱضْطُرَّ غَيْرَ بَاغِ وَلَاعَادِ فَلآ إِثْمَ عَلَيْهُ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمُ ﴿ ١٧٧ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْكِتَبِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ - ثَمَنَا قَلِيلًا أَوُلَيْكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا ٱلنَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ ٱللَّهُ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ وَلَا يُزَكِيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ اللهُ أُولَتِهِكَ ٱلَّذِينَ ٱشۡتَرَوُا ٱلصَّكَالَةَ بِٱلْهُدَىٰ وَٱلۡعَدَابَ بِٱلۡمُغۡفِرَةِ فَكَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى ٱلنَّارِ اللَّهِ فَالِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ نَزَّلَ ٱلْكِنْبَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ ٱخْتَلَفُواْ فِي ٱلْكِتَابِ لَفِي شِقَاقِ بَعِيدٍ السَّ

فَمَنُ اُضْطُرَّ سم النون مسلا



هُ لَّيْسَ ٱلْبِرَّأَن تُولُّوا وُجُوهَ كُمْ قِبَلَ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَلَكِئَّ ٱلْبِرَ مَنْءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرُ وَٱلْمَلَيْ كَةِ وَٱلْكِلَنْب وَٱلنَّبِيِّنَ وَءَاتَى ٱلْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ عِذَوِى ٱلْقُرْدِينِ وَٱلْمِتَكَمَىٰ وَٱلْمَسَكِمِينَ وَأَبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَٱلسَّابِيلِي وَالسَّامِلِينَ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَأَقَامَ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَى ٱلزَّكُوٰةَ وَٱلْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَلَهُدُوٓٓأَ وَٱلصَّارِينَ فِي ٱلْبَأْسَآءِ وَٱلضَّرَّآءِ وَحِينَ ٱلْبَأْسِ أُوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَيْكَ هُمُ ٱلمُنَقُونَ (١٧١) يَتَأَيُّ اللَّذِينَ ءَامَنُوا كُذِب عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ فِي ٱلْقَنْلَيِّ ٱلْحُرُّ بِٱلْحُرِّ وَٱلْعَبْدُ بِٱلْعَبْدِ وَٱلْأَنْثَىٰ بِٱلْأَنْثَى فَكُنَ عُفِي لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَٱلْبَاعُ إِٱلْمَعْرُوفِ وَأَدَاءُ إِلَيْهِ بِإِحْسَانَّ ذَالِكَ تَخْفِيكُ مِن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ أَعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَالِكَ فَلَهُ مُعَذَابُ أَلِيمٌ ﴿ اللَّهِ وَلَكُمْ فِي ٱلْقِصَاصِ حَيَوْةٌ يَكُأُولِي ٱلْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَقُونَ ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَاحَضَرَأَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا ٱلْوَصِيَّةُ لِلُولِلَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ بِٱلْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى ٱلْمُنَّقِينَ ﴿ اللَّهِ فَمَنْ بَدَّلَهُۥ بَعْدَمَاسِمِعَهُ وَفَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى ٱلَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ عَلِيمُ الله

فَمَنْ خَافَ مِن مُّوصِ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بِينَهُمْ فَلا ٓ إِثْمَ عَلَيْهُ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمُ اللَّهِ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا كُنِبَ عَلَيْتُ مُ ٱلصِّيامُ كُمَا كُنِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمُ لَعَلَّكُمْ تَنَّقُونَ ﴿ اللَّهُ أَيَّامًا مَّعَدُودَاتٍّ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّ ريضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَر فَعِلَةَ أُمِّنْ أَيَّامٍ أُخَرُ وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُ وَفِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينِ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ وَأَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لَكُنْم إِن كُنتُمْ تَعَلَمُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مُ رَمَضَانَ ٱلَّذِيّ أُنزِلَ فِيهِ ٱلْقُرْءَانُ هُدَّى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَتِ مِنَ ٱلْهُدَىٰ وَٱلْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهُرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَي يضَّا أَوْعَلَىٰ سَفَرِ فَعِـدَّةُ مِّنْ أَسَيَامٍ أُخَرَّيُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْعُسَرَ وَلِتُكِمِلُواْ ٱلْمِـدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَىٰكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ١٠٠٠ وَهُ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانٍّ فَلْيَسْتَجِيبُوالِي وَلْيُؤْمِنُواْ بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ﴿

فِدْيةُ ضم الناء بلا تنوین

طعام

مُسَكِينَ فتح اليم والسين وألف بعدها وفتح النون

فَهُوَ

الداع م كان ع وصلاً وجهان: الناء وهو الناء وهو ٢٠ الناتها. ٢٠ الناتها. وفقاً : حدف الناء

أُحِلَ لَكُمْ لَيْلَةُ ٱلصِّيامِ ٱلرَّفَثُ إِلَى نِسَآ بِكُمُّ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتَا نُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَاعَنكُمْ فَأَلْنَنَ بَشِرُوهُنَ وَأَبْتَغُواْ مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمُّ وَكُلُواْ وَاشْرَنُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُرُ ٱلْخَيْطُ ٱلْأَبْيَضُ مِنَ ٱلْخَيْطِ ٱلْأَسْوَدِ مِنَ ٱلْفَجْرِيْعَ أَيْمُوا ٱلصِّيامَ إِلَى ٱلَّيْلِ وَلَا تُبَيْشِرُوهُ إِن وَأَنتُمْ عَلَكِفُونَ فِي ٱلْمَسَاجِدُّ تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَقْرَنُوهَ أَكَذَلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ ءَايَتِهِ -لِلنَّاسِ لَعَلَّهُ مُ يَتَّقُونَ ﴿ وَلَا تَأْكُلُوۤ أَأَمُوَلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَطِلُ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى ٱلْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ ٱلنَّاسِ بِٱلْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهِ فَالْكَ مُونَ اللَّهِ فَهِ يَسْعَلُونَك عَن ٱلْأَهِلَةِ قُلْ هِي مَوْقِيتُ لِلنَّاسِ وَٱلْحَيُّ وَلَيْسَ ٱلْبِرُ بِأَن تَأْتُوا ٱلْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ ٱلْبِرَّمَن ٱتَّعَيُّ وَأْتُواْ ٱلْبُيُوبِ مِنْ أَبُوابِهِ أُواتَ قُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ نُفُلِحُونَ اللهِ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ٱلَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُو وَلَا تَعَـٰ تَدُوٓ أَإِنَّ ٱللَّهُ لَا يُحِبُ ٱلْمُعَـٰ تَدِينَ ١٠٠٠



البيوت كسر الباء (الموضعين)

وللكرن تخفيف النون مكسورة

البر ضم الراء

وَآقَتُكُوهُمْ حَيْثُ ثَفِفْنُهُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُم مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَٱلْفِلْنَةُ أَشَدُّ مِنَ ٱلْقَتْلُ وَلَا نُقَانِلُوهُمْ عِندَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ حَتَّى يُقَاعِلُوكُمْ فِيةً فَإِن قَنَلُوكُمْ فَأَقْتُلُوهُمُّ كَنَالِكَ جَزَّاءُ ٱلْكَفرِينَ (١١١) فَإِنِ ٱنهُوَا فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّهِ وَقَائِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِلْنَةٌ وَيَكُونَ ٱلدِينُ يِلَّهِ فَإِنِ ٱنهُواْ فَلَاعُدُونَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ ﴿ ١٠٠ اللَّهُ مُرالِكُ مَلُهُ بَالشَّهْ لِلْوَامِ وَالْحُرُمَنتُ قِصَاصٌ فَمَن اَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَأَعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا أَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ وَأَتَّقُواْ اللَّهَ وَأَعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ مَعَ ٱلْمُنَّقِينَ اللَّهُ وَأَنفِقُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى ٱللَّهُ لُكُةُ وَأَحْسِنُوٓ أَ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ وَأَنَّمُوا ٱلْحَجَّ وَٱلْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدِيَّ وَلَا تَحْلِقُواْ رُءُ وسَكُرْ حَتَّى بَبْلُغَ ٱلْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَهَن كَانَ مِنكُم مَّ بِيضًا أَوْ بِهِ ٤ أَذَى مِّن رَّأْسِهِ - فَفِذْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْصَدَقَةٍ أَوْنُسُكِ فَإِذَآ أَمِنتُمْ فَمَنَ تَمَنَّعَ بِٱلْعُمْرَةِ إِلَى ٱلْحَجَ فَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدِي فَنَ لَمْ يَجِدُ فَصِيامُ ثَلَثَةِ أَيَّامِ فِي ٱلْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُم مُّ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَالِكَ لِمَن لَمْ يَكُن أَهْ لُهُ وَكَاضِرِي ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَاتَّقُوا ٱللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ (11)

ٱلْحَجُّ أَشْهُ رُّمَعْ لُومَاتُ فَمَن فَرضَ فِيهِ الْحَجَ فَلا رَفَتَ وَلَافُسُوفَ وَلَاجِدَالَ فِي ٱلْحَجُّ وَمَاتَفْ عَلُواْ مِنْ خَيْرِ يَعْلَمُهُ ٱللَّهُ وَتَكَزَّوْ دُواْ فَإِنَّ خَيْرَ ٱلزَّادِ ٱلنَّقُوكَ وَٱتَّقُونِ يَتَأُوْلِي ٱلْأَلْبَابِ الله لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن تَبْتَغُواْ فَضَلا مِن زَبِّكُمْ فَإِذَآ أَفَضَتُم مِن عَرَفَاتِ فَأَذْ كُرُوا اللَّهَ عِندَ ٱلْمَشْعَرِ ٱلْحَرَامِ وَأَذْ كُرُوهُ كُمَا هَدَنْكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ -لَمِنَ ٱلضَّاَلِينَ ﴿ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ ٱلنَّاسُ وَٱسْتَغْفِرُواْاللَّهُ إِنَ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ اللَّهِ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَأَذْكُرُواْ ٱللَّهَ كَذِكْرُكُو ءَابَآءَ كُمُ أَوْ أَشَكَذِ كُرَّا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَعُولُ رَبِّنَا ءَالِنَافِي ٱلدُّنيكاوَ مَا لَهُ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنْ خَلَقِ اللهُ أَنْ وَمِنْهُم مِّن يَقُولُ رَبَّنَآ ءَانِنَا فِي ٱلدُّنْكَ حَسَنَةً وَفِي ٱلْأَخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَاعَذَابَ ٱلنَّارِ (اللَّهُ اللَّهُ اللَّ أُوْلَتِهِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَاكُسَبُواْ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ السَّ



فِي وَمَيْنِ فَكَ إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهُ لِمَنِ أَتَّقَلَّ وَاتَّ قَوْا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشُرُونَ اللَّ وَمِنَ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ, فِي ٱلْحَيَوْةِ الدُّنِيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَافِى قَلْبِهِ وَهُو أَلَدُ الْخِصَامِ اللَّ وَإِذَا تَوَلَى سَعَى عَلَى مَافِى قَلْبِهِ وَهُو أَلَدُ الْخِصَامِ اللَّهَ وَإِذَا تَوَلَى سَعَى

﴿ وَأَذْكُرُواْ ٱللَّهَ فِي أَيَّامِ مَّعْدُودَاتَّ فَمَن تَعَجَّلَ

وهو إسكان الهاء

لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ ( وَ وَإِذَا قِيلَ لَهُ أُتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتُهُ الْعِزَّةُ الْعِزَةُ الْمِنَّةُ وَلِيلُهُ اللَّهِ اللَّهَ أَخَذَتُهُ الْعِزَةُ فِي اللهِ اللهُ اللهُلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

اِلنَّاسِ مَن يَشْرِى نَفْسَهُ ٱبْتِغَاءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهِ وَاللَّهُ

فِي ٱلْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ ٱلْحَرْثَ وَٱلنَّسُلُّ وَٱللَّهُ

رَءُوفَ إِلْعِبَادِ اللَّهِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱذْخُلُواْ

فِ ٱلسِّلِمِ كَآفَةً وَلَا تَنَبِعُواْ خُطُوَتِ ٱلشَّيْطَانِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمُ مَكُوُّ مُّبِينٌ اللَّ فَإِن زَلَلْتُ مِنْ بَعْدِ

مَاجَآءَ تُكُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ فَأَعْلَمُوۤ أَأَنَّ ٱللَّهَ عَزِيزُ حَكِيمُ

الله هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيهُمُ ٱللَّهُ فِي ظُلُلِ مِنَ ٱلْعَكَامِ

وَٱلْمَلَتِمِكَةُ وَقُضِيَ ٱلْأَمْرُ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ١

اً للسّب أمِر يفتح السين

مُطُورِتِ خُطُورِتِ إسكان الطاء (مع الفلقلة)

سَلُ بَنِي ۚ إِسْرَ ٓءِيلَكُمْ ءَاتَيْنَهُم مِّنْ ءَايَةِ بَيْنَةٍ وَمَن يُبَدِّلُ نِعْمَةُ ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَ تُهُ فَإِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُٱلْعِقَابِ ﴿ اللَّهِ لَٰ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنِيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ ٱتَقَوْاْ فَوْقَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابِ (اللهُ كَانَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ ٱللَّهُ ٱلنَّبِيِّئَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأُنزَلَ مَعَهُمُ ٱلْكِنْبَ بِٱلْحَقّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ ٱلنَّاسِ فيمَا أَخْتَلَفُواْ فِيةً وَمَا أَخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا أَلَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَ تُهُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ بَغَيَّا بَيْنَهُمْ فَهَدَى ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِمَا ٱخْتَلَفُواْ فِيهِ مِنَ ٱلْحَقِّ بِإِذْ نِهِ عُوَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاَّهُ إِلَىٰ صِرَطٍ مُسْتَقِيم اللهُ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْ خُلُواْ ٱلْجَنَاةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ ٱلَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم مَّسَّتْهُمُ ٱلْبَأْسَآءُ وَٱلضَّرَّآءُ وَزُلْزِلُواْحَتَىٰ يَقُولَ ٱلرَّسُولُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْمَعَـهُ مَتَىٰ نَصْرُاللَّهُ ۗ أَلاَّ إِنَّ نَصْرَ ٱللَّهِ قَرِبِ اللَّهِ عَرِبِ اللَّهِ عَرِبِ اللَّهِ عَرِبِ اللَّهِ عَرَبُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّمُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلّه مَآ أَنفَقَتُ مِنْ خَيْرِ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ وَٱلْمُتَكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّكِيلُ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِ عَلِيكُمْ اللَّهُ اللَّهَ عَلِيكُمُ اللّ

النبيتين تخفيف الياء ساكنة وزيادة همزة مع المد

يَشَاءُ إِلَىٰ

وجهان:

۱. إبدال
الهمزة الثانية
واواً مكسورة
۲. تسهيلها
بين الهمزة
والياء

يقول ضم اللام وهو إسكان الهاء ( في المواضع الثلاثة )

وهو

كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ وَهُوَكُرُهُ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُواْ شَيْعًا وَهُوَ خَيْرٌ لِّكُمِّ وَعَسَىٰٓ أَن تُحِبُّوا شَيْعًا وَهُوَشَرُّ لَكُمُّ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُ مَ لَاتَعْلَمُونَ ﴿ ١١١ كَيْنَكُ عَنَ الشَّهْرِ ٱلْحَرَامِ قِتَالِ فِيهِ قُلُ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدُّ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَكُفُرُ اللهِ عَوَالْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ عَمِنْهُ أَكْبُرُ عِندَ ٱللَّهِ وَٱلْفِتْنَةُ أَكْبَرُمِنَ ٱلْقَتْلُّ وَلَا يَزَالُونَ يُقَائِلُونَكُمُ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ ٱسْتَطَاعُواْ وَمَن يَرْتَدِ دُ مِنكُمْ عَن دِينِهِ عَنَيْمُتُ وَهُوَكَافِرٌ فَأُولَتَهِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَأُوْلَيْهِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارُّ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ اللهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَاجَرُواْ وَجَنهَدُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أُوْلَئِيكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيهُ ﴿ ﴿ اللَّهُ ﴿ يَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرُ قُلْ فِيهِ مَآ إِثْمُ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَآ أَكْبَرُمِن نَفْعِهمَّ وَيَسْعَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ ٱلْعَفْوَ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيَتِ لَعَلَّكُمْ تَنْفَكُّرُونَ الله

فِي ٱلدُّنيا وَٱلْآخِرَةِ وَيَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلْمِتَاحَيَّ قُلْ إِصْلاحٌ لَهُمَّ خَيْرٌ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ ٱلْمُفْسِدَمِنَ ٱلْمُصْلِحُ وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ لَأَعْنَ تَكُمُّ إِنَّ ٱللَّهَ عَنِرُ حَكِيمٌ (الله وَلَا نَنكِحُوا ٱلْمُشْرِكَتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَدُّ مُؤْمِنَ مُؤْمِنَ أُ خَرْتُ مِن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبُ تَكُمُ وَلَا تُنكِحُوا ٱلْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُواْ وَلَعَبْدُ مُؤْمِنُ خَيْرٌ مِن مُشْرِكِ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَيْكَ يَدْعُونَ إِلَى ٱلنَّارَّ وَٱللَّهُ يَدْعُوٓ أَ إِلَى ٱلْجَنَّةِ وَٱلْمَغْ فَرَةِ بِإِذْنِيَّةٍ -وَسُيِّنُ ءَايِنتِهِ عِلِنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ اللَّهُ وَيَسْعَلُونَكَ عَن ٱلْمَجِيضَ قُلُ هُوَ أَذَى فَأَعْتَز لُواْ ٱلنِّسَآءَ فِي ٱلْمَحِيضَ ۚ وَلَا نَقْرَ لُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَّ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأَتُّوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّرِبِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّدِينَ (٣٠) نِسَآ وَكُمْ حَرْثُ لَكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِمُواْ لِأَنفُسِكُو وَاتَّقُواْ اللَّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّكُم مُّلَاقُوهٌ وَيَشِر ٱلْمُؤْمِنِينَ السَّ وَلَا تَجْعَلُواْ اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّواْ وَتَتَقُواْ وَتُصْلِحُواْ بَيْنَ النَّاسُّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيكُ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيكُ

لَّا يُوَّاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّغُوفِيَّ أَيْمَنِكُمْ وَلَكِن يُوَّاخِذُكُم بِمَاكَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ عَفُورُ كِلِيمٌ (١٠٥) لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِسَآ إِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرُ فَإِن فَآءُو فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيثُ اللَّهُ وَيُواْ ٱلطَّلَقَ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ عَلِيدٌ ﴿ ﴿ اللَّهُ وَٱلْمُطَلَّقَاتُ يَرَّبُصْنَ بأَنفُسهنَّ ثَلَثَةَ قُرُوءً وَلَا يَحِلُ هَنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَاخَلَقَ ٱللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِأَللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرُّ وَيُعُولَٰهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَالِكَ إِنْ أَرَادُوٓ أَ إِصْلَحَا وَلَهُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِي عَلَيْهِنَّ بِٱلْمُعُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَأَللَّهُ عَنِيرُ حَكِيمٌ ١١٠ ٱلطَّلَقُ مَنَّ تَانَّ فَإِمْسَاكُ مِعْرُونٍ أَوْتَسْرِيحُ بِإِحْسَنَّ وَلَا يَحِلُ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْمِمَّا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْعًا إِلَّا أَن يَخَافَاۤ أَلَّا يُقيمَاحُدُودَ ٱللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ مَا فِيمَا أَفْنَدَتْ بهِ اللهِ عَدُودُ اللهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَن يَنْعَدَ حُدُودُ اللهِ فَأُولَتِكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ (٢٦) فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا يَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زُوْجًا غَيْرَةً فَإِن طَلَّقَهَا فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَآ إِن ظَنَّآ أَن يُقيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ (٣)

هُرُوًا بيدل الواو

وَإِذَا طَلَّقَتْمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْمُونٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفِ وَلَا تُسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِنَعْنَدُواْ وَمَن يَفْعَلْ ذَالِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا نَنَجِذُوٓا ءَايَنتِ ٱللَّهِ هُزُوّا وَأَذَكُوا نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزِلَ عَلَيْكُم مِّنَ ٱلْكِئْبِ وَٱلْحِكْمَةِ يَعِظُكُم بِهِ ۚ وَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اللهَ وَإِذَا طَلَّقَتْمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِٱلْمَعْرُوفِ ۗ ذَٰ إِلَى يُوعَظُ بِهِ عَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرُ ذَالِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا نَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّ فَ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادُهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَة فَعَلَلَ لْوَلُودِ لَهُ وِرْفَهُنَّ وَكُسُوتُهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسُ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَاَّرَ وَالِدَةُ الْمُولَدِهَا وَلَا مَوْلُودُ لَّهُ مِ لِكِهِ وَعَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُ ذَالِكٌ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالَّاعَن تَرَاضِ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدتُمُ أَن تَسْتَرْضِعُوٓا أَوْلَدَكُمْ فَلاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَمْتُم مَّآ ءَانَيْتُم بِالْمُغُرُونِ وَانْقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ (٢٠٠)

لِنِسَاءِ أُوَّ بدال الهمزة الثانية باءُ خالصة مفتوحة

(1)

وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بأَنفُسهنَّ أَرْبَعَةَ أَشُهُ رِوَعَشُرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِٱلْمَعُرُوفِ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ الس وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَاعَرَضَتُم بِهِ عِنْ خِطْبَةِ ٱلنِّسَاءِ أَوْأَكْنَاتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذَكُرُونَهُنَّ وَلَكِن لَّا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَن تَقُولُواْ قَوْلًا مَّعْرُوفَا وَلَا تَعْيِرِمُوا عُقُدَةَ ٱلنِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ ٱلْكِئنُ أَجَلَهُۥ وَٱعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَٱحْذَرُوهُ وَٱعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ حَلِيكُ ﴿ ﴿ اللَّهِ كَا خَنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقَتُمُ ٱلنِّسَآءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى ٱلْمُسِعِ قَدَرُهُ، وَعَلَى ٱلْمُقَتِرِ قَدَرُهُ، مَتَاعَا بِٱلْمَعُرُونِ حَقًّا عَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ اللهُ وَإِن طَلَقَتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَمُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمُ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْيَعْفُواْ ٱلَّذِي بِيَدِهِ - عُقْدَةُ ٱلنِّكَاحُ وَأَن تَعْفُوٓ الْقُرَبُ لِلتَّقُوَىٰ وَلَاتَنسَوُ أَالْفَضَلَ بَيْنكُمُ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ (٣٠)

کر وو فدرهو إسكان الدال مع القلقلة (الموضعين)

حَلِفِظُواْ عَلَى ٱلصَّكُواتِ وَٱلصَّكَاوِ قِ ٱلْوُسْطَى وَقُومُواْ لِلَّهِ قَلْنِيِينَ ﴿ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرَجَالًا أَوْ رُكُبَانًا فَإِذَا آمِنتُمُ فَأُذْكُرُواْ ٱللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ (٣٠) وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَجًا وَصِيَّةً لِأُزُورِجِهِم مَّتَاعًا إِلَى ٱلْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٌ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِ فَي مِن مَّعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَن بِزُ حَكِيمٌ اللَّهُ وَلِلْمُطَلِّقَاتِ مَتَاكُمُ اللَّهُ مَلْلَقَاتِ مَتَاكُمُ بِٱلْمَعُوفِ حَقًّا عَلَى ٱلْمُتَّقِينِ اللَّهِ كَذَالِكَ يُبَيّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَاينتِهِ - لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ١٠٠٠ ﴿ ٱلْمُتَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِينرِهِمْ وَهُمْ أُلُوفُ حَذَرَ ٱلْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ أَللَّهُ مُوتُواْ ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَ ٱللَّهَ لَذُو فَضَلِ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَا كِنَّ أَكُثُرُ ٱلنَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ (١٠٠٠) وَقَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَأَعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيكُ اللَّهُ اللَّهُ سَمِيعٌ مَّن ذَا ٱلَّذِي يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَأَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقَبِضُ وَيَبْضُطُ وَ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (10)

وَصِيَّةٌ

COD.

وكيصط بالصاد بدل

لنبي ع تخفيف الياء ساكنة وزيادة ممزة مع المد عسيت

نَبِيَّهُمُ تخفيف الياء ساكنة وزيادة همزة مع المد

نجفيف الياء ساكلة وزيادة همزة مع المد أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلْمَلَإِ مِنْ بَنِيَ إِسْرَةِ مِلَ مِنْ بَعْدِمُوسَىٰٓ إِذْ قَالُواْ لِنِّي لَّهُمُ ٱبْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِن كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ أَلَّا لُقَاتِلُواًّ قَالُواْ وَمَالَنَآ أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِن دِينرِنَا وَأَبْنَآبِنَا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمُ إِبَّ الظَّالِمِينَ ( اللَّهُ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا ۚ فَ الْوَا أَنَّ يَكُونُ لَهُ ٱلْمُلْكُ عَلَيْ خَاوَنَحُنُ أَحَقُّ بِٱلْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِن ٱلْمَالِ قَالَ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَىنهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي ٱلْعِلْمِ وَٱلْجِسْمِ وَٱللَّهُ يُوَّ تِي مُلْكُهُ مِن يَشَاءُ وَٱللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيعٌ اللَّهُ اللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيعٌ اللَّهُ وَقَالَ لَهُ مُنْبِيُّهُمْ إِنَّ ءَاكِةَ مُلْكِهِ عَأَن يَأْنِيكُمُ ٱلتَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن زَبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَا تَكَرَكَ ءَالُ مُوسَى وَءَالُ هَكُرُونَ تَحْمِلُهُ ٱلْمَلَتَمِكُةُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيَةً لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ (١١)

فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِٱلْجُنُودِ قَالَ إِنَّ ٱللَّهَ مُبْتَلِيكُم بِنَهَ رِفَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِي إِلَّا مَنِ ٱغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيدِهِ ۚ فَشَرِيُواْ مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ فَلَمَّاجَاوَزَهُ هُوَ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ قَالُواْ لَاطَاقَةَ لَنَا ٱلْيُوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِةٍ عَالَ ٱلَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُلَاقُوا اللَّهِ كَم مِن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِتَةً كَثِيرَةً إِلاَّ نِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ مَعَ ٱلصَّابِرِينَ (اللهِ عَلَيْتُ فَعَدُ الصَّابِرِينَ وَلَمَّا بَرَزُواْ لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ عَالُواْ رَبِّكَ أَفْرِغُ عَلَيْنَاصَ بْرًا وَثُكِبِتْ أَقَدامَنَ اوَأَنصُ رَنَاعَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَنفرين ( فَهُ زَمُوهُم بِإِذْ نِ اللَّهِ وَقَتلَ دَاوُدُ دُجَالُوكَ وَءَاكُنَّهُ ٱللَّهُ ٱلْمُلْكُ وَٱلْحِكُمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ وَلَوْ لَا دَفْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضِ لَفَسَدَتِ ٱلْأَرْضُ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ ذُو فَضْ لِ عَلَى ٱلْعَ كَلَمِينَ ﴿ أَنَّ يَلْكَ ءَايَاتُ ٱللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقُّ وَإِنَّكَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ (٢٥٠)

مِنِيَ إِلَّا

غرفة فتع الغين

دفع على الدال وفتح الفاء وفتح الفاء



﴿ تِلْكَ ٱلرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِّنْهُم مَّن كُلُّمَ ٱللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَءَاتَيْنَا عِيسَى أَبْنَ مَرْنِيمَ ٱلْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَكُ بُرُوحِ ٱلْقُدُسِّ وَلَوْشَآءَ ٱللَّهُ مَا ٱقْتَـٰتَلَ ٱلَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِم مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَتْهُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ وَلَكِن ٱخْتَلَفُواْ فَمِنْهُم مِّنْ ءَامَنَ وَمِنْهُم مِّن كَفَرُ وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ مَا ٱقْتَ تَلُواْ وَلَكُنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ﴿ ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ ٱلْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَكُمْ مِن قَبْل أَن يَأْتِي يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَعَةٌ وَٱلْكَنفِرُونَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ ١٠٠ ٱللَّهُ لَا إِلَّهَ إِلَّاهُو ٱلْحَيُّ ٱلْقَيْوُمُ لَاتَأْخُذُهُ,سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَّهُ,مَافِي ٱلسَّمَاوَتِوَمَا فِي ٱلْأَرْضِ مَن ذَا ٱلَّذِي يَشْفَعُ عِندُهُ وَإِلَّا بِإِذْنِهِ عَيعُلُمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَاخَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءً وَسِعَكُرْسِيُّهُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَلَا يَعُودُهُ, حِفْظُهُمَا وَهُوَالْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ( اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ مِنَ ٱلْغَيِّ فَكَن يَكُفُرُ بِٱلطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنُ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱسْتَمْسَكَ بِٱلْعُرُوةِ ٱلْوُثْقَىٰ لَا ٱنفِصَامَ لَمَا وَٱللَّهُ سَمِيعُ عَلِيمُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ

وهو

اللَّهُ وَلِيُّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ يُخْرِجُهُم مِّنَ ٱلظُّلُمَنتِ إِلَى ٱلنُّورَ ۗ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ اللَّهِ الْوَلِيآ وَهُمُ الطَّلْغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِنَ ٱلنُّور إِلَى ٱلظُّلُمَاتِّ أُوْلَيَهِكَ أَصْحَبُ ٱلنَّارِّهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ اللَّهُ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِي حَاجَّ إِبْرَهِ عَمْ فِي رَبِّهِ = أَنْ ءَاتَنْهُ ٱللَّهُ ٱلْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَهِكُمُ رَبِّي ٱلَّذِي يُحْيِء وَيُمِيتُ قَالَ أَنَّا أُحْي، وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَهِمُ فَإِنَ ٱللَّهَ يَأْتِي بِٱلشَّمْسِ مِنَ ٱلْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَامِنَ ٱلْمَغْرِبِ فَبُهُتَ ٱلَّذِي كَفَرُ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِيمِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَكَّرَ عَلَىٰ قَرْيَةٍ وَهِي خَاوِيَةُ عَلَىٰ عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّ يُحِّيء هَدِهِ ٱللَّهُ بَعُدَ مَوْتِهَا ۚ فَأَمَاتَهُ ٱللَّهُ مِاثَةَ عَامِرْتُمَّ بَعَثَادُ.قَالَ كُمْ لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمِ قَالَ بَل لَبِثْتَ مِأْتَةَ عَامِ فَأَنظُرْ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهُ وَٱنظُرْ إِلَى حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ ءَايِكَةً لِلنَّاسِ ۖ وَٱنظُرْ إِلَى ٱلْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَاثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمَّا فَلَمَّا تَبَيِّنَ لَهُ, قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (١٥٥)

أَنَا أُحْمِيء إثبات الألف

**وُهُی** إسکان الهاء

نُنشِرُها بالراء بدل الزاي المُنْ اللَّهُ اللّ

وَإِذْقَالَ إِبْرَهِ عُمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحِي ٱلْمَوْتَى قَالَ أُولَمُ تُؤْمِنَ قَالَ بَلَىٰ وَلَكِن لِيَطْمَعِنَ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ ٱلطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّاجُعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلِ مِنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ أَدْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيَا أَوَاعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ عَزِيزُ حَكِيمٌ اللَّهُ مَّثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُوا لَهُمْ فِي سَبِيل ٱللَّهِ كَمَثُلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّي سُنْبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةً وَٱللَّهُ يُضَعِفُ لِمَن يَشَآآءُ وَاللَّهُ وَاسِعُ عَلِيكُم (٢٦) ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُوالِهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ لَا يُتَبِعُونَ مَآ أَنفَقُواْ مَنَّا وَلَآ أَذُى لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَرَبِّهِمْ وَلَا خُوفُّ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ الله فَوْلٌ مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرةً خَيْرٌ مِن صَدَقَةِ يَتَبعُهَا أَذَى وَاللَّهُ عَنِيُّ حَلِيمٌ ﴿ إِنَّ كَيَّأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نُبْطِلُواْ صَدَقَنتِكُم بِٱلْمَنِّ وَٱلْأَذَىٰ كَٱلَّذِى يُنفِقُ مَالَهُ رِئَآءَ ٱلنَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِأَللَّهِ وَٱلْيُوْمِ ٱلْآخِرَ فَمَثَلُهُ كَمَثُلِ صَفُوانِ عَلَيْهِ تُرَابُ فَأَصَابَهُ وَابِلُ فَتَرَكَهُ وَصَلْدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّمَّاكَسَبُواْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلْكَفْرِينَ (17)



وَمَثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُوالَهُمُ ٱبْتِغَاءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ وَتَثْبِيتًامِّنْ أَنفُسِهِمْ كَمْثُلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابِهَا وَابِلُّ فَعَانَتَ أُكُلِّهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِبِّهَا وَابِلُّ فَطَلُّ " وَٱللَّهُ بِمَاتَعُمَلُونَ بَصِيرُ ﴿ إِنَّ أَيُودُ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ, جَنَّةٌ مِّن نَّخِيلِ وَأَعْنَابِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَا لُهُ, فِيهَا مِن كُلَّ الثَّمَرَتِ وَأَصَابُهُ ٱلْكِبَرُ وَلَهُ, ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَآهُ فَأَصَابَهَا إِعْصَارُ فِيهِ نَارُ فَأَحْتَرَقَتَ كَذَلِك يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْأَيْتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكُّرُونَ اللَّهُ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَنْفِقُواْ مِن طَيِّبَكتِ مَاكَسَبْتُمْ وَمِمَّآ أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضَ وَلَاتَيَمَّمُوا ٱلْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِعَاخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُواْ فِيةً وَٱعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ عَنيُّ حَمِيدً السَّيْطِانُ يَعِدُكُمُ ٱلْفَقْرَوَيَأْمُرُكُم بِٱلْفَحْشَاءَةُ وٱللَّهُ يَعِدُكُم مَّغَ فِرَةً مِّنْهُ وَفَضْ للَّ وَٱللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمُ اللهِ يُؤْتِي ٱلْحِكْمَةُ مَن يَشَآءُ وَمَن يُؤْتَ ٱلْحِكْمَةُ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَ كَنُ إِلَّا أُولُوا ٱلْأَلْبَبِ السَّ

بِرُبُومٍ

أكلها بسكون الكاف

وَلَمَآ أَنْفَقْتُ مِن نَفَقَةٍ أَوْنَذَرْتُم مِن نَكُذُرِ فَإِثَ ٱللَّهَ يَعْلَمُهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارِ ﴿٧٠﴾ إِن تُبْـُدُواْ ٱلصَّدَقَاتِ فَنِعِمًا هِيَّ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا ٱلْفُ قَرْآءَ فَهُوَ خَيْرٌ لُكُمْ وَيُكُفِّرُ عَنكُم مِن سَيِّعَاتِكُمْ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ ﴿ فَاللَّهُ فَ لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَنَّهُمْ وَلَكِينَ ٱللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ خَيْرِ فَلِأَنفُسِكُمْ وَمَاتُنفِقُونَ إِلَّا ٱبْتِغَآءَ وَجُهِ ٱللَّهَ وَمَاتُنفِقُواْ مِنْ خَيْرِيُوفَ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمُ لَا تُظْلَمُونَ (٧٧) لِلْفُ قَرَآءِ ٱلَّذِينَ أُحْصِرُوا فِ سَبِيلِ ٱللَّهِ لَايستَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي ٱلْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ ٱلْجَاهِلُ أَغْنِيآء مِن ٱلتَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُم بِسِيمَهُمْ لَا يَسْعَلُونَ ٱلنَّاسَ إِلْحَافَآوَمَا تُنفِقُواْ مِنْ خَيْرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِ عَلِيدُ السُّ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُوا لَهُم بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيكَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (١٧١)

ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلرِّبَوْا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيَطُنُ مِنَ ٱلْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوٓ أَإِنَّمَا ٱلْبَيْعُ مِثْلُ ٱلرِّبَوْأَ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوْأَ فَمَن جَآءَهُ, مَوْعِظَةٌ مِّن زَّبِهِ عَ فَانْنَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ وَإِلَى ٱللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَتِهِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِّهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (٢٧٠) يَمْحَقُّ ٱللَّهُ ٱلرِّبَوْا وَيُرْبِي ٱلصَّدَقَاتِّ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلِّ كَفَّارِ أَثِيمِ ١٠٠٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَرَبِّهِمْ وَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَخْزَنُونَ اللهَ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ ٱلرِّبَوَّا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿ ﴿ فَإِن لَمْ تَفْعَلُواْ فَأَذَنُوا بِحَرْبِ مِنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ٥ وَإِن تُبَتُّدُ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ وَإِن كَانَ ذُوعُسْرَةٍ فَنَظِرَةً إِلَىٰ مَيْسَرَةً وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيْرٌ لَكُمَّ إِن كُنتُمْ تَعْ لَمُونَ ﴿ ﴿ وَأَتَّقُواْ يَوْمَا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى ٱللَّهِ ثُمَّ تُوكَفُّ كُلُّ نَفْسِ مَّاكَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ (١٦١)

ميسكرة مم السين تَصَدِّدُوُ

يَتَأْيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُمْ بِدَيْنِ إِلَىٰ أَجَلِ مُسكَّمَ فَأَحْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بِّينَكُمْ كَاتِبٌ بِإَلْعَكُ لِأُولَا يَأْبَ كَاتِبُ أَن يَكُنُبَ كَمَا عَلَّمَهُ ٱللَّهُ فَلْيَكُثُبُ وَلْيُمْلِل ٱلَّذِي عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ وَلَيْتَّقِ ٱللَّهَ رَبُّهُ وَلَا يَبْخَسُ مِنْهُ شَيْئًا فَإِن كَانَ ٱلَّذِي عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ سَفِيهًا أَوْضَعِيفًا أَوْلاَ يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ وَبِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِ دُواْ شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ فَإِن لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلُ وَأَمْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ ٱلشُّهَدَآءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَنْهُ مَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَنِهُ مَا ٱلْأُخْرَيُّ وَلَا يَأْبَ ٱلشُّهَدَاّةُ إِذَا مَادُعُوْاْ وَلَا تَسْتَعُوّاُ أَن تَكُنُبُوهُ صَغِيرًا أَوْكَبِيرًا إِلَىٰٓ أَجَلِهِ عَذَالِكُمْ أَقْسَطُ عِندَاللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَدَةِ وَأَدْنَى أَلَّا تَرْبَابُوٓ أَإِلَّا أَن تَكُونَ تِجِكْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُرْ جُنَاحُ أَلَّا تَكْنُبُوهَا وَأَشْهِدُوٓ أَإِذَا تَبَايَعْتُمُووَلا يُضَآرَّكَاتِبُ وَلَا شَهِ يَذُّو إِن تَفْ عَلُواْ فَإِنَّهُ وَفُسُوقًا بِكُمٌّ وَٱتَّـ قُواْ ٱللَّهُ وَيُعَلِّمُ كُمُ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (١٨١)

ٱلشُّهَدَآءِ أَن

بإبدال الهمزة الثانية ياءٌ مفتوحة

الشهداء إذا وجهان: ١٠ إيدال مكسودة الثانية واواً مكسودة ٢. تسهيلها بين الهمزة

تجكرة بتنوين رفع

حاضرة بتنوين رفع



﴿ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرِ وَلَمْ تَجِدُواْ كَاتِبَا فَرِهَنُّ مَقْبُوضَ أَيُّ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ ٱلَّذِي ٱوْتُمِنَ أَمَننَتُهُ، وَلْيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا ٱلشَّهَادَةَ وَمَن يَكُتُمُهَا فَإِنَّهُ وَ ءَائِمٌ قَلْبُهُ وَٱللَّهُ بِمَاتَعْ مَلُونَ عَلِيمٌ (١٨) لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَافِي ٱلْأَرْضِ وَإِن تُبَدُوا مَافِي أَنفُسِكُمْ أَوْتُخفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ ٱللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ (١٨) ءَامَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن زَّبِهِ - وَٱلْمُؤْمِنُونَ كُلُّ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَمَكَيْمِ - وَكُنُبِهِ -وَرُسُلِهِ - لَانْفَرَقُ بَيْنَ أَحَدِ مِن رُسُلِهِ - وَقَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَ آغُفْرانَكَ رَبِّنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ ١٠٠ لَايُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كُسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا ٱكْتَسَبَتْ رَبِّنَا لَا تُؤَاخِذُنَآ إِن نَسِينَآ أَوْ أَخْطَأُنَّا رَبِّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا ٓ إِصْرًا كُمَّا حَمَلْتَهُ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِنَارَبَّنَا وَلَا تُحكِمِلْنَامَا لَاطَاقَةَ لَنَابِهِ ﴿ وَأَعْفُ عَنَّا وَأَغْفِرْلَنَا وَأُرْحَمَّنَا ۗ أَنتَ مَوْلَكِنَا فَأَنصُرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَفِرِينَ ﴿ ١٩٨)

مِلْلَهُ ٱلرَّحْمَٰزُ ٱلرِّحِيمِ الَّمْ اللَّهُ لَا إِللَّهُ إِلَّا هُوَالْحَيُّ الْقَيْوْمُ اللَّهُ لَزَّلَ عَلَيْكَ الْحِكْبَ بٱلْحَقّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنزَلَ ٱلتَّوْرِينَةَ وَٱلْإِنجِيلَ السَّامِن قَبْلُ هُدَى لِلنَّاسِ وَأَنزَلَ ٱلْفُرْقَانَّ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَايِنتِ ٱللَّهِ لَهُمْ عَذَابُ شَدِيدُ وَٱللَّهُ عَنِيزُ ذُو ٱننِقَامِ اللَّهِ إِنَّاللَّهَ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءُ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّكَمَآءِ ۞ هُوَ ٱلَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي ٱلْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَآأُولآ إِللهُ إِلَّا هُوَالْعَرْبِيزُ ٱلْحَكِيمُ (١) هُوَ ٱلَّذِي أَنزِلَ عَلَيْكَ ٱلْكِنْبَ مِنْهُ ءَايَكُ مُحْكَمَتُ هُنَّ أُمُّ ٱلْكِنْب وَأُخُو مُتَشَابِهَا يُ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْعٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَكِبُهُ مِنْهُ ٱبْتِغَآءَ ٱلْفِتْ نَةِ وَٱبْتِغَآءَ تَأْوِيلِهِ ۚ وَمَا يَعُلَمُ تَأْوِيلَهُ ۗ إِلَّا ٱللَّهُ وَٱلرَّسِحُونَ فِي ٱلْمِلْمِ يَقُولُونَ ءَامَنَّا بِهِ ء كُلُّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَاْ وَمَا يَذَكَّرُ إِلَّا أُوْلُواْ ٱلْأَلْبَابِ ٧ كَبِّنَا لَا تُرِغْ قُلُوبَنَا بِعَدَإِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَامِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ ٱلْوَهَابُ ۞ رَبَّنَاۤ إِنَّكَ جَامِعُ ٱلنَّاسِ لِيَوْمِ لَارَيْبَ فِيدًا إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُخْلِفُ ٱلْمِيعَادَ (أَ

التوريكة وجهان ١. فتح الراء وهو المقدم ٢. تقليل

إِنَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَن تُغَيِينَ عَنْهُمْ أَمُواَلُهُمْ وَكَا ٱوْلَادُهُ مِّنَ ٱللَّهِ شَيْئًا وَأُوْلَتِهِكَ هُمْ وَقُودُ ٱلنَّادِ اللَّ كَدَأْبِءَالِ فِرْعَوْنَ وَٱلَّذِينَ مِن قَبَّلِهِمْ كَذَّبُواْ بِنَا يَنتِنَا فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنُوبِهِمٌّ وَأَللَّهُ شَدِيدُ ٱلْمِعَابِ اللَّهِ قُلْلِلَّذِينَ كَفَرُواْ سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَمُّ وَبِئْسَ ٱلْمِهَادُ اللهُ قَدْكَانَ لَكُمْ ءَايَةٌ فِي فِئَتَيْنِ ٱلْتَقَتَّافِئَةٌ تُقَايِلُ فِ سَبِيلِ ٱللَّهِ وَأُخْرَىٰ كَافِرَةُ يُرَوْنَهُم مِثْلَيْهِمْ رَأْي ٱلْمَيْ وَٱللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ - مَن يَشَكَآءُ إِنَ فِي ذَالِكَ لَعِبْرَةً لِأُولِ ٱلْأَبْصَكِ (اللهُ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ ٱلشَّهَوَاتِ مِنَ ٱلنِّسَاءَ وَٱلْبَنِينَ وَٱلْقَنَاطِيرِ ٱلْمُقَنطَرَةِ مِنَ ٱلذَّهَبِ وَٱلْفِضَةِ وَٱلْحَيْلِ ٱلْمُسَوَّمَةِ وَٱلْأَنْعَكِيرِ وَٱلْحَرْثُّ ذَالِكَ مَتَكُمُ ٱلْحَكُوةِ ٱلدُّنْيَا وَٱللَّهُ عِندَهُ, حُسْنُ ٱلْمَعَابِ اللهِ ﴿ قُلُ ُوُنَيِئِكُمُ بِخَيْرِمِّن ذَالِكُمْ لِلَّذِينَ ٱتَّقَوْا عِندَرَبِّهِمْ جَنَّاتُّ تَجْرِي مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجُ مُّطَهَّكُرُةٌ وَرضُونَ بُ مِنَ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ بَصِيرًا بِٱلْعِبَادِ (اللهِ

ترونه، بالتاء بدل الياء

يَشُكَآهُ إِنَّ

وجهان:
1. إبدال
الهمزة الثانية
واواً خالصة
مكسورة
٢. تسهيلها
بين الهمزة



أُونيَتُكُمُ تسهيل الهمزة الثانية بين الهمزة والواو مع الإدخال

ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبِّنَآ إِنَّنَآ ءَامَنَا فَأَغْفِرْ لَنَا ذُنُو بَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّادِ (١٦) ٱلصَّكبرينَ وَٱلصَّكدِ قِينَ وَٱلْقَلْنِيتِينَ وَٱلْمُنفِقِينَ وَٱلْمُسْتَغْفِرِينَ بِٱلْأَسْحَارِ (٧٠) شَهدَ ٱللَّهُ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَٱلْمَلَيْحِكَةُ وَأُولُواْ ٱلْعِلْمِ قَآيِمًا بِٱلْقِسْطِ لَآ إِلَنهَ إِلَّا هُوَ ٱلْعَرْبِيرُ ٱلْحَكِيمُ اللَّهِ إِنَّ ٱلدِّينَ عِندَ ٱللَّهِ ٱلْإِسْكُنُّم وَمَا ٱخْتَكَفَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَنَبَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَاجَاءَهُمُ ٱلْعِلْمُ بَغْسَا بَيْنَهُمُّ وَمَن يَكُفُرُ بِعَايَدِ ٱللَّهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ اللَّهِ فَإِنْ حَآجُوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ ٱتَّبَعَنُّ وَقُل لِّلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَبَ وَٱلْأُمِّيِّينَ ءَأُسُلَمْتُمُّ فَإِنْ أَسْلَمُواْ فَقَدِ اهْتَكُواْ وَإِن تَوَلُّواْ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبَلَغُ وَاللَّهُ بُصِيرُا بِٱلْعِبَادِ (اللَّهُ إِنَّا ٱلَّذِينَ يَكُفُرُونَ عِ اينتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلنَّبِيِّنَ بِغَيْرِحَقِّ وَيَقْتُلُونَ ٱلَّذِينَ يَأْمُ رُونَ بِٱلْقِسْطِ مِنَ ٱلنَّاسِ فَبَشِّرُهُ م بِعَذَابِ أَلِيمِ ١١ أُولَتِهِكَ أَزُينَ حَبِطَتَ أَعْمَالُهُمْ فِ ٱلدُّنْيَ اوَٱلْآخِرَةِ وَمَالَهُ مِينِ نَصِرِينَ 📆

أتبعن ع اللهاء وصلاً، وحذفها وقفاً

عَالْسَلَمْتُمْ تسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال

آلنِيتِئِنَ تخفيف الياء ساكنة وزيادة همزة مع المد

أَلَرْتَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَىٰ كِنَابِ ٱللَّهِ لِيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتُولَى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ وَهُم مُّعْرِضُونَ 👚 ذَاكِ بِأَنَّهُ مُ قَالُوا لَن تَمَسَّنَا ٱلنَّارُ إِلَّا أَيَّا مَا مَّعْدُودَاتِّ وَغَرَّهُمُ في دينهم مَّا كَانُواْيَفْ تَرُونَ ١٠٠ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمِ لَارَيْبَ فِيهِ وَوُفِيِّتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ١٠٠ قُلُ اللَّهُ مَا لِكَ الْمُلْكِ الْمُلْكِ تُوْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ ٱلْمُلْكَ مِمَّن تَشَآءُ وَتُعِـزُ مَن تَشَآهُ وَتُدِلُّ مَن تَشَاء مِيدِكَ ٱلْحَيْر إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١٠ تُولِجُ ٱلَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَفِي الْيَلِّ وَتُخْرِجُ الْحَيِّمِ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيْتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابِ (٧) لَا يَتَخِذِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلْكَنفِرِينَ أَوْلِيكَآءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَمَن يَفْعَلُ ذَالِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَن تَكَّقُوا مِنْهُمْ تُقَنةً وَيُحَذِّرُكُمُ اللّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللّهِ الْمَصِيرُ (١٠) قُلُّ إِن تُخْفُواْ مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْتُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ ٱللَّهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَافِي ٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيءٍ قَدِيثُ اللَّ

يَوْمَ تَجِدُ كُلِّ نَفْسٍ مَّاعَمِلَتْ مِنْ خَيْرِ تُحْضَرًا وَمَاعَمِلَتْ مِن سُوَّءٍ تُوذُ لُوِّ أَنَّ بِينَهَا وَبَيْنَهُ وَ أَمَدُاْ بَعِيدُاْ وَيُحَذِّرُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَءُ وَثُ إِلْعِبَادِ (٣) قُلَّ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَأَتَّبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ ٱللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيكُ اللهُ قُلْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَكَ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْكَنفِرِينَ اللهُ اللهُ اللهُ أَصْطَفَيْ ءَادَمُ وَنُوحًا وَءَالَ إِبْرَاهِيمَ وَءَالَعِمْرَنَ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ ﴿ وَ اللَّهِ الْمِعْضُ مَالَّهُ مُوالَّا اللَّهُ الْمَعْضِ فَاللَّهُ سَمِيعً عَلِيمُ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ مَافِي بَطْنِي مُحَرِّرًا فَتَقَبَّلْ مِنْ إِنَّكَ أَنتَ ٱلسِّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ الْعَلَيمُ الْعَالَمَ وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أَنْتَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ ٱلذَّكُرُ كَٱلْأُنثَى وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أَعِيدُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَامِنَ ٱلشَّيْطَنِ ٱلرَّجِيمِ اللَّ فَنَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولِ حَسَن وَأَنَّبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكُفَّلُهَا زُكِّرِيًّا كُلُّما دَخَلَ عَلَيْهَا زَكِيِّيًا ٱلْمِحْرَابَ وَجَدَعِندَهَا رِزْقًا قَالَ يَكُمْزِيمُ أَنَّى لَكِ هَندًّا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يَرْزُقُ مَن يَشَآهُ بِغَيْرِ حِسَابِ (٣٧)

وهی این این

مِنِي إِنَّكَ منع اليا،

وَإِنِّي

وكفكها

زگريام بالهمز المضموم مع المد المتصل (الموضعين)

هُنَالِكَ دَعَازُكَرِبًا رَبُّهُۥقَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّدُنكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ ٱلدُّعَآءِ ﴿ إِنَّ فَنَادَتُهُ ٱلْمَكَيْحَةُ وَهُوقَآ إِيمُ يُصَلِّي فِي ٱلْمِحْرَابِ أَنَّ ٱللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَىٰ مُصَدِّقًا بِكُلِمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَسَيِّيدُ اوَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِنَ ٱلصَّالِحِينَ (٣٠) قَالَ رَبّ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَقَدْ بِلَغَنِي ٱلْكِبَرُ وَٱمْرَأَ بِي عَاقِرُّ قَالَ كَذَلِكَ ٱللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ ﴿ فَالَ رَبِّ ٱجْعَلَ لَيَّ ءَايَةً قَالَ ءَايَتُكَ أَلَّاتُكَلِّمُ ٱلنَّاسَ ثَلَاثُةَ أَيَّامِ إِلَّارَمْزُّاوَٱذْكُر رَّبَكَ كَثِيرًا وَسَيِّبَحْ بِٱلْعَشِيِّ وَٱلْإِبْكَ رِنَّ وَالْإِفَالَتِ ٱلْمَلَيْكَةُ يُكَمِّرِيمُ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَىٰكِ وَطَهَّرَكِ وَأَصْطَفَىٰكِ عَلَىٰ فِسَاءَ ٱلْعَكَمِينَ ﴿ إِنَّ يَكُمْرُيَهُ ٱقْنُتِي لِرَبِّكِ وَٱسْجُدِى وَٱرْكَعِي مَعَ ٱلرَّكِعِينَ ﴿ إِنْ ذَالِكَ مِنْ أَنْبَاءَ ٱلْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَاكُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَمَهُمْ أَيُّهُمْ يَكُفُلُ مَرْيَمَ وَمَاكُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْنَصِمُونَ ١٠٠ إِذْ قَالَتِ ٱلْمَلَيْحِكَةُ يَكَمَرْنِيمُ إِنَّ ٱللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ ٱسْمُهُ ٱلْمَسِيحُ عِيسَى أَبْنُ مُرْمِيمَ وَجِيهَا فِي ٱلدُّنِيا وَٱلْأَخِرَةِ وَمِنَ ٱلْمُقَرِّبِينَ (6)

بالهمز المضموم مع المد المتصل وهو إسكان الهاء

ونبيئا تخفيف الياء ساكنة وزيادة همزة مع المد

> لي فتع الياء

يشاء إذا وجهان: ١- إيدال الهمزة الثانية واوأخالصة كسورة ٢- تسهيلها بين الهمزة والياء والياء وجهان:فتح أو تقليل فتحة

إِنِّيَ أَخْلُقُ كسر الهمزة وفتح الياء

طَتَيْرِاً ألف بعد الطاء مع المد وهمزة مكسورة بدل الياء

بيُوتِكُمْ كسر الباء التَّرُّ مِن الباء

التوريق فتح او تقليل لفتحة الراء

> ون البنين البنينيا المرابية المرابية

أنصكاري

كَيِّمُ ٱلنَّاسَ فِي ٱلْمَهْدِ وَكُهْلًا وَمِنَ ٱلصَّالِحِينَ قَالَتْ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي وَلَدُ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرُّ قَالَ كَذَاكِ ٱللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ إِذَا قَضَىٓ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ رَكُن فَيَكُونُ ﴿٧﴾ لِمُهُ ٱلْكِئْبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَٱلتَّوْرَىٰةَ وَٱلْإِنجِيلَ (اللهُ) وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِيٓ إِسۡرَٓءِيلَأَنِيۡ قَدۡجِتۡ تُكُمُ بِثَايَةٍ مِّن زَّبِّكُمُّ أَنِّيَ أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ ٱلطِّينِ كَهَيْءَةِ ٱلطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَأَبْرِئُ ٱلْأَكْمَهُ وَٱلْأَبْرَضَ وَأُحْيِ ٱلْمَوْتَى بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَأُنَيِّتُ كُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَاتَدَّخِرُونَ فِي يُبُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيَّةً لَّكُمْ إِنكُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿ الْأَن وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَى مِنَ ٱلتَّوْرَكِةِ وَلأُحِلَّ لَكُ، بَعْضَ ٱلَّذِي حُرِّمَ عَلَيْحُمُ وَجِثْتُكُمْ بِعَايَةٍ مِن زَّيِّكُمُ فَأَتَّقُواْ اللَّهَ وَأُطِيعُونِ ۞ إِنَّ اللَّهَ رَبِّ وَرَبُّكُمْ فَأَعْبُدُوهُ هَنْذَاصِرُطُ مُسْتَقِيمٌ (٥) ﴿ فَلَمَّا أَحَسَ عِيسَى مِنْهُمُ ٱلْكُفْرَقَالَ مَنْ أَنْصَارِيٓ إِلَى ٱللَّهِ قَاكَ ٱلْحَوَارِبُونَ خَنْ أَنْصَارُ اللَّهِ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَٱشْهَا دُبِأَنَّا مُسْلِمُونَ

رَبِّنَآءَامَنَابِمَآ أَنْزَلْتَ وَأَتَّبَعْنَا ٱلرَّسُولَ فَٱكْتُبْنَامَعَ ٱلشَّنِهِ دِينَ ﴿ وَمَكَرُواْ وَمَكَرَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ إِلَى وَمُطَهَرُكَ مِنَ ٱلَّذِينَ كَ فَرُواْ وَجَاعِلُ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوكَ فَوْقَ ٱلَّذِينَ كَفُرُوا إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ ثُمَّ إِلَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمْ بَيْنَكُمْ فِيمَاكُنتُ مْفِيهِ تَخْلِفُونَ (٥٠) فَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَكِدِيدًا فِي ٱلدُّنْيَ اوَٱلْآخِرَةِ وَمَا لَهُ مِن نَصِيرِينَ (٥٠) وَأَمَّا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَكِملُواْ ٱلصَّكِلِحَاتِ فَيُوفِيهِمَ أُجُورَهُمُّ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلظَّلِمِينَ (٧) ذَالِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ أَلَا يَنتِ وَٱلذِّكِرَ ٱلْحَكِيمِ (٥٠) إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ ٱللَّهِ كُمْثُلِ ءَادَمَّ خَلَقَ لُهُ مِن تُرَابِ ثُمَّ قَالَ لَهُ وَكُن فَيكُونُ ﴿ الْحَقُّ مِن زَّبِّكَ فَلَاتَكُن مِّن ٱلْمُمَّرِّينَ ﴿ اللَّهِ مَا لَكُونَ مَن ٱلْمُمَّرِينَ ﴿ فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالُوۤا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّزَنَبْتَهُلُ فَنَجْعَلُ لَعَنْتَ ٱللَّهِ عَلَى ٱلْكَندِبِينَ

فُنُوفِيهِم بالنون بدل الناء لَهُوَ إسكان الهاء ( الموضعين )

<mark>اُلتَّوْرِبْ</mark> وجهان: ۱. فتح ۲. تقلیل

هكأنتم نسهيل الهمزة

النبي مي أ تخفيف الياء ساكنة وزيادة همزة مع المد

إِنَّ هَنذَا لَهُوَ ٱلْقَصَصُ ٱلْحَقُّ وَمَامِنْ إِلَهِ إِلَّا ٱللَّهُ وَ إِنَّ ٱللَّهَ لَهُوَ ٱلْمَرْيِزُ ٱلْحَكِيمُ اللهُ فَإِن تَوَلَّوْ أَفَإِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ إِلْمُفْسِدِينَ اللهُ قُلْ يَتَأَهْلُ ٱلْكِنْبِ تَعَالُوْاْ إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوْآءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُرُ أَلَّا نَعْ بُدَ إِلَّا ٱللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ عَشَيْنًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِن دُونِ ٱللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا ٱشْهَدُواْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ اللهُ يَتَأَهْلَ ٱلْكِتَبِ لِمَ تُحَاجُونَ فِي إِبْرَهِيمَ وَمَآ أُنِزِلَتِ ٱلتَّوْرَكَةُ وَٱلْإِنجِيلُ إِلَّامِنُ بَعْدِهِ ۚ أَفَلاَ تَعْقِلُونَ اللهِ هَتَأْنَتُمْ هَتَوُلآء حَجَجْتُمْ فِيمَالَكُم بِهِ-عِلْمُ فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمٌ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَانَعَلَمُونَ اللهُ مَا كَانَ إِبْرَهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَانَصْرَانِيًّا وَلَكِن كَاكَ حَنِيفًا مُّسْلِمًا وَمَاكَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ اللهَ إِنَ أَوْلَى ٱلنَّاسِ بِإِبْرَهِيمَ لَلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ وَهَنذَا ٱلنَّبِيُّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ۗ وَٱللَّهُ وَلِيُّ ٱلْمُؤْمِنِينَ الله وَدَّت طَّآبِهَ أُمِّن أَهْلِ ٱلْكِتَابِ لَوْيُضِلُّونَكُور وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ١١ يَتَأَهْلَ ٱلْكِئْبِ لِمَ تَكُفُرُونَ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ وَأَنتُمُ تَشْهَدُونَ ١٠٠٠

يَنَأَهْلَ ٱلْكِتَابِ لِمَ تَلْبِسُونَ ٱلْحَقَّ بِٱلْبَطِل وَتَكُنُّمُونَ ٱلْحَقَّ بِالْبَطِل وَتَكُنُّمُونَ ٱلْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعَلَمُونَ اللَّهِ وَقَالَت ظَاآبِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ ءَامِنُواْ بِٱلَّذِيَّ أَنْزِلَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَجَّهَ ٱلنَّهَارِ وَٱكْفُرُوٓاْ ءَاخِرُهُ. لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ اللَّهِ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُرْ قُلْ إِنَّ ٱلْهُدَىٰ هُدَى ٱللَّهِ أَن يُؤَنَّ أَحَدُ مِّشْلَ مَاۤ أُوتِيتُم أَوْبُحَاجُوكُم عِندَرَبِّكُمْ قُلْ إِنَّ ٱلْفَضْلَ بِيدِ ٱللَّهِ يُؤْتِيدِ مَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ وَسِعُ عَلِيمُ اللهُ أَوْلَاللهُ يَخْنَصُ بِرَحْمَتِهِ عِمَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ الله ﴿ وَمِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَبِ مَنْ إِن تَأْمَنُهُ بِقِنطَارِ يُؤَدِهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُ مِمِّنْ إِن تَأْمَنْهُ بِدِينَارِ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَادُمْتَ عَلَيْهِ قَآيِماً ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ لَيْسَ عَلَيْنَا فِي ٱلْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ (٥٠) بَلَىٰ مَنْ أُوفَىٰ بِعَهْدِهِ - وَأُتَّقَىٰ فَإِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ اللَّهِ إِنَّ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِٱللَّهِ وَأَيْمَنِهُمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أَوْلَيَهِكَ لَا خَلَقَ لَهُمْ فِٱلْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ ٱللَّهُ وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ وَلَا يُزَكِيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ ٱلِيكُرُ



يؤده كسر الهاء بدون صلة (الموضعين)

همزة مع المد وإسكان العين تسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال ف التاء بالتاء بدل

وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَريقاً يَلُورُنَ أَلْسِنَتَهُم بِأَلْكِنَب لِتَحْسَبُوهُ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَمَا هُوَمِنَ ٱلْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَمَاهُوَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ اللهُ مَاكَانَ لِبَشَرِ أَن يُؤْتِيهُ ٱللَّهُ ٱلْكِتَنب وَٱلْحُكُمَ وَٱلنُّهُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُواْ عِبَادًا لِّي مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَكِن كُونُواْ رَبَّكِنِيِّن بِمَاكُنتُمْ تُعَلِّمُونَ ٱلْكِئنبَ وَبِمَا كُنتُمُ تَدُرُسُونَ اللهِ وَلاينَأْمُرَكُمُ أَن تَنَّخِذُوا الْلَكَيْحِكَةُ وَٱلنَّبِيِّنَ أَرْبَالَّهُ أَيَا مُرْكُم بِٱلْكُفْرِ بَعْدَإِذْ أَنتُم مُّسْلِمُونَ ١٠٠٠ وَإِذْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَاقَ ٱلنَّبِيِّينَ لَمَا ءَاتَيْتُكُم مِن كِتَب وَحِكْمَةٍ ثُمَّاجَاءَ كُمْ رَسُولُ مُصَدِّقٌ لِمَامَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَ بِهِ ، وَلَتَنصُرُنَّهُ وَقَالَ ءَأَقَرَرُتُ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَالِكُمْ إِصْرِيَّ قَالُواً أَقْرَرُنا قَالَ فَأَشْهَدُوا وَأَنا مَعَكُم مِنَ ٱلشَّلِهِدِينَ (١٠) فَمَن تَوَلَّى بِعُدَ ذَالِكَ فَأَوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْفَكسِقُوبَ (١٨) أَفَعَكُيرَ دِينِ ٱللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ وَأَسْلَمَ مَن فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ طَوْعُ اوَكَرْهَا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ 🗥

قُلْ ءَامَنَا بِٱللَّهِ وَمَآ أُنزِلَ عَلَيْنَا وَمَآ أُنزِلَ عَلَيْ إِبْرَهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَمَآأُوتِي مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَٱلنَّبِيُّونَ مِن زَّبِّهِمْ لَانْفَرْقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿ اللَّهُ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ ٱلْإِسْلَمِ دِينًا فَكُن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ (٥٠) كَيْفَ يَهْدِى ٱللَّهُ قُوْمًا كَفُرُواْ بَعْدَ إِيمَانِهِمُ وَشَهِدُوٓاْ أَنَّ ٱلرَّسُولَ حَقُّ وَجَآءَ هُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ أُولَتِهِكَ جَزَآ وُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعَنَكَ ٱللَّهِ وَٱلْمَلَتَ كُةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿ ﴿ كَالِدِينَ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ عَنَّهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَاهُمْ يُنظَرُونَ ١١٠ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ وَأَصْلَحُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيثُم (٥٠) إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَدَ إِيمَانِهِمْ ثُمَّ اُزْدَادُواْ كُفْرًا لِّن تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَأُوْلَئِمِكَ هُمُ ٱلطَّكَ آلُونَ ١٠٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَمَاتُواْ وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِم مِّلْ وَٱلْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوِ ٱفْتَدَىٰ بِدِيءَ أُولَيْهِكَ لَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ وَمَالَهُم مِّن نَصِرِينَ اللهُ

رَالنَّبِي<u>تَ مُونَ</u> تخفيف الياء ساكنة وزيادة ممزة مع المد

وهو

ٱلتَّوْرِىلَةُ بِٱلتَّوْرِيلةِ فتع أو تقليل

> حَجْ فتع الحاء

لَن نَنَالُواْ ٱلْبِرَّحَتَّى تُنفِقُواْ مِمَّا يَجُبُّونِ فَي وَمَالُنفِقُواْ مِن شَيْءٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿ ﴿ ﴿ كُلُّ ٱلطَّعَامِ كَانَ حِلَّا لَّبَنَّ إِسْرَةِ عِلَ إِلَّا مَاحَرَّمَ إِسْرَةِ عِلْ عَلَىٰ نَفْسِهِ عِن قَبْلِ أَن تُنَزَّلَ ٱلتَّوْرَىٰةُ قُلُ فَأْتُواْ بِٱلتَّوْرَىٰةِ فَاتَلُوهَاۤ إِن كُنتُمْ صَدِقِين اللهُ فَمَنِ أَفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ مِنْ بَعَدِ ذَالِكَ فَأُولَتِهِكَ هُمُ الظَّلِمُونَ اللَّهُ قُلْ صَدَقَ اللَّهُ فَأَتَّبِعُواْ مِلَّهَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَمَاكَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ١٠٠ إِنَّا أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِكُهُ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ اللهِ فِيهِ ءَايَكُ بَيِّنَكُ مُقَامُ إِبْرَهِيمَ وَمَن دَخَلَهُ وَكَانَ ءَامِنَا وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسۡتَطَاعَ إِلَيۡهِ سَبِيلًا ۚ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ ٱلْعَلَمِينَ اللهُ وَاللَّهُ مَا الْكِنْبِلِمَ تَكُفُرُونَ بِعَايِنتِ اللَّهِ وَاللَّهُ شَهِيدُ عَلَىٰ مَا تَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهُ قُلْ يَكَأَهُلُ الْكِئْبِ لِمَ تَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ تَبْغُونَهَا عِوَجًا وَأَنتُمْ شُهَكَ ٱلْهُ وَمَاٱللَّهُ بِغَنفِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِن تُطِيعُواْ فَرَهِا مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئنَبَ يَرُدُوكُم بَعَدَ إِيمَنِكُمْ كَفِرِينَ اللَّهُ

وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنتُمْ تُتَلَىٰ عَلَيْكُمْ ءَايَنتُ ٱللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُۥ وَمَن يَعْنَصِم بِٱللَّهِ فَقَدْ هُدِى إِلَى صِرَطٍ مُسْنَقِيمٍ 🕛 يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَالِهِ ء وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ اللَّهِ وَأَعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ ٱللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُواْ وَاذْ كُرُواْ نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَآ اَءَ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصَّبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ } إِخْوَانًا وَكُنتُمْ عَلَىٰ شَفَاحُفْرَةٍ مِنَ ٱلنَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا كَذَاكِ يُبِيّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَاينتِهِ لَعَلَّكُمْ نَهْتَدُونَ الله وَلْتَكُن مِنكُمْ أُمَّةُ يُدْعُونَ إِلَى ٱلْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْغَرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكُرُ وَأُولَتِيكَ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ ١٠٠٠ وَلاَ تَكُونُواْ كَالَّذِينَ تَفَرَّقُواْ وَاخْتَلَفُواْ مِنْ بَعْدِ مَاجَاءَهُمُ ٱلْبَيِّنَكُ ۗ وَأُوْلَيْكَ لَمُمَّ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ أَنَّ يَوْمَ تَبْيَضُ وُجُوهُ وَتَسَوَدُ وُجُوهُ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابِ بِمَاكُنتُمْ تَكْفُرُونَ ١٠٠ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱبْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ ٱللَّهِ هُمَّ فِهَا خَلِدُونَ ٧٠٠ تِلْكَ ءَايَثُ ٱللَّهِ نَتَّلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقِّ وَمَا ٱللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللل

وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّكَ وَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَ إِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ الله كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُ وِنَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَوْءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ مِّنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكَثُرُهُمُ ٱلْفَسِقُونَ ١٠٠ لَن يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذَكَ وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُولُوكُمُ ٱلْأَدْ بَارَثُمَّ لَا يُنصَرُون الله ضُربَتْ عَلَيْهِمُ ٱلذِّلَّةُ أَيْنَ مَا ثُقِفُوٓ أَإِلَّا بِحَبْلِ مِّنَ ٱللَّهِ وَحَبْلِ مِّنَ ٱلنَّاسِ وَبَّآءُو بِغَضَبِ مِّنَ ٱللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ ٱلْمَسْكَنَةُ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُواْ يَكُفُرُونَ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلْأَنْبِيآءَ بِغَيْرِ حَقَّ ذَٰ لِكَ بِمَا عَصُواْ وَكَانُواْ يَعْتَدُونَ ١١١ ﴿ لَيْسُواْ سَوَآءً ۗ مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ أُمَّةُ قَايِمَةُ يَتَلُونَ ءَايَاتِ ٱللَّهِ ءَانَاءَ ٱلْيَلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ الله يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَٱلْيُوْمِ ٱلْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهُوْنَ عَنِ ٱلْمُنكِرِ وَيُسَرِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَاتِ وَأُوْلَتِهِكَ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ اللهِ وَمَا يَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرِ فَكُن يُكُ فَرُوهُ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِٱلْمُتَّقِينِ (١١٥)

اً لَأَنْبِكَاءَ ممزة بدل الياء

تَفْعَلُواْ بالناء بدل الباء تَكَفُرُوهُ بالناء بدل

إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَن تُغْنِي عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَآ أَوْلَئَدُهُم مِّنَ ٱللَّهِ شَيْئًا وَأُوْلَتِهِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِّهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ اللَّهُ مَثَلُ مَا يُنفِقُونَ فِي هَاذِهِ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَاكَمَثُل ربيح فِهَا صِرُّ أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْ مِ ظَلَمُو ٓ أَنْفُسَهُمْ فَأَهْلَكَ تُهُ وَمَا ظَلَمَهُمُ ٱللَّهُ وَلَكِنَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ١١١ يَتَأَيُّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَنَّخِذُوا بِطَانَةً مِّن دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّواْ مَاعَنِتُمْ قَدْ بَدَتِ ٱلْبَغْضَآ أَمِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَاتُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكُبُرُ قَدْ بَيَّنَا لَكُمُ ٱلْآيَنَ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ ﴿ هَنَانَتُمْ أَوْلَاء يَجُبُونَهُمْ وَلَا يُحِبُونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِٱلْكِكْبِ كُلِّهِ . وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ ٱلْأَنَامِلَ مِنَ ٱلْغَيْظِ قُلْمُوتُواْ بِغَيْظِكُمُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ إِندَاتِ ٱلصُّدُودِ (الله إِن تَمْسَسُكُمْ حَسَنَةٌ تَسُوُّهُمْ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يُفْرَحُواْ بِهَ أَوَ إِن تَصْبِرُواْ وَتَتَقُواْ لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْعًا إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُعِيطًا (١٠٠٠) وَ إِذْ عَدُوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ ٱلْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اللهُ

هَا اللهمزة المهمزة

يضركم كسر الضاد وإسكان الراء إِذْ هَمَّت ظَابَهِفَتَانِ مِنكُمْ أَن تَفْشَلَا وَأُللَّهُ وَلَيْهُمْ أُوعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكُّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ١٠٠٠ وَلَقَدْنَصَرَّكُمُ ٱللَّهُ بِبَدْرِ وَأَنتُمْ أَذِلَّةً فَأَتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ السَّ إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَن يَكْفِيكُمْ أَن يُمِدَّكُمْ رَبُّكُم بِثَلَاثَةِ ءَالَافِ مِنَ ٱلْمَلْتِهِكَةِ مُنزَلِينَ ﴿ اللَّهُ إِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَلْذَا يُمْدِدُكُمْ رَبُّكُم بِخَمْسَةِ ءَالَفِ مِّنَ ٱلْمَلَيْكَةِ مُسَوِّمِينَ (١٥٥) وَمَاجَعَلَهُ ٱللَّهُ إِلَّا بُشْرَى لَكُمْ وَلِنَظْمَيَّ قُلُوبُكُم بِدِّ عَوَمَا ٱلنَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ٱلْعَرَيزِ ٱلْحَكِيمِ ١ مِّنَ ٱلَّذِينَ كَفُرُوٓ أَ أَوْيَكِيتَهُمْ فَيَنقَلِبُواْ خَابِينَ ﴿١٦٧ لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِشَى مُ أَوْيَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْيُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ (١١١) وَيِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَا وَ مَا فِي ٱلْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَآهُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمُ ١٠٠ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأْكُلُواْ الرِّبُوَّا أَضْعَنَفًا مُّضَعَفَةً وَاتَّقُواْ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ ثُفْلِحُونَ ﴿ وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَنفِرِينَ الله وَأَطِيعُواْ اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ اللَّهَ

مُسوَّمِينَ فتع الواو



سارعُوا

﴿ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِن زَّبِكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا ٱلسَّمَوَاتُ وَٱلْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ﴿ اللَّهِ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي ٱلسَّرَّآءِ وَٱلضَّرَّآءِ وَٱلْكَ ظِمِينَ ٱلْغَيْظُ وَٱلْعَافِينَ عَن ٱلنَّاسِ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ اللَّهُ وَٱلَّذِينَ إِذَا فَعَلُواْ فَنْحِشَةً أَوْظَلَمُوٓا أَنفُسَهُمْ ذَكُرُواْ اللَّهَ فَأَسْتَغْفَرُواْ لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبِ إِلَّا ٱللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّواْ عَلَى مَافَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ ١٠٠٠ أُولَتِهِكَ جَزَآؤُهُمُ مَعْفِرَةٌ مِّن زَّبِهِمْ وَجَنَّتُ تَجَرِى مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنَّهُ رُخلِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أَجُرُ ٱلْعَامِلِينَ اللهِ قَدْخَلَتْ مِن قَبْلِكُمْ سُنَنُّ فَسِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَٱنظُرُوا كَيْفَكَانَ عَلِقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ وَلَاتَهِنُواْ وَلَا يَحْزَنُواْ وَأَنتُمُ ٱلْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّوْمِنِينَ الله إِن يَمْسَسُكُمْ قَرْحٌ فَقَدْمَسَ ٱلْقَوْمَ قَرْحٌ مِّشَلُهُ، وَتِلْكَ ٱلْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ ٱلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَآءً وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلظَّلِمِينَ السَّ

وَلِيمَحِصَ اللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَا مَنُواْ وَيَمْحَقَ ٱلْكَنْفِرِينَ (اللَّا اللَّهُ أَمْر حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ جَهَادُواْ مِنكُمْ وَيَعْلَمَ ٱلصَّدِينَ السُّ وَلَقَدُكُنتُمْ تَمَنَّوْنَ ٱلْمَوْتَ مِن قَبْل أَن تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنتُمْ لَنظُرُونَ ﴿ اللَّهُ وَمَا مُحَمَّدُ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ أَفَإِيْن مَّاتَ أَوْقُتِ لَ ٱنقَلَبْتُمْ عَلَى ٓأَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ ٱللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْرَى ٱللَّهُ ٱلشَّاكِرِينَ اللَّهُ وَمَاكَانَ لِنَفْسِ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ كِنَابًا مُّؤَجَّلًا وَمَن يُرِدُ ثَوَابَ ٱلدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَن يُرِدْ ثُوَابَ ٱلْآخِرَةِ نُؤْتِهِ ، مِنْهَأُو سَنَجْزِى ٱلشَّنكِرِينَ ﴿ اللَّهُ وَكَأَيِّن مِن نَّبِي قَلْتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَاوَهَنُواْ لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَمَاضَعُفُواْ وَمَا ٱسْتَكَانُواْ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلصَّدِينَ ١٠٠ وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَن قَالُواْ رَبُّنَا ٱغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَ إِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثُبِّتْ أَقَدَامَنَاوَأَنصُرْنَاعَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَنفرينَ ﴿ ١٤٧ فَعَانَنَهُمُ ٱللَّهُ ثُوَابَ الدُّنْيَا وَحُسِّنَ ثُوَابِ الْآخِرَةِ وَاللَّهُ يُحِبُ الْمُحْسِنِينَ الْلَا

مر نور الهاء، بدون صلة (المضعون)

نبي مو تخفيف الباء ساكنة وزيادة همزة مع المد

فُرِلَ ضم القاف من غير ألف وكسر التاء

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِن تُطِيعُواْ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يَرُدُّوكُمْ عَلَى أَعْقَكِمِكُمْ فَتَنقَلِبُواْ خَسِرِينَ (اللهُ) بَلِ ٱللَّهُ مَوْلَكَ حُمَّ وَهُوَ خَيْرُ ٱلنَّاصِرِينَ ﴿ اللَّهُ مُولَكُمُّ مَنْلَقِي فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلرُّعْبَ بِمَآ أَشْرَكُواْ بِاللَّهِ مَالَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَسُلْطَكَنَّا وَمَأْوَلَهُمُ ٱلنَّاذُ وَبِئْسَ مَثْوَى ٱلظَّالِمِينَ (١١١) وَلَقَادُ صَدَقَكُمُ ٱللَّهُ وَعْدَهُ وَإِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ مَ حَقَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعُتُمْ فِي ٱلْأَمْرِ وَعَصَيْتُم مِنْ بَعْدِ مَآأَرَىكُم مَّاتُحِبُّونَ مِنكُم مَّن يُرِيدُ ٱلدُّنِيَ اوَمِنكُم مَّن يُرِيدُ ٱلْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِكَبْتَلِيكُمْ وَلَقَدُ عَفَا عَنِكُمْ وَٱللَّهُ ذُو فَضَّلِ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ (١٥٥) ﴿ إِذْ تُصْعِدُونَ وَلَاتَ لُورُنَ عَلَيْ أَحَدِ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَىٰكُمْ فَأَثْبَكُمْ غَمَّا بِغَيِّرِ لِكَيْلا تَحْزَنُواْ عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (١٥٠)

وهو



ثُمَّ أَنزَلَ عَلَيْكُم مِنْ بَعْدِ ٱلْعَيْرِ أَمَنَّةً نُعَاسًا يَغْشَى طَآبِفَ ةُ مِنكُمْ وَطَآبِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتُهُمْ أَنفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِٱللَّهِ غَيْرَ ٱلْحَقِّ ظَنَّ ٱلْجَهِلِيَّةِ يَقُولُونَ هَل لَّنَا مِنَ ٱلْأَمْرِ مِن شَيْءٍ " قُلْ إِنَّ ٱلْأَمْرَ كُلَّهُ, لِلَّهِ يُخْفُونَ فِي أَنفُسِهِم مَّا لَا يُبْدُونَ لَكَ قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ مِن لَكَ يَقُولُونَ لَوْكَانَ لَنَامِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءٌ مَّا قُتِلْنَا هَنْهُنَأْ قُل لَوْكُنُّمُ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرْزَ ٱلَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْقَتُلُ إِلَىٰ مَضَاجِعِهِمَّ وَلِيَبْتَكِي ٱللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُودِ ١٠٠٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنكُمْ يَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجَمْعَانِ إِنَّمَا ٱسْتَزَلَّهُمُ ٱلشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُواً وَلَقَدُ عَفَا ٱللَّهُ عَنْهُمَّ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورُ حَلِيمٌ (١٠٠٠) يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَكُونُوا كَٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ إِذَا ضَرَبُواْ فِي ٱلْأَرْضِ أَوْ كَانُواْ غُزَّى لَّوْ كَانُواْ عِندَنَا مَا مَاتُواْ وَمَا قُتِلُواْ لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَالِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمٌّ وَاللَّهُ يُحْي، وَيُمِيتُ وَأُللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيدُ ﴿ (اللَّهِ وَلَين قُتِلْتُمْ فِي سَبِيل ٱللَّهِ أَوْ مُتُّمَّ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ (١٥٧)

بِيُوتِكُمُ

متگر کسر المیم الاولی بخمعون بالتاء بدل الیاء

مِمتم مسر الميم الأولى

لنبي و تخفيف الياء ساكنة وزيادة همزة مع المد

وَلَيِن مُّتُّمْ أَوْقُتِلْتُمْ لَإِلَى ٱللَّهِ تُحَشِّرُونَ ﴿ الْمُ الْمُ فَيِمَارَحْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ لِنتَ لَهُمُّ وَلَوْكُنتَ فَظَّاعَلِيظَ ٱلْقَلْبِ لَالْنَفَضُّواْمِنْ حَوْلِكَ فَأَعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرُهُمْ فِي ٱلْأُمْرُ فَإِذَا عَنَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَوكِّلِينَ ﴿ اللَّهِ إِن يَنصُرَّكُمُ ٱللَّهُ فَلاَ غَالِبَ لَكُمْ وَإِن يَغَذُلُكُمْ فَمَن ذَا ٱلَّذِي يَنصُرُكُم مِّنَا بَعْدِهِ أَوَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ (١٠٠ وَمَا كَانَ لِنَيِّ أَن يَغُلُّومَن يَغْلُلُ يَأْتِ بِمَاغَلَ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ ثُمَّ تُوفَّى كُلُّ نَفْسِ مَّاكْسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ الله أَفْمَنِ ٱتَّبعَ رِضُونَ ٱللَّهِ كُمَنُ بَآءَ بِسَخَطٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَمَأْوَنَهُ جَهَنَّمُ وَبِثْسَ ٱلْمَصِيرُ (١١١) هُمْ دَرَجَاتُ عِندَاللَّهُ وَاللَّهُ بُصِيرُ إِمَا يَعْمَلُونَ (١٦١) لَقَدْمَنَّ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمُ يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَنتِهِ ، وَيُزَكِيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِئْب وَٱلْحِكْمَةَ وَإِن كَانُواْمِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ أَوَلَمَّا أَصَابَتَكُم مُّصِيبَةٌ قَدْأَصَبْتُم مِّثْلَيْهَا قُلْنُمُ أَنَّ هَاذَّا قُلْهُوَمِنْ عِندِ أَنفُسِكُمُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللهَ

وَمَاۤ أَصَٰبَكُمْ يَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجَمْعَانِ فَيِإِذْنِ ٱللَّهِ وَلِيَعْلَمَ ٱلْمُؤْمِنِينَ الله وَلِيعْلَمُ ٱلَّذِينَ نَافَقُواْ وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالُوْاْ قَنْتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَوِ ٱدْفَعُواْ قَالُواْ لَوْنَعْلَمُ قِتَ اللَّا لَا تَتَبَعْنَكُمُ هُمْ لِلْكُفْر يَوْمَبِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَنِ يَقُولُونَ بِأَفْوَهِهِم مَّالَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ ١١٠ ٱلَّذِينَ قَالُوا لِإِخْوَنِهِمْ وَقَعَدُوا لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُوا قُلُ فَأَدُرَءُوا عَنْ أَنفُسِكُمُ ٱلْمَوْتَ إِن كُنْتُمُ صَلِيقِينَ الله وَلَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلُ اللَّهِ أَمُوٰ تَأْ بَلْ أَحْيَاءُ عِندَرَبِهِمْ يُرْزَقُونَ (١١١) فَرحِينَ بِمَآءَاتَىٰهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَّلِهِ - وَيَسْتَبْشِرُونَ بِٱلَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُواْ بهم مِّنْ خَلْفِهِمُ أَلَّا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ (٧) اللهُ يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِنَ ٱللَّهِ وَفَضَّلِ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ إِلَّهِ ﴾ ٱلَّذِينَ ٱسْتَجَابُواْلِلَّهِ وَٱلرَّسُولِ مِن بَعْدِمَا أَصَابَهُمُ ٱلْقَرْحُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ مِنْهُمْ وَٱتَّقَوْاْ أَجْرُ عَظِيمُ (١٧) ٱلَّذِينَ قَالَ لَهُمُ ٱلنَّاسُ إِنَّ ٱلنَّاسَ قَدْ جَمَعُواْ لَكُمْ فَأَخْشَوْهُمُ فَزَادَهُمْ إِيمَنَّا وَقَالُواْحَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ (١٧١)

تحسيانًا كسر السين



فَأَنقَلَبُواْ بِنِعْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَضْلِ لَّمْ يَمْسَمُّهُمْ سُوَّةٌ وَٱتَّبَعُواْ رِضْوَنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ ذُو فَضْلِ عَظِيمٍ ١١٠ إِنَّمَا ذَٰلِكُمُ ٱلشَّيْطَانُ يُحَوِّفُ أَوْلِيآءَ هُ.فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِنكُنكُمْ مُّوَّمِنِينَ اللهُ وَلَا يَحْزُنِكَ ٱلَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي ٱلْكُفْرَ أَيْنَهُمْ لَن يَضُرُّواْ ٱللَّهَ شَيْئًا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِي ٱلْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابُ عَظِيمٌ الله إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرَوُا ٱلْكُفْرَ بِٱلْإِيمَانِ لَن يَضُرُّوا ٱللَّهَ شَيْئًا وَلَهُمْ عَذَابُ ٱلِيمُ ﴿ ﴿ وَلَا يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا أَنَّمَا نُمَّلِي لَكُمْ خَيْرٌ لِّإَنْفُسِمِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَكُمْ لِيَزْدَادُوٓ أَإِثْمَا وَ لَكُمْ عَذَابٌ مُ مِينٌ ﴿ مَا كَانَ ٱللَّهُ لِيَذَرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزَ ٱلْخِبِيثَ مِنَ ٱلطَّيِّبُّ وَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيُطْلِعَكُمُ عَلَى ٱلْغَيَّبِ وَلَكِكِنَّ ٱللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ عَمَن يَشَأَةُ فَعَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ - وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَنَّقُواْ فَلَكُمْ أَجْرُ عَظِيمٌ ﴿ ١٠٠ وَلَا يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَآءَاتَنْهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ عَهُوَخَيْراً لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرُّ لَكُمْ سَيُطَوَّ قُونَ مَا بَخِلُواْ بِدِء يَوْمَ ٱلْقِيكَ مَةُ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ الله

يُحَرِنكَ ضم الياء وكسر الزاي

يحسب بن السين السين

يحسبن كسين

ٱلْأَنْبِئَآءَ معزة بدل الياء لَّقَدُسَمِعَ اللَّهُ قُولَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓ أَإِنَّ ٱللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحُنُ أَغْنِيَآهُ سَنَكْتُبُ مَاقَالُواْ وَقَتْلَهُمُ ٱلْأَنْبِيكَاءَ بِغَيْرِحَقِّ وَنَقُولُ ذُوقُواْعَذَابَ ٱلْحَرِيقِ اللهِ ذَالِكَ بِمَاقَدَّمَتَ أَيْدِيكُمُ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامِ لِلْعَبِيدِ اللهِ ٱلَّذِينَ قَالُوٓ أَإِنَّ ٱللَّهَ عَهِ دَ إِلَيْنَا أَلَّا نُؤْمِنَ لِرَسُولٍ حَتَّى يَأْتِينَا بِقُرْبَانٍ تَأْكُلُهُ ٱلنَّارُّ قُلُ قَدْ جَآءَكُمْ رُسُلٌ مِن قَبْلِي بِٱلْبَيِّنَاتِ وَبِٱلَّذِى قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِن كُنتُمُ صَدِقِينَ الم فَإِن كَذَّ بُوكَ فَقَدْ كُذِّ بَرُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ جَآءُو بِٱلْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِوَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ ﴿ كُلُّ نَفْسِ ذَا بِقَةُ الْمُزْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّونَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ ٱلنَّارِ وَأُدْخِلَ ٱلْجَنَّةَ فَقَدْ فَازُّ وَمَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَا إِلَّا مَتَنعُ ٱلْفُرُودِ (١٠٠٠ ﴿ لَتُبْلُونَ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُن مِن الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتنب مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُوۤ ٱلَّذَيَ كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ذَالِكَ مِنْ عَنْمِ ٱلْأُمُورِ (١٨١)



وَإِذْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَنَى ٱلَّذِينَ أُو تُوا ٱلْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَاتَكُتُمُونَهُ, فَنَبَذُوهُ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ وَأَشْتَرُواْ بِهِ مَنَا قَلِيلًا فَبِئُسَ مَا يَشْتَرُونَ ﴿ ﴿ لَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَنُواْ وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُواْ بِمَا لَمْ يَفْعَلُواْ فَلا تَحْسَبَنَّهُم بِمَفَازَةٍ مِّنَ ٱلْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ إِلَى وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ ١٠٠٠ إِنَّ فِي خَلْق ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَافِ ٱلَّيْلُ وَٱلنَّهَارِ لَآيِنَتِ لِأُولِي ٱلْأَلْبَابِ ١٠٠ ٱلَّذِينَ يَذْكُرُونَ ٱللَّهَ قِيكَمَا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ رَبُّنَا مَاخَلَقْتَ هَنْذَابِنَطِلًا سُبْحَنْنَكَ فَقِنَاعَذَابَ ٱلنَّارِ (اللهُ) رَبَّنَا إِنَّكَ مَن تُدْخِلِ ٱلنَّارَ فَقَدْ أَخْزَنْتَهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارِ (١١) رَّبُّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنَّ ءَامِنُواْ بِرَبِّكُمْ فَعَامَنَّا رَبَّنَا فَأَغْفِرُ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرُعَنَّا سَيِّ عَاتِنَا وَتُوَفَّنَا مَعُ ٱلْأَبْرَارِ ﴿ اللَّهِ كُرِّبَنَا وَءَانِنَا مَا وَعَدَّتَّنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلَا تُحْزِنَا يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ إِنَّكَ لَا تُحْلِفُ ٱلْمِيعَادَ (١١١)

بالياء وكسر السين تحسيبة كسر السين 部期到

وَرُولُكُ عِبْدُانَا

فَأَسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِي لَآ أُضِيعُ عَمَلَ عَبِعِل مِنكُم مِن ذَكَرَ أَوَّ أَنْثَيَّ بَعْضُكُم مِّنَا بَعْضَ فَٱلَّذِينَ هَا جَرُواْ وَأُخْرِجُواْ مِن دِيَارِهِمْ وَأُوذُواْ فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُواْ وَقُتِلُواْ لَأُ كَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّعًا تِهِمْ وَلأَدْ خِلنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَحْرِى مِن تَحْتِهَا لْأَنْهَا رُثُوا بَامِنْ عِندِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِندَهُ وَسُن النَّوابِ (١٠٠٠) لَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي ٱلْبِلَادِ ١٠٠ مَتَعُ قَلِيلٌ مَأْوَكُهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ ٱلْمِهَادُ ١١١ لَكِنِ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْا مْ هُمُ جَنَّتُ تَجْرِي مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِهَا نُزُلًا مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ وَمَاعِندَ ٱللَّهِ خَيْرٌ لِلْأَبْرَادِ (١٠٠٠) وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَمَآ أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِعَايَاتِ ٱللَّهِ ثُمَنَا قَلِيلًا أُوْلَيْهِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَرَبِهِمُ إِن اللهَ سَريعُ ٱلْحِسَابِ إِللَّ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَصْبِرُواْ وَصَابِرُواْ وَرَابِطُواْ وَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

## والله الرحمن الرجي

يَّنَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَاكُم مِّن نَفْسِ وَبِحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءٌ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي تَسَاءَ لُونَ بِهِ وَٱلْأَرْحَامَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ١ وَوَاتُواْ ٱلْيَنَعَيْ أَمُوالَهُمُّ وَلاتَتَبَدَّ لُوا ٱلْخَيِيثَ بِالطَّيِبِ وَلا تَأْكُلُواْ أَمْوَالْهُمْ إِلَى أَمْوَلِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا اللهِ وَإِنْ خِفْتُمَّ أَلَّا نُقْسِطُواْ فِي ٱلْمِنْكَى فَأَنكِحُواْ مَاطَابَ لَكُمْ مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثْنَىٰ وَثُلَثَ وَرُبِّعٌ فَإِنْ خِفْئُمُ أَلَّا نَعْدِلُواْ فَوَعِدَةً أَوْمَامَلَكَتْ أَيْمَنْكُمُّ ذَالِكَ أَدْنَىٓ أَلَّا تَعُولُوا (٣) وَءَاتُوا ٱلنِّسَآءَ صَدُقَا مِنَ نِحُلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيتَ عَامَرِينَا الْ وَلَا تُؤْتُوا ٱلسُّفَهَاءَ أَمُوا لَكُمُ ٱلَّتِي جَعَلَ اللهُ لَكُمْ قِينَمًا وَٱرْزُقُوهُمْ فِهَا وَٱكْسُوهُمْ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلُا مَّقُرُوفَا ٥٠ وَٱبْنَكُواْ ٱلْيَنَكَيٰ حَتَّى إِذَا بِلَغُوا ٱلنِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُم مِّنَّهُمُ رُشْدًا فَأَدْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمْوَلَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبُرُواْ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسَّتَعْفِفٌ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْ كُلُّ بِٱلْمَعْ وِفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمُولَهُمْ فَأَشْهِدُواْ عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِأَللَّهِ حَسِيبًا



تَسَّاءَلُونَ

ٱلسُّفَعَا

لِّلرَّجَالِ نَصِيبُ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَالِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ وَللنِّسَآءِ نَصِيبُ مِّمَّاتَرَكَ ٱلْوَلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ مِمَّاقَلَ مِنْهُ أَوْكُثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضَا ٧٧ وَإِذَاحَضَرَ ٱلْقِسْمَةَ أَوْلُواْ ٱلْقُرْبَى وَٱلْمِنْكَمَى وَٱلْمَسَكِينُ فَأَرْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُواْ لَمُدْقَوْلًا مَّعْرُوفًا ( وَلْيَخْشَ ٱلَّذِينَ لَوْ تَرَكُواْمِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُواْ عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُواْ اللَّهَ وَلْيَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيدًا إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمُوالَ ٱلْيَتَنَمَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْ كُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصَلُونَ سَعِيرًا ١٠٠ يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَكِ كُمِّ لِلذِّكْرِمِثُلُ حَظِّ ٱلْأَنْسَيَيْنَ فَإِن كُنَّ نِسَآءً فَوْقَ ٱثَنْتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَاتَرَكُّو إِن كَانَتُ وَحِدَّ فَلَهَا ٱلنِّصْفُ وَلِأَبُونِهِ لِكُلِّ وَحِدِمِّنْهُ مَاٱلسُّدُسُ مِمَّاتَرَكَ إِن كَانَ لَدُ وَلَدُّ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّذُ وَلَدُّ وَوَرِتَهُ ۖ أَبُواهُ فَلِأُمِّهِ ٱلثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ وَإِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ ٱلسُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُومِي بِهَآ أَوۡدَيۡنُّ ءَابَآ وُكُمْ وَأَبْنَآ وُكُمْ لَاتَدۡرُونَ أَيُّهُمْ أَقُرُبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا اللهُ

وَاحِدَةً



 وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَكْرِكَ أُزُوجُكُمْ إِن أَرْ يَكُن لَّهُنِ وَلَدُّ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدُّ فَلَكُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكِّنَ مِنْ بَعَدِ وَصِيَّةٍ يُوْصِينَ بِهَآ أَوْ دَيْنِ وَلَهُنَ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدُّ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدُّ فَلَهُنَّ ٱلثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمُ مِّنَا بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَآ أَوْدَيْنَ وَإِنكَانَ رَجُلُ يُورَثُ كَلَاةً أَوا مُراَةً وَلَهُ وَلَهُ وَأَخُ أَوَ أُخَتُ فَلِكُلّ وَحِدِ مِنْهُمَا ٱلسُّدُسُ فَإِن كَانُوٓ الْكَثْرُمِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي ٱلثُّلُثِ مِنْ بَعَدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْدَيْنِ غَيْرَ مُضَارِّ وَصِيَّةً مِّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَلِيمُ حَلِيمُ اللهُ عِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، يُدْخِلْهُ جَنَّاتِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهِا وَذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ وَمَنِ يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ,وَيَتَعَكَّ حُدُودَهُ,يُدْخِلْهُ نَارًا خَلِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُنْهِينٌ اللهُ

يو صى كسر الصاد وياء بدل الألف

نگرخله بالنون بدل الياء (الموضعين)

وَٱلَّتِي يَأْتِينَ ٱلْفَحِشَةَ مِن نِسَآبِكُمْ فَٱسْتَشْهِدُواْ عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنكُمَّ فَإِن شَهِدُواْ فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي ٱلْكُوتِ حَتَّى يَتُوَفَّنَّهُنَّ ٱلْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ ٱللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا الله وَٱلَّذَانِ يَأْتِينَنِهَا مِنكُمْ فَعَاذُوهُمَا فَإِن تَابًا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُواْ عَنْهُ مَأَّ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ تَوَّا بَارَّحِيمًا (١) إِنَّمَا ٱلتَّوْبَةُ عَلَى ٱللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسُّوءَ بِجَهَالَةِ ثُمَّ يَتُوبُوكِ مِن قَرِيبٍ فَأُولَيْكِ يَتُوبُ ٱللَّهُ عَلَيْهُمُّ وَكَاكَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِمًا اللَّهِ وَلَيْسَتِ ٱلتَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسَّكِيَّاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبِّتُ ٱلْحَنَ وَلَا ٱلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمٍّ كُفَّارُّ أُوْلَيَهِكَ أَعْتَدُنَا لَكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَا مَنُواْ لَا يَحِلُ لَكُمْ أَن تَرِثُواْ ٱلنِّسَآءَ كَرُهَاۤ وَلَا تَعۡضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُواْ بِيَعْضِ مَآءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَحِشَةِ مُّبَيِّنَةً وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ فَإِن كَرَهُ تُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْءًا وَيَجْعَلَ ٱللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كُنِّ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كُنَّا

اً لَبِيكُوتِ كسر الباء

وَإِنْ أَرَدَتُهُ أُسْتِبْدَالَ زُوْجِ مَّكَابَ زُوْجِ وَءَاتَيْتُمْ إِحْدَىنِهُنَّ قِنظارًا فَلَاتَأْخُذُواْمِنْهُ شَيْعًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْ تَكَنَّا وَإِثْمًا مُّبِينًا ١٠٠ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ، وَقَدْ أَفْضَى بَعَضُكُمْ إِلَى بَعْضِ وَأَخَذْتَ مِنكُم مِيثَنَقًا غَلِيظًا ١١ وَلَا لَنكِحُواْ مَا نَكُحَ ءَابَ آؤُكُم مِن ٱلنِسَآءِ إِلَّا مَاقَدُ سَلَفَ إِنَّهُ، كَانَ فَنَحِشَةُ وَمَقْتًا وَسَاءَ سَكِيدِ للا (١٠٠٠) حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَا تُكُمُ وَبِنَا اللَّهُمْ وَأَخُوا تُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبِنَاتُ ٱلْأَخِ وَبَنَاتُ ٱلْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ ٱلَّتِيٓ أَرْضَعْنَكُمُ وَأَخُوا تُكُم مِّنَ ٱلرَّضَعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَآيِكُمْ وَرَبِكَيِّبُكُمُ اللَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِسَايَحُمُ ٱلَّتِي دَخَلْتُ مِبِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُ مِبهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُ مبهر ؟ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَيْهِلُ أَبْنَايِكُمُ ٱلَّذِينَ مِنْ أَصْلَىبِكُمْ وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ ٱلْأُخْتَىٰينِ إِلَّا مَاقَدُ سَلَفُّ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ٣٠

اًلِنِسَاً. إِلَّا سهيلِ الهمزة

النِسكَ. إلَّا سهيل الهمزة الأولي

وَأَحَلَّ فتح الهمزة والحاء

اللُّهُ وَٱلْمُحْصَنَاتُ مِنَ ٱلنِّسَاءِ إِلَّا مَامَلَكُتُ أَيْمَانُكُ كِنَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلِّ لَكُمْ مَّا وَرَآءَ ذَالِكُمْ أَن تَبْتَغُواْ بِأُمُوالِكُمْ تُحْصِنِينَ غَيْرٌ مُسَافِحِينَ فَمَا ٱسْتَمْتَعْلُم بِهِ ع مِنْهُنَّ فَعَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ أَجُورَهُن فَريضَةً وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَضَيْتُم بِهِ عِن بَعْدِ ٱلْفَريضَةُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا اللهِ وَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ ٱلْمُحْصَنَاتِ ٱلْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مَّامَلَكَتُ أَيْمَانُكُم مِّن فَنَيَاتِكُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتِ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُم مِّنَ بَعْضَ فَأَنكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَءَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ مُحْصَنَتِ غَيْرُ مُسَافِحَتِ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَآ أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَاعَلَى ٱلْمُحْصَنَاتِ مِنَ ٱلْعَذَابِ ذَٰ لِكَ لِمَنْ خَشِي ٱلْعَنَتَ مِنكُمْ وَأَن تَصْبِرُواْ خَيْرٌ لَكُمْ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ مِن قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمُ

وَٱللَّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُريدُ ٱلَّذِينَ يَتَّبعُونَ ٱلشَّهَوَ تِأَن عَيلُواْ مَيْلًا عَظِيمًا ٧٠ أَيْرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُحَفِّفُ عَنكُمْ وَخُلِقَ ٱلْإِنسَانُ ضَعِيفًا ١٠٠ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَاتَأْكُلُوٓاْ أَمُوالَكُم بَيْنَكُم بِأَلْبَطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ بِجِكْرَةً عَن تَرَاضٍ مِنكُمُّ وَلَا نَقَتُلُوٓ أَأَنفُكُمُّ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ١٠ وَمَن يَفْعَلُ ذَالِكَ عُدُوانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصِّلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا اللهُ إِن تَحْتَنِبُواْ كَبَآبِرَ مَا نُنْهَوْنَ عَنْـ هُ نُكَفِّرُ عَنكُمُ سَيِّعَاتِكُمُّ وَنُدُّخِلُكُم مُّدُخَلًا كَرِيمًا (٣) وَلَا تَنْمَنَّواْ مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ عِنْصَكُمْ عَلَى بَغْضِ لِّلرِّجَالِ نَصِيتُ مِّمَّا ٱكۡ تَسَبُوا ۗ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيتُ مِّمَّا ٱكۡسُـبُنَّ وَسْعَلُواْ ٱللَّهَ مِن فَضْ لِهِ عَإِنَّ ٱللَّهَ كَاكَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا اللهُ وَلِكُلِّ جَعَلْنَامُوالِي مِمَّاتُركَ ٱلْوَلِدَانِ وَٱلْأَقْرَنُونَ وَٱلَّذِينَ عَقَدَتُ أَيْمَنُكُمْ فَعَاتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ أَنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

جَكرة أُ بتنوين رفع

مُّدُخُلًا

عَلْقَدُتُ ألف بعد العين نَشِيا لَنَا اللَّهُ اللّ

ٱلرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَكَلَ ٱللَّهُ بَعْضَهُ مَّ عَلَىٰ بَعْضِ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَأَلصَىٰلِحَتُ قَننِنَاتُ حَافِظَاتُ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ ٱللَّهُ وَٱلَّنِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُرَ فَعِظُوهُر كَ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي ٱلْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا نَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنهما فَأَبْعَثُوا حَكُمًا مِّنْ أَهْلِهِ، وَحَكُمًا مِّنْ أَهْلِهَ إِن يُرِيدًا إِصْلَحًا يُوفِق ٱللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ ٱللَّهُ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا (0) ﴿ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ عَشَيْعًا وَبِالْوَلِدَيْنِ إِحْسَنَا وَبِذِي ٱلْقُرِينِ وَٱلْيَتَنَعَىٰ وَٱلْمَسَكِكِينِ وَٱلْجَارِ ذِي ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْجَارِ ٱلْجُنُبِ وَٱلصَّاحِبِ بِٱلْجَنَّبِ وَأَبْنِ ٱلسَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتُ أَيْمَنُ كُمُّ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُغْتَالًا فَخُورًا اللهُ ٱلَّذِينَ يَبْخُلُونَ وَيَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَآءَاتَنَهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَالِهِ وَأَعْتَدُنَا لِلْكَ فِينَ عَذَابًا مُهِينًا الله



وَٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُوا لَهُمْ رِئَآءَ ٱلنَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِٱلْيَوْمِ الْآخِرُّ وَمَن يَكُن ٱلشَّيْطَانُ لَهُ قَرينَا فَسَاءَ قَرِينًا ( الله وَمَاذَاعَلَيْهِمْ لَوْءَامَنُواْ بِاللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَأَنفَقُواْ مِمَّارَزَقَهُمُ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا (٣) إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةً وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنَّهُ أَجُرًا عَظِيمًا ١٠٠٠ فَكَيْفَ إِذَاجِتْنَامِنَ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَابِكَ عَلَىٰ هَنَّوُلآءِ شَهِيدًا اللهُ يَوْمَبِذِيَوَدُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَعَصَوُا ٱلرَّسُولَ لَوْ تُسُوَّى بِهِمُ ٱلْأَرْضُ وَلَا يَكُنُّمُونَ ٱللَّهَ حَدِيثًا (اللهُ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقَرَبُوا ٱلصَّكَوْةَ وَأَنتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّى تَعَلَمُواْ مَا نَقُولُونَ وَلَاجُتُ بَا إِلَّاعَابِرِي سَبِيلِ حَتَّى تَغْتَسِلُواْ وَإِن كُنْهُم مَّرْضَى أَوْعَلَى سَفَرِ أَوْجَاء أَحَدُ مِن كُم مِن ٱلْعَابِطِ أَوْلَ مَسْ ثُمُ ٱلنِسَاءَ فَلَمْ تَجِدُواْ مَاءً فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَأُمْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا ﴿ اللَّهِ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًامِّنَ ٱلْكِنَبِ يَشْتَرُونَ ٱلضَّلَالَةَ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا ٱلسَّبِيلَ (اللهِ

حسنة تنوين ضم

نسكوي فتع التاء وتشديد السين

جيا أحد حذف الهمزة الأولى

وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَآيِكُمْ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيَّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا (6) مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ - وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَٱسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعِ وَرَعِنَا لَيًّا بِإَلْسِنَهِمْ وَطَعْنَا فِي ٱلدِينَ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَٱسْمَعْ وَٱنظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَهُمُ مَ وَأَقُومَ وَلَكِن لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا (اللَّهِ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئَنبَ عَامِنُواْ بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُم مِّن قَبْلِ أَن نَظْمِسَ وُجُوهًا فَنَرُدَّهَا عَلَىٰ أَدْبَارِهَاۤ أَوْنَلْعَنَهُمْ كُمَا لَعَنَّاۤ أَصْحَبُ ٱلسَّبْتِ وَكَانَ أَمْرُ ٱللَّهِ مَفْعُولًا ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَادُونَ ذَالِكَ لِمَن يَشَآءُ وَمَن يُشْرِكُ بِأُللِّهِ فَقَدِاً فَتَرَي إِثْمًا عَظِيمًا اللهُ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُكُمُ مَّ بِل ٱللَّهُ يُزَكِّي مَن يَشَآءُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا ﴿ إِنَّ أَنظُرَ كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبِّ وَكَفَى بِهِ ٤ إِثْمًا مُّبِينًا ٥٠ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِ تَكِ يُؤْمِنُونَ بِٱلْجِبْتِ وَٱلطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ هَنَوُ لَآءِ أَهَدَى مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ سَبِيلًا (٥٠)

فَتِيلًا انظُرُ منم التنوين وصلاً

هَنؤُلاً وَ أَهدُى إبدال الهمزة الثانية ياء مفتوحة

أُوْلَيْهِكَ ٱلَّذِينَ لَعَنَّهُمُ ٱللَّهُ ۗ وَمَن يَلْعَنِ ٱللَّهُ فَلَن يَجِدَ لَهُ وَنَصِيرًا (٥٠) أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِنَ ٱلْمُلْكِ فَإِذَا لَّا يُؤْتُونَ ٱلنَّاسَ نَقِيرًا ﴿ ۖ أَمَّ يَحُسُدُونَ ٱلنَّاسَ عَلَى مَآءَاتَ نَهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَلِهِ ۖ فَقَدُ ءَاتَيْنَآ ءَالَ إِبْرَهِيمَ ٱلْكِئْبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَءَاتَيْنَهُم مُلَكًا عَظِيمًا (٥٠) فَمِنَّهُم مِّنْ ءَامَنَ بِهِ ء وَمِنْهُم مِّن صَدَّعَنْهُ وَكَفَّى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا النَّ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَا يُنتِنَا سَوْفَ نُصِّلِهِمْ نَارًا كُلَّمَا نَضِعِتُ جُلُودُهُم بَدَّ لَنَهُمْ جُلُودًاغَيْرَهَا لِيَذُوقُواْ ٱلْعَذَابُ إِنَ ٱللَّهَ كَانَعَن إِرَّا حَكِيمًا ١٠٠ وَٱلَّذِينَ المَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَت سَنُدُ خِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجَرِى مِن تَحْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِهَآ أَبَداۗ لَّهُمْ فِيهَا أَزْوَ مُ مُطَهَّرَةً وَنُدْخِلُهُمْ ظِلَّا ظَلِيلًا ١٠٠ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا ٱلْأَمَننَتِ إِلَى آَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحَكُّمُواْ بِٱلْعَدَلِ أِنَّ ٱللَّه نِعِمَّا يَعِظُكُم بِيِّي إِنَّا لَلْهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿ ﴿ اللَّهِ مَا أَلَّذِينَ ءَامَنُوۤ أَلَطِيعُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا ٱلرَّسُولَ وَأُولِي ٱلْأَمْنِ مِنكُرُ فَإِن نَنَزَعْنُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنْهُمُ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَٱحْسَنُ تَأُولِلا اللهِ



نعماً وجهان: ۱. اختلاس قسرة العين

٢. إسكان العين الجزَّةُ لُلْخِنَّا مِشْنَ

٩

أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ ءَامَنُواْ بِمَآ أُنزلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبَلِكَ يُربِدُونَ أَن يَتَحَاكُمُواْ إِلَى ٱلطَّعْفُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ عَوْيُرِيدُ ٱلشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَنَلُا بَعِيدًا اللهِ وَإِذَاقِيلَ لَهُمْ تَعَالُواْ إِلَى مَٱأْسَرُلَ ٱللَّهُ وَ إِلَى ٱلرَّسُولِ رَأَيْتَ ٱلْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا اللهُ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُصِيبَةً بِمَا قَدَّ مَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَآءُ وكَ يَعْلِفُونَ بِٱللَّهِ إِنَّ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَنَا وَتَوْفِيقًا ﴿ أَوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ يَعْلَمُ ٱللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُل لَّهُمْ مَوْل أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا اللهُ وَمَآأَرُ سَلْنَامِن رَّسُولِ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلْمُواْ أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَأَسْتَغَفَرُوا ٱللَّهَ وَٱسْتَغَفَرَ لَهُ مُ ٱلرَّسُولُ لَوَجَدُواْ اللَّهَ تَوَّابُ ارَّحِيمًا (اللهُ فَلا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًامِّمًا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا أَسَلِيمًا

وَلَوْأَنَّا كُنَّبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ ٱقْتُلُوٓ أَنْفُسَكُمْ أُو ٱخْرُجُواْمِن دِينِ كُمْ مَّا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمَّ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُواْ مَا يُوعَظُونَ بِهِ عَلَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا ١٠٠ وَإِذَا لَا تَيْنَهُم مِّن لَّدُنَّا أَجِّرًا عَظِيمًا ﴿٧٠ وَلَهَدَيْنَهُمْ صِرَطًا مُّسْتَقِيمًا ﴿١٥ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ فَأَوْلَيْهِكَ مَعَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلنَّبِيِّينَ وَٱلصِّدِيقِينَ وَٱلشُّهَدَآءِ وَٱلصَّلِحِينَ وَحَسُنَ أَوْلَتَهِكَ رَفِيقًا ﴿ ۚ ذَٰ لِكَ ٱلْفَضْلُ مِنَ ٱللَّهِ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ عَلِيمًا ﴿ لَا يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ خُذُواْحِذُرَكُمُ فَٱنفِرُواْثُبَاتِأُواْنفِرُواْجَمِيعًا (٧٧ وَإِنَّ مِنكُو لَمَن لِّيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتَكُمُ مُصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُن مَّعَهُمْ شَهِيدًا اللهُ وَلَبِنَ أَصَلَبَكُمْ فَضَلُ مِنَ ٱللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَمْ تَكُنَّ بِيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يُكَلِّتُ بَي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ اللَّهُ ﴿ فَلَيْقَاتِلْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ يَشْرُونَ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَ ا إِٱلْآخِرَةِ ۚ وَمَن يُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَيُقْتَلُ أَوْيَغُلِبُ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجُ اعْظِمًا (٧١)

أَنُا قَتُلُواُ تحريك الساكن الأول (النون) بالضم وصلاً

أُوا خُرجُواً تحريك الساكن الأول (الواو) بالضم وصلاً

أُلنِّيتِّينَ تخفيف ألباء ساكنة وزيادة همزة مع المد

لَّمْ يَكُنُ إبدال الناء باء



الجربة كالخيرا ميس

مُؤَلِّةُ النِينَاءَ

وَمَالَكُمْ لَا نُقَائِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلرَّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَٱلْولْدَانِ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَآ أَخْرَجْنَامِنْ هَاذِهِ ٱلْقَرْيَةِ ٱلظَّالِمِ أَهْلُهَا وَأَجْعَل لَّنَامِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَٱجْعَل لَّنَامِن لَّدُنكَ نَصِيرًا (٧٠) ٱلَّذِينَ امَنُوا يُقَانِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا يُقَانِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱلطَّاعَثُوتِ فَقَانِلُوۤا أَوْلِيٓآءَ ٱلشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ ٱلشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا اللَّ ٱلْمَرْتَرِ إِلَى ٱلَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّواْ أَيْدِيكُمْ وَأَقِيمُوا ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُوا ٱلزَّكُوٰهَ فَلَمَّا كُنِبَ عَلَيْهُمُ ٱلْفِنَالَ إِذَافَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَخْشُونَ ٱلنَّاسَ كَخَشْيَةِ ٱللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً وَقَالُواْ رَبَّنَا لِمَ كَنَبْتَ عَلَيْنَا ٱلْفِنَالَ لَوَ لَآ أَخَرَنَنَا ٓ إِلَىٓ أَجَلِ قَرِبِ ۗ قُلِ مَنْعُ ٱلدُّنْيَا قَلِيلُ وَٱلْأَخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَن أَنَّقَى وَلَا نُظْلَمُونَ فَلِيلًا (٧٠) أَيَّنَمَا تَكُونُواْ يُدْرِكِكُمُ ٱلْمَوْتُ وَلَوْكُنْهُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةً وَإِن تُصِبَّهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُواْ هَاذِهِ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّعَةٌ يَقُولُواْ هَذِهِ عِنْ عِندِكَ قُلْ كُلُّ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ فَمَالِ هَنَوُلآ وَٱلْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا (٧٨) مَّا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَيَنَ ٱللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيَّتَةِ فِمِن نَّفُسِكُ وَأَرْسَلْنَكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَى بِٱللَّهِ شَهِيدًا (٧)

مَّن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدُ أَطَاعَ ٱللَّهَ وَمَن تَوَلَّى فَمَآ أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ﴿ ٥٠ وَيَقُولُونَ طَاعَةُ فَإِذَا بَرَزُواْمِنْ عِندِكَ بَيَّتَ طَآبِفَةٌ مِنْهُمْ غَيْرَ ٱلَّذِي تَقُولُ وَٱللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ فَأَعْضَ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا (١) أَفَلاَ يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَّ وَلَوْكَانَ مِنْ عِندِغَيْرِٱللَّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ أُخْذِلَافًا كَثِيرًا ﴿ أَنَّ وَإِذَا جَآءَ هُمْ أَمْرُ مِنَ ٱلْأَمْنِ أَو ٱلْخَوْفِ أَذَاعُواْ بِهِ ۚ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى ٱلرَّسُولِ وَ إِلَىٓ أُولِي ٱلْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ ٱلَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمٌّ وَلَوْ لَافَضَّلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَا تَبَعْتُمُ ٱلشَّيْطُنَ إِلَّا قَلِيلًا (١٠٠٠) فَقَائِلُ فِي سَبِيلُ اللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ وَحَرِّض الْمُؤْمِنِينَ عَسَى اللَّهُ أَن يَكُفُّ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُواْ وَاللَّهُ أَشَدُّ بَأْسَا وَأَشَدُّ تَنْكِيلًا ﴿ مَّن يَشْفَعْ شَفَعَةً حَسَنَةً يَكُن لَّهُ نَصِيبُ مِّنْهَ أَوْمَن يَشْفَعُ شَفَعَةً سَيِّئَةً يِكُن لَهُ كِفْلُ مِّنْهَا اللَّهِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِينًا ١٠٥٠ وَإِذَا حُيِّينُم بِنَحِيَّةٍ فَحَيُّواْ بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا (١٠)



ٱللَّهُ لاَّ إِلَّهُ إِلَّا هُوْلِيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكُمَةِ لَارَيْبَ فِيلَّةِ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا (٧٠) ﴿ فَمَا لَكُمْ فِي ٱلْمُنْفِقِينَ فِتَتَيْنِ وَٱللَّهُ أَرْكُسَهُم بِمَا كَسَبُوٓأَ أَتُريدُونَ أَن تَهَدُواْ مَنْ أَضَلَ اللَّهُ وَمَن يُضَلِل اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا (٥٠) وَدُواْلُوَ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُواْ فَتَكُونُونَ سَوَآءً فَلَا نَتَخِذُواْمِنْهُمُ أَوْلِيَاءَ حَتَّى يُهَاجِرُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَخُذُوهُمْ وَٱقْتُ لُوهُمُ حَيْثُ وَجَد تُمُوهُم وَلائنا خِذُواْمِنْهُمْ وَلِيَّا وَلانصِيرًا (١٠) إِلَّا ٱلَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمِ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَقُّ أَوْجَاءُوكُمْ حَصِرَتُ صُدُورُهُمْ أَن يُقَانِلُوكُمْ أَوْيُقَانِلُواْ قَوْمَهُمْ وَلَوْسَاءَ ٱللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَائِلُوكُمْ فَإِنِ ٱعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَائِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَمَ فَمَاجَعَلَ ٱللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا ١٠٠٠ سَتَجِدُونَ ءَاخَرِينَ يُرِيدُونَ أَن يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُواْ قَوْمَهُمْكُلَّ مَارُدُّوَاْ إِلَى ٱلْفِنْنَةِ أُرْكِسُواْفِيمَاْ فَإِن لَمْ يَعْتَزِلُوكُمُ وَيُلْقُوٓ اٰ إِلَيْكُو ٱلسَّلَمَ وَيَكُفُّواْ أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ وَاقْنُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأُولَيْ كُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلَطَنَا مُبِينًا ١٠٠

وَمَا كَاكَ لِمُؤْمِنِ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَّا وَمَن قَنْلَ مُؤْمِنًا خَطَئًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةُ إِلَىٰ أَهْلِهِ عِلْاً أَن يَصَكَدُقُواْ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوِّ لَكُمُّ وَهُوَ مُؤْمِرُ ثُلُ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَإِن كَانَ مِن قُوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ فَدِيةٌ مُسَلَّمَةً إِلَىٰٓ أَهْلِهِ، وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَوْمِنَةٍ فَكَن لَمْ يَجِدُ فَصِيامُ شَهُرِيْنِ مُتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ ٱللَّهِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا اللَّهِ وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنَا مُتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِهَا وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّلُهُ عَذَابًا عَظِيمًا ١ يَتَأْتُهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَتَبَيَّنُواْ وَلَا نَقُولُواْ لِمَنْ أَلْقَيْ إِلَيْكُمُ ٱلسَّكَمَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلذُّنْيَا فَعِندَ ٱللَّهِ مَعَانِمُ كَثِيرَةٌ كَذَالِكَ كُنتُم مِن قَبْلُ فَمَن ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوٓا إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ١٠٠

وُهُوَ إسكان الهاء

ألسكم بدون ألف بعد اللام غير فتع الراء

لَّا يَسْتَوى ٱلْقَاعِدُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ غَيْرُأُوْلِي ٱلضَّرَدِ وٱلْمُجَاهِدُونَ في سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمْوَ لِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فَضَّلَ ٱللَّهُ ٱلْحُهِدِينَ بِأَمْوَ لِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ عَلَى ٱلْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلَّا وَعَدَاللَّهُ ٱلْحُسْنَى وَفَضَّلَ اللَّهُ ٱلْمُجَهِدِينَ عَلَى ٱلْقَاعِدِينَ أَجِّرًا عَظِيمًا ١٠٠ دَرَجَاتٍ مِّنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً وَكَانَ اللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا (١٠) إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّ هُمُ الْمَلَكَ عِكَةُ ظَالِمِيٓ أَنفُسِهِمْ قَالُواْ فِيمَ كُننُمْ قَالُواْ كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي ٱلْأَرْضَ قَالُوٓ أَ أَلَمْ تَكُنَّ أَرْضُ ٱللَّهِ وَاسِعَةً فَنُهَاجِرُواْ فِيهَا فَأُوْلَيْهِكَ مَأُونِهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتُ مَصِيرًا ﴿ ﴿ إِلَّا ٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَٱلنِّسَآءِ وَٱلْوِلْدَانِ لايستَطِيعُونَ حِيلَةً وَلا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا (١٠) فَأُوْلَيْكَ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَعَفُو عَنْهُمْ وَكَاكَ ٱللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا (11) ٥ وَمَن يُهَاجِرُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ يَجِدُ فِي ٱلْأَرْضِ مُرَاعَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَن يَغُرُجُ مِن اللَّهِ ومُهَاجِرًا إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عَثُمَّ يُدُرِكُهُ ٱلْمُؤْتُ فَقَدُوقَعَ أَجْرُهُ مُعَلَى أُللَّهِ وَكَانَ أُللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا (اللهُ وَإِذَاضَرَبْهُمُ فِي ٱلْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن نَقَصْرُواْ مِنَ ٱلصَّلَوْةِ إِنْ خِفْئُمُ أَن يَفْنِ نَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ إِنَّ ٱلْكَنفِرِينَ كَانُواْ لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا اللَّهُ



وَإِذَا كُنتَ فِيهِمُ فَأَقَمْتَ لَهُمُ ٱلصَّكَاوَةَ فَلْنَقُمْ طَآبِفَةٌ مِّنْهُم مَّعَكَ وَلَيْأَخُذُوٓا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُواْ فَلْيَكُونُواْ مِن وَرَآبِكُمْ وَلْمَأْتِ طَآبِفَةُ أُخْرَي لَمْ يُصَلُّواْ فَلْيُصَلُّواْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُ والْحِذّرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمّ وَدَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَعِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَّيْلَةً وَاحِدَةً وَلاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذَى مِّن مَّطَرِ أَوْكُنتُم مَّرْضَىٰ أَن تَضَعُوٓ أَأْسُلِحَتَكُمْ وَخُذُواْ حِذْرَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَنفرينَ عَذَابًامُهِينًا ١٠٠ فَإِذَا قَضَيْتُمُ ٱلصَّلَوْةَ فَأَذْ كُرُواْ ٱللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا ٱطْمَأْنَنتُمْ فَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ إِنَّ ٱلصَّلَوْةَ كَانَتْ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ كِتَنَبًا مَّوْقُوتًا ١٠٠ وَلَا تَهِنُواْ فِي ٱبْتِغَآء ٱلْقَوْمِ إِن تَكُونُواْ تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ١٠٠ إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِئْبَ بِٱلْحَقِّ لِتَحْكُمُ بَيْنَ ٱلنَّاسِ مِمَا أَرَىٰكَ ٱللَّهُ وَلَا تَكُن لِلْخَابِينِينَ خَصِيمًا ١٠٠٠ وهو إسكان الهاء هانتم شهيل الهمزة

وَاسْتَغْفِرا للَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا (١٠) وَلا تُجَدِلْ عَنِ ٱلَّذِينَ يَغْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنكَانَ خَوَّانًا أَشِيمًا الله يَسْتَخْفُونَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ ٱللَّهِ وَهُو مَعَهُمُ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ ٱلْقَوْلِ وَكَانَ اللهُ يِمَايِعُ مَلُونَ مُحِيطًا (١٠٠٠) هَنَأْنَتُمْ هَنَوُلاً عِجَدَلْتُمْ عَنَّهُمْ فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا فَمَن يُجَدِلُ ٱللَّهَ عَنَّهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ أَم مَّن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ١٠٠٠ وَمَن يَعْمَلُ سُوَّءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ وَثُمَّ يَسْتَغُفِر ٱللَّهَ يَجِدِ ٱللَّهَ عَفُورًا رَّحِيمًا اللهُ وَمَن يَكْسِبُ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ وَعَلَى نَفْسِهُ -وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا (١١١) وَمَن يَكْسِبُ خَطِيَّعَةً أَوَا ثُمَّا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ عَبِرَيَّ فَقَدِ أَحْتَمَلَ بُهُ تَنَا وَإِثْمَا مُبِينًا (١١) وَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهُمَّت ظَآبِفَ تُهُمِّ مِنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّونَك مِن شَيْءٍ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ ٱلْكِنْبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَالَمْ تَكُن تَعُلُمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا اللهِ



مُو لِهِ كسر الهاء، دون صلة

و نصله كسر الهاء. دون صلة

اللَّخَيْرَ فِي كَثِيرِ مِن نَّجُوَلِهُمْ إِلَّا مَنَّ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْمَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاجٍ بَيْنِ ٱلنَّاسِ ۚ وَمَن يَفْعَلُ ذَالِكَ ٱبْتِغَآءَ مَرْضَاتِٱللَّهِ فَسَوْفَ نُوْلِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿ اللَّهِ وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا نَبَيَّنَ لَهُ ٱلْهُدَىٰ وَيَتَّبِعُ غَيْرَ سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ نُولِهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ عَهَ نَمَّ وَسَآءَتُ مَصِيرًا (١١٥) إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَالِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِكَ بِأَللَّهِ فَقَدْضَلَّ ضَلَاكُلا بَعِيدًا الله إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ عَ إِلَّا إِنكَتًا وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانُنَا مَّرِيدًا (١١) لَعَنَهُ اللَّهُ وَقَالَ لَأَنَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا (١١١) وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمُنِّينًا وَلَّا مُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ ءَاذَاكَ ٱلْأَنْعَنِهِ وَلَاَّمُ َّهُمَّ فَلَيْعَيِّرُبُ خَلْقَ ٱللَّهِ وَمَن يَتَّخِذِ ٱلشَّيْطَانَ وَلِيَّا مِّن دُونِ ٱللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا ﴿ اللَّا يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ وَمَايَعِدُهُمُ ٱلشَّيْطَانُ إِلَّا عُرُورًا ١٠٠ أُوْلَيْهَكَ مَأْوَلَهُمْ جَهَنَّمُ وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا يَجِيصًا السَّا

وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَيِمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ سَنُدٌ خِلُهُمْ جَنَّاتِ تَجْرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِهَآ أَبُدا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِهَآ أَبُدا الْوَعْدَ ٱللَّهِ حَقًّا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ ٱللَّهِ قِيلًا ١٠٠٠ لَّيْسَ بِأَمَانِيَّكُمُ وَلا آَمَانِي آهُل ٱلْكِتَابُ مَن يَعْمَلُ سُوَّءًا يُجُزَبِهِ وَلَا يَعِدُ لَهُ رُمِن دُونِ أُللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ١٠٠ وَمَن يَعْمَلُ مِنَ ٱلصَّكِلِحَتِ مِن ذَكَرِ أَوْ أُنثَىٰ وَهُو مُؤْمِنٌ فَأُوْلَيْهِكَ يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا ١٠٠٠ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنَ أَسْلَمَ وَجْهَهُ اللّهِ وَهُو مُحْسِنٌ وَأَتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَأُتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَهِيمَ خَلِيلًا (١١٥) وَللَّهِمَا فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضَ وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا ﴿١٦) وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي ٱلنِّسَآءَ قُل ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتَّلَى عَلَيْكُمْ فِي ٱلْكِتَابِ فِي يَتَامَى ٱلنِّسَآءِ ٱلَّتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُٰنِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ وَٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلْوِلْدَانِ وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَكُمَىٰ بِٱلْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا اللَّهُ

وهو إسكان الهاء

وهو

وَإِنِ ٱمْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعِّلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصلِحا بَيْنَهُمَا صُلْحَاْ وَٱلصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ ٱلْأَنفُسُ ٱلشُّحُّ وَإِن تُحْسِنُواْ وَتَنَّقُواْ فَإِن ٱللَّهَ كَانَ بِمَاتَعُمَلُونَ خَبِيرًا ﴿ ﴿ وَلَن تَسْتَطِيعُوۤا أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ ٱلنِّسَاءَ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُواْ كُلَّ ٱلْمَيْل فَتَذَرُوهَا كَأَلْمُعَلَّقَةً وَإِن تُصْلِحُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِن اللَّهَ كَانَ عَفُورًا رَّحِيمًا (١١) وَإِن يَنْفَرَّقَا يُغَين اللهُ كُلَّ مِن سَعَيِهِ وَكَانَ أَللَهُ وَاسِعًا حَكِيمًا (اللهِ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئنَبَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ أَتَّقُواْ أَللَّهُ وَإِن تَكَفُرُواْ فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا ﴿٣٠﴾ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضُ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا (اللهُ) إِن يَشَأْ يُذْهِبُكُمْ أَيُّهَا ٱلنَّاسُ وَيَأْتِ بِعَاخَرِينٌ وَّكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ ذَالِكَ قَدِيرًا ﴿ اللَّهُ مَن كَانَ يُرِيدُ ثُوابَ ٱلدُّنْيَا فَعِندَ ٱللَّهِ ثُوَّابُ ٱلدُّنْيَاوَ ٱلْآخِرَةِ وَكَانَ ٱللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٢٣﴾

يَصَّلُحُا فتح الياء ثم صاد مشددة مفتوحة وألف بعدها وفتح اللام



﴿ يَأَنُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّمِينَ بِٱلْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلَّهِ وَلَوْعَلَىٰٓ أَنفُسِكُمُ أَوِ ٱلْوَالِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْفَقِيرًا فَٱللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُواْ ٱلْمُوكَى آَن تَعْدِلُواْ وَإِن تَلُورُ أَأُوتُعُرضُوا فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَاتَعْمَلُونَ خَبِيرًا (٣٠٠) يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَءَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ء وَٱلْكِئْبِٱلَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ عَوَالْكِتَنِ ٱلَّذِي ٓ أَنزَلَ مِن قَبْلُ وَمَن يَكُفُرُ بِٱللَّهِ وَمَلَكِمَ كَيتِهِ وَكُنُّهِ هِ وَرُسُلِهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ فَقَدْضَلَّ ضَكَلَا بَعِيدًا ١١ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْثُمَّ كَفَرُواْثُمَّ ءَامَنُواْ ثُمَّ كَفُرُواْ ثُمَّ ٱزْدَادُوا كُفْرًا لَّمْ يَكُنِ ٱللَّهُ لِيَغْفِرَ لَكُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا ﴿ اللَّهُ المُنفِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ يَنَّخِذُونَ ٱلْكَفِرِينَ أَوْلِيَّاءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَيَبْنَغُونَ عِندَهُمُ ٱلْعِزَّةَ فَإِنَّ ٱلْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا ﴿ ۖ وَقَدْنَزُلُ عَلَيْكُمْ فِي ٱلْكِنْبِأَنَ إِذَا سَمِعْنُمْ ءَايَنتِ ٱللَّهِ يُكُفِّرُ بِهَا وَيُسْنَهُ زَأْ بِهَافَلا نَقَعُدُواْ مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ عَإِنَّكُمْ إِذَا مِّثُلُهُمَّ إِنَّ ٱللَّهَ جَامِعُ ٱلْمُنَافِقِينَ وَٱلْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا السَّ

نزل ضم النون كسر الزاي

ٱلَّذِينَ يَتَرَبُّهُ وَنَ بِكُمْ فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتْحُ مِّنَ ٱللَّهِ قَالُوٓ ٱلْوَ ٱلْمَ نَكُن مَّعَكُمْ وَإِن كَانَ لِلْكَنِفِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوٓ ٱلْكَرْنَسْتَحُوذُ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعُكُم مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ فَاللَّهُ يَعَكُمُ بِيْنَكُمْ مُوْمَ ٱلْقِيكُمَةُ وَلَن يَجْعَلَ ٱللَّهُ لِلْكَنفِرِينَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا (اللهُ) إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ يُحَادِعُونَ ٱللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوٓ إِلَّى ٱلصَّلَوْةِ فَامُواْ كُسَالَى يُرَآءُونَ ٱلنَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ ٱللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ اللَّهُ مُّذَبِّذَ بِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَآ إِلَىٰ هَنَوُلَآءِ وَلَآ إِلَىٰ هَنَوُلَآءٍ وَمَن يُضِيل أللَّهُ فَلَن جَعِد لَهُ سَبِيلًا ﴿ اللَّهِ مَا أَلَّذِينَ ءَا مَنُواْ لَانَنَّخِذُواْ ٱلْكَنفرينَ أَوْلِيآ ءَمِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَتُرُيدُونَ أَن تَجَعُكُو اللَّهِ عَلَيْكُمْ سُلُطَنَا ثُمِينًا ﴿ إِنَّا ٱلْمُنْفِقِينَ فِي ٱلدَّرْكِ ٱلْأَسْفَىلِ مِنَ ٱلنَّارِ وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا الْمُنْ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ وَأَصْلَحُواْ وَٱعْتَصَامُواْ بِٱللَّهِ وَٱخْلَصُواْ دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأَوْلَيْهِكَ مَعَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِ ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ١١٠ مَّا يَفْعَكُ ٱللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُكُمْ وَءَامَنتُمْ وَكَانَ ٱللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

وهو

الدرك تحريك الراء بالفتع



اللُّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْحَهْرَ بِالشُّورَةِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَن ظُلِمْ وَكَانَ ٱللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا الْأُلِّ إِن نُبَدُّ والْحَيْرًا أَوْ يَحْفُوهُ أَوْتَعَفُواْ عَن سُوٓءٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا ﴿ إِنَّ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكُفُرُونَ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ ٱللَّهِ وَرُسُلِهِ ع وَيَقُولُونَ نُؤُمِنُ بِبَعْضِ وَنَكَفُرُ بِبَعْضِ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُواْ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ﴿ أَن اللَّهِ عَمُ ٱلْكَفِرُونَ حَقَّا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَنفِرِينَ عَذَابًا ثُمِّهِينَا السَّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ - وَلَمْ يُفَرِّقُواْ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ أَوْلَيْكَ سَوْفَ يُؤَتِيهِمُ أُجُورَهُمُّ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا (١٠٠٠) يَسْعَلُكَ أَهْلُ ٱلْكِئَبِ أَن تُنَزِّلُ عَلَيْهِمْ كِنَبًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ فَقَدْ سَأَلُواْ مُوسَى ٓ أَكُبرُمِن ذَالِكَ فَقَالُوٓ أَلْرَنَا ٱللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتُهُمُ ٱلصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمُّ ثُمَّ ٱتَّخَذُواْ ٱلْعِجُلَ مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَ تَهُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ فَعَفُوْنَاعَنِ ذَالِكُ وَءَاتَيْنَا مُوسَى سُلَطَنَا مُّبِينًا (١٠٥٠) وَرَفَعُنَا فَوْ قَهُمُ ٱلطُّورَ بِمِيتَ قِهِمٌ وَقُلْنَا لَهُمُ ٱدْخُلُواْ ٱلْبَابِ سُجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعَدُواْ فِي ٱلسَّبْتِ وَأَخَذُ نَامِنْهُم مِّيثَقًا غَلِيظًا (١٥٠)

نُوُّ تِيهِمُ بالنون بدل الياء

تَعَدُّواْ وجهان: ۱. اختلاس فتحة العين وتشديد الدال تَعُدُّواْ

اً لا نبيتاء ممزة بدل الياء

ؠؿؙڡٓۿؙ؞ۧۅٙػؙڡؘ۫ڔۿؚؠٷؚٳؽٮؚٱڛۜٙۅۘۊؘۘڹٝڸۿ۪ؠؙٱڵٲ۫ڹؙؚؠڲٙٵٙ بِغَيْرِحَقِّ وَقَوْلِهِمْ قُلُو بُنَا غُلْفٌ أَبَلَ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ١٠٠ وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَنَاعَظِيمًا ﴿ أَوْقُولِهِمْ إِنَّا قَنَلْنَا ٱلْمَسِيحَ عِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمُ رَسُولَ ٱللَّهِ وَمَا قَنْلُوهُ وَمَاصَلَبُوهُ وَلَكِينَ شُبَّهَ لَهُمُّ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ ٱخْنَلَفُواْ فِيهِ لَفِي شَكِّ مِنَّهُ مَا لَكُم بِهِ عِنْ عِلْمِ إِلَّا ٱبْبَاعَ ٱلظَّيِّ وَمَاقَنَالُوهُ يَقِينًا الله الله إلله وَفَعَهُ ٱلله إليه وكَانَ ٱلله عَزِيزًا حَكِيمًا (٥٨) وَإِن مِنْ أَهْلِ ٱلْكِنْبِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ عَبْلُ مَوْتِهِ } وَنَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا اللهِ فَيُظَلِّمِ مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَاعَلَيْهِمْ طَيِّبَتٍ أُحِلَّتْ لَكُمُّ وَبِصَدِّهِمْ عَنسَبِيلِ اللهِ كَثِيرًا الله وَأَخْذِهِمُ ٱلرِّبَوْا وَقَدْ نُهُواْ عَنْهُ وَأَكْبِهِمْ أَمْوَلُ ٱلنَّاسِ بِٱلْبَطِلُ وَأَعْتَدُنَا لِلْكَنِفِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا الله لَكِين ٱلرَّسِخُونَ فِي ٱلْعِلْمِ مِنْهُمْ وَٱلْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَآ أَنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَٱلْمُقِيمِينَ ٱلصَّلَوٰهَ وَٱلْمُؤْتُونَ ٱلرَّكُوٰةَ وَٱلْمُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيُوْمِ ٱلْأَخِرِ أُولَيِّكَ سَنُوَّتِهِمْ أَجْرًا عَظِيًا (١١١)



والنبيتين تخفيف الياء ساكنة وزيادة اللَّهُ إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كُمَّا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوْجٍ وَٱلنِّبِيِّنَ مِنْ بَعْدِهِ عَ وَأُوْحَيْنَآ إِلٰىٓ إِبْرَهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيُعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَيُّوبَ وَنُونُسُ وَهَنْرُونَ وَسُلَتِهُنَّ وَءَا تَيْنَا دَاوُر دَ زَنُورًا ﴿ اللَّهِ وَرُسُلًا قَدْ قَصَصَنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَّمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكُ وَكُلَّمَ ٱللَّهُ مُوسَىٰ تَكَلِيمًا اللهُ رُّسُلًا ثُمَيَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِتَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى ٱللَّهِ حُجَّةُ أَبِعَدَ ٱلرُّسُلِّ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا (١١٥) لَكِنِ ٱللَّهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنزَلَ إِلَيْكَ أَنزَلَهُ بِعِلْمِةً ع وَٱلْمَلَيْمِكَةُ يَشْهَدُونَ وَكَفَى بِأُللَّهِ شَهِيدًا ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ قَدْ ضَلُّواْ ضَلَالًا بَعِيدًا الله إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَظَلَمُواْلَمْ يَكُنِ ٱللَّهُ لِيغَفِر لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيهُمْ طريقًا (١١٨) إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِهَآ أَبَداً وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ﴿٣﴾ يَنَأَتُهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ ٱلرَّسُولُ بِٱلْحَقِّ مِن رَّبِكُمْ فَعَامِنُواْخَيْراً لَكُمُّ وَإِن تَكْفُرُواْ فَإِنَّ بِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَ تِ وَٱلْأَرْضَ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَمًا حَكِيمًا ﴿ ۖ ﴾

المن والتيازين

٩

يَّنَأُهُلُ ٱلْكِتَابِ لَا تَغَلُواْ فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقُّ إِنَّمَا ٱلْمَسِيحُ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ ٱللَّهِ وَكَلِمْتُهُمْ أَلْقَلُهُمْ إِلَىٰ مَرْيَمُ وَرُوحٌ مِّنَّهُ فَعَامِنُوا بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلا تَقُولُواْ ثَلَاثُهُ أَنتَهُواْ خَيْرًا لَكُمْ إِنَّمَا ٱللَّهُ إِلَّهُ وَاحِلُّ اللَّهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ اللَّهُ وَلَدُّ لَّهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا (١١) لَّن يَسْتَنكِفَ ٱلْمَسِيحُ أَن يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلَا ٱلْمَلَيْحَكُهُ ٱلْمُقَرِّبُونَ الْمَلَيْحَكُهُ ٱلْمُقْرَّبُونَ وَمَن يَسْتَنكِفُ عَنْ عِبَادَتِهِ، وَيَسْتَكِيرُ فَسَيَحْشُرُهُمُ إلَيْهِ جَمِيعًا اللهُ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ فَيُوفِيهِمُ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُم مِن فَضَلِهِ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱسْتَنكَفُواْ وَٱسْتَكْبُرُواْ فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَلاَ يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴿ اللَّهُ مَن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا اللَّهُ اللَّهُ مَا لَا لَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا قَدْ جَآءَكُم بُرْهَانُ مِن رَّبَكُمْ وَأَنزَلْنَآ إِلَيْكُمْ نُورًا مُّبِينًا اللهُ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَٱعْتَصَمُواْ بِهِ عَنَكُيدُ خِلُّهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضِّلِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَطًا مُّسْتَقِيمًا (١٧)

وهو

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلْكَلَةَ إِنِ الْمُرُقُّا هَلَكَ
لَيْسَ لَهُ وَلَدُّ وَلَهُ وَأَخْتُ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُويَرِثُهَا
إِن لَمْ يَكُن لَهَا وَلَدُّ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثَّلْثَانِ مِمَّا تَرَكُ وَاللَّهُ مَا الثَّلْثَانِ مِمَّا تَرَكُ وَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثَّلْثَانِ مِمَّا تَرَكُ وَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثَّلْثَانِ مِمَّا تَرَكُ وَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثَّلْثَانِ مِمَّا تَرَكُ وَإِن كَانَتَا اللّهُ مُن اللّهُ عَلَي مُثَلِّ اللّهُ لَكُومِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنشَيَنِ اللّهُ لَكُومِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنشَيْنِ اللّهُ لَكُومِ مَثْلُ حَظِّ الْمُنْ اللّهُ لَكُومِ مَثْلُ حَظِّ الْمُنْ اللّهُ لَكُومِ مِنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ

## سُوْرَةُ لِلْمَالِمَةِ ﴾

سُ مِلْكُ الرِّحْمَانِ ٱلرِّحْمَانِ ٱلرِّحْمَانِ الرِّحْمَانِ

يَّأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوۤا أَوْفُوا بِالْعُقُودُ أُحِلَّتَ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعُكِمْ إِلَّا مَايُتَلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِي الصَّيْدِ وَأَنتُمْ حُرُمُ إِنَّاللَهَ عَكُمُ مَايُرِيدُ ﴿ يَكَانُهُمْ غَيْرَ مُحِلِي الصَّيْدِ وَأَنتُمْ حُرُمُ إِنَّاللَهَ يَحْكُمُ مَايُرِيدُ ﴿ يَكَانُهُمُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ مَايُرِيدُ ﴿ يَكَانُكُمْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللللللللللللّهُ الللللّهُ الللللللللللللللللللللّهُ الللللللللللللللللللللللللللللللل



حُرَّمَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةُ وَٱلدُّمُ وَلَحْمُ ٱلِّخِنزِروَمَآ أَهِلَ لِغَيْرِٱللَّهِ بِهِ - وَٱلْمُنْخَنِقَةُ وَٱلْمَوْقُودَةُ وَٱلْمُتَرَدِيّةُ وَٱلنَّطِيحَةُ وَمَا أَكُلّ ٱلسَّبُعُ إِلَّا مَا ذَّكَّيْنُمُ وَمَا ذُبِحَ عَلَى ٱلنَّصُبِ وَأَن تَسْ نَقْسِمُواْ بِٱلْأَزْلَامِ أَذَلِكُمْ فِسَقُّ ٱلْيَوْمَ يَبِسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن دِينِكُمْ فَلا تَخْشُوهُمْ وَأَخْشُونِ أَلْيُومَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَامَ دِينًا فَمَن ٱضْطُرَ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفِ لِإِثْمِ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيثُ (٣) يَسْعَلُونَكَ مَاذَآ أُحِلَّ لَمُمَّ قُلُ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَمْتُم مِّنَ ٱلْجَوَارِجِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّاعَلَمُكُمُ ٱللَّهُ فَكُلُواْ مِمَّا أَمْسَكُنَ عَلَيْكُمْ وَأَذَّكُووْ أَلْسَمُ اللَّهِ عَلَيْتُوا أَنَّهُ وَأَنَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ اللَّهُ ٱلْيَوْمَ أُحِلِّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئَبِ حِلُّ لَكُرْ وَطَعَامُكُمْ حِلُ لَهُمْ وَاللَّحْصَناتُ مِن اللَّوْمِناتِ وَالْخُصَناتُ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئْبَمِن قَبْلِكُمْ إِذَآ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي ٓ أُخَدَانِ ۗ وَمَن يَكُفُرُ بِٱلْإِيهُن فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي ٱلْأَخِرَةِ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ٥

فَمَنُّ أَضَّطُرَّ ضم النون وصلاً

وهو

جًا أحدُ إسقاط الهمزة الأولى

يَّأَتُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِذَا قُمَّتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوْةِ فَٱغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِلَى ٱلْمَرَافِق وَٱمْسَحُواْ برُءُ وسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى ٱلْكَعْبَيْنِ وَإِن كُنْتُمْ جُنُبًا فَأَطَّهَ رُواْ وَإِنكُنتُم مَن ضَي أَوْعَلَى سَفَرِ أَوْ جَآءَ أَحَدُ مِن كُم مِن ٱلْغَآبِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَلَمْ يَجِدُواْ مَآءَ فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَأَمْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْ فُمَا يُريدُ ٱللَّهُ لِيَجْعَكُ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتُهُ, عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَادْ كُرُواْنِعَ مَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ ٱلَّذِي وَاثْقَكُم بِهِ ٤ إِذْ قُلْتُمْ سَكِمْ عَنَا وَأَطَعْنَا وَأَلَعْ فَأَوْا ٱللَّهَ إِنَّا ٱللَّهَ عَلِيمُ بِذَاتِ ٱلصُّدُودِ ٧٧ يَكَأْيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّمِينَ لِلَّهِ شُهَدَآءَ بِٱلْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ عَلَيْ أَلَّا تَعْدِلُواْ أَعْدِلُواْ هُوَأَقْرَبُ لِلتَّقُوكَ وَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ إِلَّ ٱللَّهَ خَبِيرُ إِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ وَعَدَاللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ لَكُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرُ عَظِيمٌ اللهِ

وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَايِئْتِنَاۤ أَوْلَتِهِكَ أَصْحَبُ ٱلْجَحِيمِ (اللهِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱذْكُرُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هُمَّ قَوْمُ أَن يَنْسُطُو الْإِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكُفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُم وَٱتَّقُواْ ٱللَّهُ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتُوكُّلِ ٱلْمُوَّ مِنُونَ الله ﴿ وَلَقَدْ أَخَدُ ٱللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَةِ عِيلَ وَبَعَثْ نَامِنْهُ مُ اثْنَيْ عَشَمَ نَقِي مِا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمٌّ لَهِنْ أَقَمْتُمُ ٱلصَّكَاوَةَ وَءَاتَيْتُمُ ٱلزَّكَاوةَ وَءَامَن ثُم بُرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْ ثُمُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنَا لَأُكَفِرَنَّ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتِ جَعِرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ فَمَن كَفَر بَعْدَ ذَ لِكَ مِنكُمْ فَقَدْضَلُ سَوَآءَ ٱلسَّبيل اللهُ فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ عَن مَوَاضِعِهِ ، وَنَسُواْ حَظَّامِماً ذُكِّرُواْبِذِءوَلَا نَزَالُ تَطَلِعُ عَلَى خَابِنَةٍ مِنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمُّ فَأَعَفُ عَنْهُمْ وَأَصْفَحْ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ اللَّهُ

وَالْبَغْضَاءَ إلى تسهيل الهمزة الثانية

وَمِرِ ﴾ ٱلَّذِينَ قَالُوا إِنَّانَصِكَرَى آَخَذُنَا مِيثَنَقَهُمْ فَنَسُواْ حَظَّامِ مَّاذُ كِرُواْ بِهِ عَفَاغُرِيِّنَا بَيْنَهُمُ ٱلْعَدَاوَةَ وَٱلْبِغُضَاءَ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةَ وَسَوْفَ يُنَبُّ عُهُمُ ٱللَّهُ بِمَاكَانُواْ يَصْنَعُونَ اللهُ يَتَأَهْلَ ٱلْكِتَابِ قَدْ جَاءَ حُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّثُ لَكُمْ كَثِيرًا مِّمَّا كُنتُمْ تُخُفُونَ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرٌ قَدْجَاءَ كُم مِنَ ٱللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينُ (أ) يَهْدِي بِدِ ٱللَّهُ مَن ٱتَّبَعَ رِضُوانَهُ سُبُلَ السَّكَامِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ بِإِذْنِهِ، وَيَهْدِيهِمْ إِلَىٰ صِرَطٍ مُّسْتَقِيمِ اللهُ لَقَدْكَ فَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوا إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَهْمَ قُلُ فَمَن يَمْلِكُ مِنَ ٱللَّهِ سَنَّا إِنَّ أَرَادَ أَن يُهْ إلَكُ ٱلْمَسِيحَ ٱبْنَ مَرْكِمَ وَأُمَّكُهُ، وَمَن في ٱلْأَرْضِ جَمِيعً أُولِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَابَيْنَهُمَأْ يَغُلُقُ مَا يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ٧

وَقَالَتِ ٱلْمَهُودُ وَٱلنَّصَارَىٰ خَنْ أَبْنَكُوا ٱللَّهِ وَأَحِبَّتُو هُوفًلَ فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُم بَلْ أَنتُم بَشَرٌ مِّمَّنْ خَلَقَّ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَّا وَإِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ اللهِ يَتَأَهْلُ ٱلْكِئْبِ قَدْ جَآءَكُمْ رَسُولُنَايُبَيّنُ لَكُمْ عَلَى فَتْرَةٍ مِنَ ٱلرُّسُلِ أَن تَقُولُواْ مَا جَآءَنَا مِنْ بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٍ فَقَدْ جَآءَكُم بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ وَأُللَّهُ عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (١١) وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، يَنقَوْمِ أَذْكُرُواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْلِيكَةً وَجَعَلَكُم مُّلُوكًا وَءَاتَنكُم مَّالَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ ٱلْعَالَمِينَ اللهُ يَقُومِ ٱدْخُلُواْ ٱلْأَرْضَ ٱلْمُقَدِّسَةَ ٱلِّتِي كَنْبَ ٱللَّهُ لَكُمْ وَلَا نَرْنَدُواْ عَلَىٓ أَدْبَارِكُو فَنَنقَلِبُواْ خَسِرِينَ (١١) قَالُواْ يَنمُوسَيْ إِنَّ فِيهَاقَوْمًا جَبَّارِينَ وَإِنَّا لَن نَّدْ خُلَهَا حَتَّى يَغُرُجُواْ مِنْهَا فَإِن يَخْرُجُواْ مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ آنَ قَالَ رَجُلَانِ مِنَ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعُمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمَا ٱدْخُلُواْ عَلَيْهِمُ ٱلْبَابِ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَلِبُونَ وَعَلَى ٱللَّهِ فَتَوَكَّلُوٓ أَإِن كُنتُم مُّؤَمِنِينَ (٣)

أُنْبِئاً المَّا ممزة بدل الياء

قَالُواْ يَامُوسَيْ إِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا آَبُداً مَّا دَامُواْ فِيها فَأُذَهَبْ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلا إِنَّاهَاهُنَاقَاعِدُونَ اللَّهِ قَالَ رَبِّ إِنَّى لَآ أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِي فَأَفْرُقَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ ٱلْقَوْمِ ٱلْفَسِقِينَ ١٠٠ قَالَفَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتِيهُونَ فِي ٱلْأَرْضِ فَلَا تَأْسَ عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْفَسِقِينَ الله ﴿ وَأَتَلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ أَبْنَى ءَادَمَ بِأَلْحَقِّ إِذْ قَرَّبَاقُرْبَانًا فَنُقُيِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُنَقَبَّلُ مِنَ ٱلْآخَرِقَالَ لَأَقَنُلُنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْمُنَّقِينَ ﴿٧ كَيِنْ بَسَطَتَ إِلَىَّ يَدَكُ لِنَقْنُكَنِي مَا أَنَاْ بِبَاسِطِ يَدِي إِلَيْكَ لِأَقْنُلُكَ إِنِي أَخَافُ ٱللَّهَ رَبَّ ٱلْعَلَّمِينَ (١٠) إِنَّ أُرِيدُ أَن تَبُو ٓ أَبِاثِم وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ ٱلنَّارْ وَذَالِكَ جَزَا قُواْ ٱلظَّالِمِينَ (١) فَطَوَّعَتْ لَهُ،نَفْسُهُ،قَنْلَ أَخِيهِ فَقَنْلَهُ، فَأَصْبَحَ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ فَبَعَثَ ٱللَّهُ عُزَابًا يَبْحَثُ فِي ٱلْأَرْضِ لِيُرِيدُ كَيْفَ يُوَرى سَوْءَةَ أَخِيةً قَالَ يَنُويْلُتَى أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَلْذَا ٱلْغُرَابِ فَأُورِي سَوْءَةَ أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ ٱلنَّدِمِينَ اللهُ

(00) (00) (00) (00) (00)

إِنِّى فتع الباء إِنِّي أُرِيدُ فتع الباء

مِنْ أَجْلِ ذَالِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَني إِسْرَتِهِ بِلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسَا بِغَيْرِ نَفْسِ أَوْ فَسَادِ فِي ٱلْأَرْضِ فَكَ أَنَّمَا قَتَلَ ٱلنَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّهَا ٓ أَخْيَا ٱلنَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَآءَتُهُ مُرُسُلُنَا بِٱلْبِيّنَتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم بَعْدَ ذَالِكَ فِي ٱلْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ﴿ اللَّهُ إِنَّمَا حَرَّ وَأُاللَّذِينَ يُحَارِثُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصِكَلِّهُ وَالْوَتُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْأُ مِنَ الْأَرْضِ ذَالِك لَهُمْ خِزْيٌ فِي ٱلدُّنْيَأُولَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ أَنَ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّهِ يَتَأَيُّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱبْتَغُواْ إِلَيْهِ ٱلْوَسِيلَةَ وَجَهِدُواْ فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْأَنَ لَهُم مَّا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَكُهُ وليَفْتَدُوا بِدِ عِنْ عَذَابِيوْ مِ ٱلْقِيكَمةِ مَا نُقُبِّلَ مِنْهُ مُ وَلَكُمْ عَذَابُ أَلِيمُ اللهُ اللهُ

ئُريدُونَ أَن يَغْرُجُواْمِنَ ٱلنَّارِ وَمَاهُم بِخَارِجِينَ مِنْهَا وَلَهُمْ عَذَابُ مُّقِيمٌ اللهُ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَأَقَطَعُوٓ ا أَيْدِيهُ مَا جَزَآءً بِمَاكُسَبَا نَكُنلًا مِّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَنِيْ حَكِيمٌ اللهُ فَنَ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَ ٱللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمُ ﴿ إِنَّ ٱلْمُ تَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ لَهُ, مُلْكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ يُعَذِّبُ مَن يَشَآةُ وَيَغْفِرُ لِمَن يَشَآةُ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيثُ ﴿ ﴿ فَا يَتَأَيُّهُ اٱلرَّسُولُ لَا يَعْزُنكَ ٱلَّذِينَ يُسَرِعُونَ فِي ٱلْكُفْرِ مِنَ ٱلَّذِينَ. قَالُواْءَ امَنَّا بِأَفْوَهِ عِرْ وَلَدَ تُؤْمِن قُلُوبُهُمْ وَمِنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْسَمَنْعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّعُونَ لِقَوْمٍ ءَاخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِ لَهِ عَ يَقُولُونَ إِنَّ أُو تِيتُ مِ هَاٰذَا فَخُذُوهُ وَ إِن لَّمْ تُؤَتَّوُهُ فَأَحَٰذَرُواْ وَمَن يُرِدِ ٱللَّهُ فِتُنَتَهُ وَلَكَ تَمُلِكَ لَهُ مِن يُرِدِ ٱللَّهِ فَنَتَهُ وَلَكَ تَمُلِكَ لَهُ مِن كُل أُوْلَيَهِكَ ٱلَّذِينَ لَمْ يُرِدِ ٱللَّهُ أَن يُطَهَّرَ قُلُو بَهُ مَّ لَهُمْ فِي ٱلدُّنْيَاخِزْيُّ وَلَهُمْ فِي ٱلْأَخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ (١١)

يحرنك ضم الياء وكسر الزاي مَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتَ فَإِن جَآءُوكَ فَأَحَكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمَّ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَكُن يَضُرُّوكَ شَيْءًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَأَحْكُم بَيْنَهُم بِٱلْقِسْ طِ إِنَّاللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ ﴿ ثَا ۗ وَكَيْفَ يُحَكِّمُهُ نَكَ وَعِنْدُهُمُ ٱلتَّوْرَىنةُ فِيهَا حُكْمُ ٱللَّهِ ثُمَّ يَتُوَلَّوْنَ مِنْ بَعَدِ ذَالِكُ وَمَآ أُوْلَيْكَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ (ثَنَّ إِنَّآ أَنْزَلْنَاٱلتَّوْرَئِهُ فِيهَا هُدَى وَنُورٌ يَحَكُمُ بِهَا ٱلنَّبِيتُونِ ٱلَّذِينَ أَسْلَمُواْ لِلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلرَّبَينِيُّونَ وَٱلْأَحْبَارُ بِمَاٱسْتُحْفِظُواْ مِن كِئَب ٱللَّهِ وَكَانُواْ عَلَيْهِ شُهَدَآءً فَلَا تَخْشُواْ ٱلنَّاسَ وَٱخْشُونِ وَلَا تَشْتَرُواْ بِعَايَتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَتِ إِكَ هُمُ الْكَنفِرُونَ اللَّ وَكُنبُنَا عَلَيْهِمْ فيهَآ أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ وَٱلْعَيْنِ إِلَّا لَعَيْنِ وَٱلْأَنْفَ بِٱلْأَنفِ وَٱلْأُذُكِ بِٱلْأُذُنِ وَٱلسِّنَّ بِٱلسِّنِّ وَٱلْمِنْ وَٱلْجُرُوحَ قِصَاصُّ فَمَن تَصَدُّقَ بِهِ عَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَن لَّمْ يَحَكُم بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَتَهِكَ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ (1)

التَّورينةُ فتح الراء أو تقليلها

التوريا فتع الراء أو تقليلها

النبيتُون تخفيف الياء ساكنة وزيادة همزة مع المد

> وَٱلْأُذْنِ بِٱلْأُذْنِ إسكان الذال فيهما

فَهُوَ

التورية فتح الراء أو تقليلها (الموضعين)

وَأَنُّ اُحْكُمُ ضم النون وصلا

وَقَفَّيْنَا عَلَىٰٓءَ اتَّنْرِهِم بِعِيسَى أَبْنِ مَرْيَمُ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَكَ يْهِ مِنَ ٱلتَّوْرَىلةِ وَءَاتَيْنَاهُ ٱلْإِنجِيلَ فِيهِ هُدَى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلتَّوْرَكِةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ (اللَّهُ وَلْيَحَكُمُ أَهْلُ ٱلْإِنجِيلِ بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ فِيهِ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَكِيدِكَهُمُ ٱلْفَسِقُونَ (٧) وَأَنزُلْنآ إِلَيْكَ ٱلْكِتَبَ بِٱلْحَقِّ مُصَدِّقً الِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلْكِتَبِ وَمُهَيِّمِنًا عَلَيْهِ فَأَحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ وَلَا تَنَّبُعُ أَهُوَآءَ هُمْ عَمَّاجَآءَكَ مِنَ ٱلْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًأْ وَلُوْ شَاءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَحِدَةً وَلَكِن لِّيبَلُوكُمْ فِيمَا ءَاتَكُمُ فَأُسْتَبِقُوا ٱلْخَيْرَاتِ إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَيِّثُكُم بِمَاكُنتُمْ فِيهِ تَخْلَلِفُونَ الس وَأَنِ ٱحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُ أَهُوا أَءَهُمْ وَأَحْدَرُهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ إِلَيْكَ فَإِن تَوَلَّوْا فَأَعْلَمْ أَنَّهَا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُصِيبُهُم بِعَضِ ذُنُو بهم وإِنَّ كَثِيرًا مِنَ ٱلنَّاسِ لَفَسِ قُونَ (1) أَفَحُكُم ٱلْجِهَلِيَةِ يَبَغُونَ وَمَنَ أَحْسَنُ مِنَ ٱللَّهِ حُكُمًا لِقَوْمِ يُوقِنُونَ ٥٠٠

٩

ره م

هُ وَا

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا نَتَّخِذُوا ٱلْيَهُودَ وَٱلنَّصَدَرَيَّ أَوْلِيَّاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ وَمَن يَتُولَّهُمْ مِنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ اللَّ فَتَرَى ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَرِعُونَ فِهِمْ يَقُولُونَ نَخَشَىٰٓ أَن تُصِيبَنا دَابَرَةٌ فَعَسَى ٱللَّهُ أَن يَأْتِي بِٱلْفَتْحِ أَوْ أَمْرِ مِّنْ عِندِهِ عَنْصِبِحُواْ عَلَى مَا أَسَرُّواْ فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ اللهُ وَتَقُولُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا أَهَنَوُلآءِ ٱلَّذِينَ أَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهُمْ إِنَّهُمْ لَعَكُمْ حَبِطَتُ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُواْ خَسِرِينَ (٥٠ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَن يَرْتَكُ مِنكُمْ عَن دِينِهِ عَسَوْفَ يَأْتِي ٱللَّهُ بِقَوْمِ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ وَأَذِلَّةٍ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى ٱلْكَنفِرِينَ يُجَلِهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوُمَةَ لَآبِمْ ذَالِكَ فَضْلُ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَأَهُ وَٱللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمُ اللَّهُ إِنَّهَ اوَلِيُّكُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ, وَٱلَّذِينَ عَامَنُواْٱلَّذِينَ يُقيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤَتُونَ ٱلزَّكُوٰةَ وَهُمْ رَكِعُونَ ٥٠٠ وَمَن يَتُولُّ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ, وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فَإِنَّ حِزْبَ ٱللَّهِ هُمُ ٱلْغَلِبُونَ (0) يَتَأَيُّاٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَانَتَخِذُواْ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ دِينَكُمْ هُزُوّا وَلِعِبًا مِّنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِنَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَٱلْكُفَّارَ أُولِيَاءً وَاتَّقُواْ اللَّهَ إِن كُنهُمْ مُّؤْمِنِينَ ٧٠٠ هُرُوًا إبدال الواو همزة مفتوحة

وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوْةِ ٱتَّخَذُوهَا هُزُوًّا وَلَعِبًّا ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُونَ اللَّهِ قُلْ يَتَأَهَّلَ ٱلْكِئْبِ هَلْ تَنقِمُونَ مِنَّا إِلَّا أَنْ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَمَآ أَنزِلَ إِلَيْنَا وَمَآ أُنزِلَ مِن قَبْلُ وَأَنَّا أَكْثَرَكُمْ فَسِفُونَ (٥٠) قُلُ هَلْ أُنَبِتُكُمْ بِشَرِّ مِن ذَالِكَ مَثُوبَةً عِندَ ٱللَّهِ مَن لَّعَنَهُ ٱللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ ٱلْقِرَدَةَ وَٱلْخَنَازِيرَ وَعَبَدَٱلطَّعْوُتَ أُوْلَتِكَ شَرٌّ مَّكَانًا وَأَضَلُّ عَن سَوْآءِ ٱلسَّبِيل ( وَإِذَا جَآءُ وَكُمْ قَالُوٓا ءَامَنَّا وَقَد دَّخُلُواْ بِٱلْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُواْ بِهِ عَوَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُواْ يَكْتُمُونَ اللهُ وَتَرَىٰ كَثِيرًا مِنْهُمْ يُسَرِعُونَ فِي ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُونِ وَأَكْلِهِمُ ٱلسُّحَتَّ لَيَنْسَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ اللهِ لَوَلَا يَنْهَ نَهُمُ ٱلرَّبَانِيُونَ وَٱلْأَحْبَارُ عَن قَوْ لِمِمُٱلْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُٱلشُّحْتَّ لَبَئْسَ مَاكَانُواْ يَصْنَعُونَ ﴿ ١٣ } وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ يَدُ ٱللَّهِ مَعْلُولَةٌ عُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُواْ عِمَا قَالُواْ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَآةٌ وَلَيَزيدَ كَ كَثِيرًا مِّنْهُم مَّا أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَلْنَا وَكُفِّراً وَٱلْقَيْسَا بِينَهُمُ ٱلْعَدَوة وَٱلْبِغْضَاءَ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ كُلَّمَآ أَوْقَدُواْ نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَاٱللَّهُ وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًا وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ اللَّهُ

وَالْبَغْضَاءَ إلى سهيل الهمزة الثانية

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ ٱلَّكِتَٰبِ ءَامَنُواْ وَٱتَّقَوْاْ لَكَفَّرُنَا عَنَّهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأَدْ خَلْنَهُمْ جَنَّنتِ ٱلنَّعِيمِ ١٠٠ وَلَوْأَنَّهُمْ أَقَامُواْ ٱلتَّوْرَيْةَ وَٱلْإِنجِيلَ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْهِم مِن رَّيِّهِمْ لَأَكُلُواْمِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَلَّةَ مَا يَعْمَلُونَ اللَّ ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِّغْ مَاۤ أُنزلَ إِلَيْك مِن زَّبِكُّ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ هُمَا بَلَّغْتَ رِسَالْتَكُمُّ وَٱللَّهُ يَعْصِمُكُ مِنَ ٱلنَّاسِّ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَيفرينَ الله اللَّهُ قُلْ يَتَأَهَّلَ ٱلْكِتَابِ لَسَّتُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ حَتَّىٰ تُقِيمُواْ ٱلتَّوْرَانَةَ وَٱلْإِنجِيلَ وَمَآ أُنِولَ إِلَيْكُمُ مِن زَيِكُمُّ وَلَيَزيدَ كَكَثِيرًا مِنْهُم مَّآ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ ظُغْيَكَنَا وَكُفْرًا ۖ فَلَا تَأْسَ عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَفِرِينَ الله إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلصَّابِعُونَ وَٱلنَّصَارَىٰ مَنْ ءَامَنَ بِأَللَّهِ وَٱلْيُوْمِ ٱلْآخِرِ وَعَمِلَ صَلِحًا فَلاَخَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَعْزَنُونَ الله لَقَدُ أَخَذَنَا مِيثَقَ بَنَ إِسْرَةِ مِيلَ وَأَرْسَلْنَا ٓ إِلَيْهِمْ رُسُلًا حُكُلَّما جَاءَهُمْ رَسُولُ بِمَا لَاتَهُوَىٓ أَنفُسُهُمۡ فَرِيقًا كَذَّبُواْ وَفَرِيقًا يَقَتُلُونَ 🖤

التَّوْرِينةَ



رسالتهم ألف بعد اللام وكسر التاء وكسر الهاء وصلتها بياء

التَّوْرِيلةَ فتع أو تقليل

وَأَلْصَّلْبُونَ حذف الهمز وضم الباء

وَحَسِبُواْ أَلَاتَكُونَ فِتَنَدُّ فَعُمُواْ وَصَمُّواْ ثُمَّ تَاكَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُواْ وَصَمُّواْ كَثِيرٌ مِّنْهُمْ وَٱللَّهُ بَصِيرًا بِمَا يَعْمَلُونَ اللهُ لَقَدْكَ فَرَالَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ أَبْنُ مَرْيَعً وَقَالَ ٱلْمَسِيحُ يَنَبِي إِسْرَةِ عِلَ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مَن يُشْرِكَ بِٱللَّهِ فَقَدْحَرَّمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ ٱلْجَنَّةَ وَمَأْوَلَهُ ٱلنَّارُ وَمَا لِلظَّلِمِينَ مِنْ أَنصَادِ (٧) لَّقَدْكَ فَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓ أَإِنَ ٱللَّهَ ثَالِثٌ ثَلَاثُةٌ وَكَامِنْ إلَنهِ إِلَّا إِلَنَّهُ وَاحِدُّ وَإِن لَّمْ يَنتَهُواْ عَمَّا يَقُولُونَ لَيمسَّنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ مَعَذَابُ أَلِيمٌ ﴿ ﴿ اللَّهِ الْفَكُونُ وَاللَّهِ مُتُونُونَ إِلَى ٱللَّهِ وَدَسْتَغْفِرُونَ أُووَاللَّهُ عَنْفُورٌ رَّحِيثُمُ (٧٤) مَّا ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ وَأُمُّهُ وَمِدِيقَةً كَانَا يَأْكُلُانِ ٱلطَّحَامُّ ٱنظُرْكَيْفَ بُكِيْكُ لَهُمُ ٱلْآيِكَ ثُمَّ ٱنظُرْأَنَّى يُؤْفَكُونَ ﴿ ﴿ فَلَ أَتَعَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَانَفْعَ أُواللَّهُ هُوالسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ اللَّهُ

قُلْ يَكَأَهْ لَ ٱلْكِتَابِ لَا تَغْلُواْ فِي دِينِكُمْ غَيْرَا ٱلْحَقِّ وَلَا تَتَبِعُوا أَهُوآء قَوْمِ قَدْضَ لُواْمِن قَبْلُ وَأَضَالُواْ كَيْبِيرًا وَضَالُواْ عَن سَوَآءِ ٱلسَّكِبيلِ ٧٧٠ لُعِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ بَنِي إِسْرَتِهِ بِلَ عَلَىٰ لِسَانِ دَاوُردَ وَعِيسَى ٱبنِ مَرْيَمْ ذَالِكَ بِمَاعَصُو أُوَّكَ انُواْ يَعْتَدُونَ ﴿ اللهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ كَانُواْ لَا يَتَنَاهَوْنَ عَن مُّنكَرِ فَعَلُوهُ لَكِئْسَ مَاكَانُواْيَفْعَلُونَ (٧٧) تَكَرَىٰ كَثِيرًامِنْهُمْ يَتُولَونَ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ لَبَئْسَ مَاقَدَّمَتَ لَمُمُ أَنفُسُهُمْ أَن سَخِطُ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي ٱلْعَذَابِ هُمْ خَلِدُونَ (١٠) وَلُوْكَانُواْيُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلنَّبِي وَمَآ أَنْزِكَ إِلَيْهِ مَا أَتَّخَذُوهُمْ أَوْلِياآءً وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَلْسِقُونَ (١) ﴿ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ ٱلنَّاسِ عَدَوَةً لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱلْيَهُودَ وَٱلَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجدَكَ أَقْرَبَهُ مِ مَّوَدَّةً لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱلَّذِينَ قَالُواْ إِنَّا نَصَكَرَئَّ ذَيْلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمَّ قسيسين وَرُهْبَ أَنَا وَأُنَّهُمْ لَا يَسْتَكُبُرُونَ (١٨)

وَ النَّرِي وَ تَخْفَيْفِ النَّاءِ سَاكِنَةُ وزيادة



وَإِذَا سَمِعُواْمَآ أَنُزِلَ إِلَى ٱلرَّسُولِ تَرَى ٓ أَعَيْنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ ٱلدَّمْعِ مِمَّاعَ فُواْمِنَ ٱلْحَقِّ يَقُولُونَ رَبِّنَا ءَامَنَا فَٱكْنُبْنَ مَعَ ٱلشَّاهِدِينَ (٣٠) وَمَالَنَا لَا نُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَمَاجَآءَ نَامِنَ ٱلْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَامَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلصَّلِحِينَ ﴿ اللَّهِ فَأَتَّبَهُمُ ٱللَّهُ بِمَاقَالُواْ جَنَّاتِ تَجّرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِهَا وَذَلِكَ جَزَآءُ ٱلْمُحْسِنِينَ (٥٠) وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ عَائِينَا أَوْلَتِكَ أَصْعَابُ ٱلْجَحِيمِ (١٠) يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَحُرِّمُواْ طَيِّبُتِ مَآ أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوٓ أَإِتَ اللَّهَ لَا يُحِبُ ٱلْمُعْتَدِينَ (٧) وَكُلُواْمِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُواْ اللَّهَ ٱلَّذِي أَنتُ بِهِ مُؤْمِنُونَ (٨) لَا يُؤَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّغُوفِي ٓ أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَاعَقَدَتُمُ ٱلْأَيْمَانَّ فَكَفَّارَ ثُهُ وَإِظْعَامُ عَشَرَةٍ مَسَكِكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْكِسُوتُهُمْ أَوْتَحُرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَمْ يَجِدُ فَصِيامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامً ذَالِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُ مُّ وَٱحْفَظُوٓا أَيْمَنَكُمْ كُذَالِكَ يُبَيِّنُ أَللَّهُ لَكُمْ ءَاينتِهِ عِلْعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (١٠)

يَّتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِنَّمَا ٱلْخَمَرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنْصَابُ وَٱلْأَزْلَهُ رِجْسُ مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَنِ فَأَجْتِنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُقْلِحُونَ اللَّ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ ٱلْعَدَاوَةَ وَٱلْبَغْضَآءَ فِي ٱلْخَمَّرِ وَٱلْمَيْسِرِ وَيَصُدُّكُمْ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَعَنِ ٱلصَّلَوَّةِ فَهَلْ أَنكُم مُّننَهُونَ ١ وَأَطِيعُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَٱحْذَرُواْ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَأَعْلَمُوٓاْ أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا ٱلْبَلَاغُ ٱلْمُبِينُ ﴿ لَيْ لَيْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَصِلُواْ ٱلصَّلِحَنتِ جُنَاحُ فِيمَا طَعِمُوٓاْ إِذَا مَا ٱتَّقُواْ وَّءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ ثُمَّ ٱتَّقُواْ قَءَامَنُواْ ثُمَّ ٱتَّقُواْ وَآحَسَنُواْ وَاللَّهُ يُحِبُ ٱلمُحْسِنِينَ اللهُ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَيَبَلُوَنَّكُمُ ٱللَّهُ بِشَيْءٍ مِّنَ ٱلصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَا حُكُمْ لِيعَلَمَ ٱللَّهُ مَن يَخَافُهُ وِٱلْغَيْبِ فَمَنِ ٱعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَ لِكَ فَلَهُ مَ عَذَابُ أَلِيمُ اللَّهُ لَكُ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نَقَنُلُواْ ٱلصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ وَمَن قَنلَهُ مِنكُم مُتعَمِّدًا فَجَزَآءٌ مِثْلُ مَا قَنلَ مِنَ ٱلنَّعَمِ يَعْكُمُ بِهِ عَذُوا عَدْلِ مِنكُمْ هَدْيًا بَلِغَ ٱلْكَعْبَةِ أَوْكُفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَكِكِينَ أَوْعَدُلُ ذَٰ لِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْ رَقِّ عَفَا ٱللَّهُ عَمَّا سَلَفُ وَمَنْ عَادَ فَيَسْنَقِمُ ٱللَّهُ مِنْهُ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ ذُو ٱنْنِقَامِ ١٠٠٠

فَجُراءُ ضم الهمز بلا تنوين مثل کسر اللام گفترة

طَعَامِ

٩٩٥٥ ١٣ ١٣

أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ ٱلْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَنَعَالَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةُ وَحُرَّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ ٱلْبَرِ مَادُمْتُمْ حُرُمُّا وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ (1) ﴿ جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ ٱلْبَيْتَ ٱلْحَرَامَ قِيَامًا لِلنَّاسِ وَٱلشَّهُ رَٱلْحَرَامَ وَٱلْهَدَى وَٱلْقَلَيْدِ ذَالِكَ لِتَعْلَمُوٓا أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَ تِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَأَنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ اللهُ أَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ١ مَاعَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَكَغُّ وَٱللهُ يَعْلَمُ مَا تُبَدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ ﴿ إِنَّ قُل لَا يَسْتَوِى ٱلْخَبِيثُ وَٱلطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبُكَ كُثْرَةُ ٱلْخَبِيثِ فَأَتَّقُوا ٱللَّهَ يَكَأُولِي ٱلْأَلْبَبِ لَعَلَكُمْ تُفْلِحُونَ اللهِ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَسْتَلُواْ عَنْ أَشْيَآءَ إِن تُبَدِّ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ وَإِن تَسْتُكُواْعَنْهَا حِينَ يُنزَّلُ ٱلْقُرْءَانُ تُبَدُلُكُمْ عَفَا ٱللَّهُ عَنْهَ أَوَاللَّهُ عَفُورٌ حَلِيمُ اللَّهُ عَنْهُ أَوَاللَّهُ عَفُورٌ حَلِيمُ اللَّهُ عَنْهَ أَوَاللَّهُ عَفُورٌ حَلِيمُ اللَّهُ عَنْهُ أَوْلَا لَهُ عَنْهُ أَوْلَا لَهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ أَوْلَا لَهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ أَوْلَا لِللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ أَوْلَا لَهُ عَنْهُ وَلَا عَلَيْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ أَوْلَا لَهُ عَنْهُ وَلَا عَلَيْهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ أَوْلَا لَهُ عَنْهُ وَلَا عَلَيْهُ عَنْهُ وَلَا عَلَيْهُ عَنْهُ وَلَّهُ عَنْهُ وَلَا عَنْهُ وَلَا عَلَيْهُ عَنْهُ وَلَيْكُمُ اللَّهُ عَنْهُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَنْهُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَنْهُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَنْهُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَنْهُ وَلَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَنْهُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَنْهُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَنْهُ وَلَا عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَنْهُ وَلَا عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْ سَأَلُهَا قَوْمٌ مِن قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُواْ بِهَا كَفِرِينَ اللهَ مَاجَعَلَ ٱللَّهُ مِنْ بَحِيرَةِ وَلَاسَآبِبَةِ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامْ وَلَكِكِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبِّ وَأَكْثُرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ اللَّهِ ٱلْكَذِبّ

أشياءَ إن تسهيل الهمزة الثانية

وَإِذَا قِيلَ لَمُكْرِّتُعَالُوٓاْ إِلَىٰ مَآأَنزَلَ ٱللَّهُ وَإِلَى ٱلرَّسُولِ قَالُواْ حَسْبُنَا مَاوَجَدْنَاعَلَيْهِ ءَابِآءَنَآ أُوَلَوْ كَانَءَابَآؤُهُمْ لَايَعْلَمُونَ شَيْعًا وَلَا يَهْ تَدُونَ اللَّهُ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْعَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ لَايَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَا الْهَتَدَيْثُمَّ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَيِعًا فَيُنَبِّثُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ اَمَنُواْ شَهَدَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ حِينَ ٱلْوَصِيَّةِ ٱلْمُنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْءَ اخْرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنتُمْ ضَرَيْنُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَأَصَابَتَكُم مُصِيبَةُ ٱلْمَوْتِ تَعَيِسُونَهُ مَا مِنْ بَعْدِ ٱلصَّلَوْةِ فَيُقْسِمَانِ بِٱللَّهِ إِنِٱرْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِى بِهِ عَثَمَنَّا وَلَوْ كَانَ ذَاقُرْبُنَّ وَلَانَكْتُمُ شَهَادَةُ أَللَّهِ إِنَّا إِذَالَّهِ مِنَ الْآثِمِينَ ( اللَّهُ عَالَ عُثرَ عَلَيْ أَنَّهُمَا ٱسۡتَحَقًّاۤ إِثْمًا فَعَاخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْأَوْلِيَانِ فَيُقْسِمَانِ بِٱللَّهِ لَشَهَادُنُنَآ أَحَقُّ مِن شَهَادَتِهِ مَا وَمَا أَعْتَدَيِّنَا ٓ إِنَّا إِذَا لَّمِنَ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ ١٠٠ وَاللَّهُ وَاللَّ أَدْنَىٰٓ أَن يَأْتُواْ بِٱلشَّهَادَةِ عَلَىٰ وَجْهِهَآ أَوْ يَخَافُواْ أَن تُرَدَّأَيَّنُ ابْعَدَ أَيْمَنهم وَاتَّقُواْ اللَّهَ وَاسْمَعُواْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفَسِقِينَ ﴿ ١٠٠٠

أستو ضم التاء وكسر الحاء وإن بدأ بها ضم همزة الوصل



**وَٱلتَّوَرِئةَ** فتع أو تقليل

طَتَهِرًا الفاء الطاء ثم همزة مكسورة مع

نَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ ٱلرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَآ أُجِبْتُمْ قَالُواْ لَاعِلْمَ لِنَا إِذْ قَالَ أَنْتَ عَلَامُ ٱلْغُيُوبِ ﴿ إِنْ اللَّهِ إِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَكِعِيسَى ٱبْنَ مَنْ يَم كُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَىٰ وَالِدَتِكَ إِذْ أَيَّدَتُّكَ بِرُوحِ ٱلْقُدُسِ تُكَلِّمُ ٱلنَّاسَ فِي ٱلْمَهْدِ وَكَهْلِّا وَإِذْ عَلَمْتُكَ ٱلْكِتَنبَ وَٱلْحِكُمَةَ وَٱلتَّوْرَئةَ وَٱلْإِنجِيلِّ وَإِذْ تَخَلُقُ مِنَ ٱلطِّينِ كَهَيَّءَ ٱلطَّايْرِ بِإِذْ نِي فَتَنفُحُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْ نِي وَتُبْرِئُ ٱلْأَكْمَهُ وَٱلْأَبْرَكَ بِإِذْ نِي وَإِذْ تُخْرِجُ ٱلْمَوْقَىٰ بِإِذْ نِي ۗ وَإِذْ كَ فَفْتُ بَنِيٓ إِسْرَتِهِيلَ عَنكَ إِذْ حِثَّتَهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ فَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْمِنْهُمْ إِنْ هَاذَ آإِلَّاسِحْرٌ مُّبِينُ إِنَّ وَإِذْ أُوْحَيْثُ إِلَى ٱلْحَوَارِبِّنَ أَنْءَامِنُواْ بِي وَبرَسُولِي قَالُواْءَامَنَّا وَأَشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ ﴿ إِذْ قَالَ ٱلْحَوَارِيُّونَ يَعِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَن يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَآيِدَةً مِّنَ ٱلسَّمَآَّءِ قَالَ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ اللهُ قَالُواْ نُرِيدُ أَن نَّأْكُلَ مِنْهَا وَتَطْمَعِنَّ قُلُوبُنَا وَنَعْلَمَ أَن قَدْصَدَقْتَ نَاوَنكُونَ عَلَيْهَا مِنَ ٱلشَّابِهِدِينَ السَّا

قَالَ عِيسَى أَبْنُ مَرْيَمَ ٱللَّهُ مِّ رَبِّنَا آَنِزِلْ عَلَيْنَا مَآبِدَةً مِنَ ٱلسَّمَاءِ تَكُونُ لَنَاعِيدًا لِأَوَّلِنَا وَءَاخِرِنَا وَءَائِةً مِّنكٌ وَٱرْزُقْنَا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلرَّزِقِينَ ﴿ فَالَ ٱللَّهُ إِنِي مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ فَمَن يَكُفُرُ بَعْدُ مِنكُمْ فَإِنِّ أُعَذِّبُهُ وعَذَابًا لَّآ أُعَذِّبُهُ وَ أَحَدًا مِّنَ ٱلْعَلَمِينَ ﴿١١٥) وَإِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَنْعِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ ءَأَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ ٱتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَنهَ يْنِ مِن دُونِ ٱللَّهِ قَالَ سُبْحَننَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنَّ أَقُولَ مَالَيْسَ لِي بِحَقِّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ رَعَلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَآ أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنتَ عَلَّهُ ٱلْغُيُوبِ (١١٠) مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَآ أَمَرْتَنِي بِهِ ٤ أَنِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ وَكُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَّادُمُّتُ فِيهِمَّ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنتَ أَنتَ ٱلرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ شَهِيدُ ١٠٠ إِن تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكُ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَرْبِيُّ ٱلْحَكِيمُ الْأَلَّهُ هَلَا مَوْ يَنفَعُ ٱلصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ لَهُمْ جَنَّكُ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَآ أَبِدَارَ ضِي ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْعَنْهُ ذَٰلِكَ ٱلْفُوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ اللَّ لِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَافِيهِنَّ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا (١١٠)

فَإِنِّى فقع الياء

عَالَٰنتُ نسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال

لِي أَنْ فتع الياء

أَنُ اَعْبُدُوا ضم النون

> **يُوم** فتع الميم

وهو

هِ ٱللَّهُ ٱلرَّحْمَٰوَ ٱلرِّحِيهِ لْحَهُدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَجَعَلَ ٱلظَّلُمَاتِ وَٱلنُّورِّ ثُمَّالَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ ﴾ هُوَٱلَّذِي خَلَقَكُمْ مِن طِينٍ ثُمَّ قَضَىٓ أَجَلا وَأَجَلُ مُسمَّى عِندَهُۥ ثُمَّ أَنتُمْ تَمْتَرُونَ الله وَهُوَ ٱللَّهُ فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَفِي ٱلْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَاتَكْسِبُونَ اللهِ وَمَاتَأْنِيهِ مِنْ ءَايَةٍ مِّنْ ءَايَنتِ رَبِّهُمْ إِلَّا كَانُواْ عَنْهَا مُعْضِينَ ١٠٠ فَقَدُّكُذَّ بُواْ بِٱلْحَقِّ لَمَّاجَاءَ هُمُّ فَسَوْفَ يَأْتِهِمُ أَنْبَكُواْ مَا كَانُواْ بِدِ ـ يَسْتَهْزِءُونَ (٥) أَلَمْ يَرُواْكُمْ أَهْلَكُنَامِن قَبْلِهِم مِّن قَرْنِ مَكَّنَّهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مَالَمُ نُمَكِن لَكُرُ وَأَرْسَلْنَا ٱلسَّمَآءَ عَلَيْهِم مِّدْرَارًا وَجَعَلْنَاٱلْأَنْهَارَ تَجَرى مِن تَحَنْهِمْ فَأَهْلَكُنَاهُم بِذُنُوبِهِمْ وَأَنشَأْنَامِنَ بَعَدِهِمْ قَرْنًا ءَاخَرِينَ اللهُ وَلَوْنَزَّلْنَاعَلَيْكَ كِنَبًا فِي قِرْطَاسِ فَلْمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ أَإِنْ هَندَآإِ لَّاسِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿ ﴾ وَقَالُواْلُوَلآ أُنزلَ عَلَيْهِ مَلَكُ وَلُوٓ أَنزَ لَنَا مَلَكًا لَقُضِيَ ٱلْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ (^)

**وُهُوَ** 

وَلُوْ جَعَلْنَكُ مَلَكًا لَّجَعَلْنَكُ رَجُلًا وَلَلْبِسْنَا عَلَيْهِم مَّا يَلْبِسُونَ ﴿ ۚ ۚ وَلَقَدِ ٱسْنُهْزِئَ بِرُسُلِ مِن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِٱلَّذِينَ سَخِرُواْ مِنْهُم مَّاكَانُواْ بِعِيمَنَهُ رِءُونَ 🖭 قُلْ سِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ ثُمَّ ٱنظُرُواْ كَيْفَ كَاكَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ اللهُ قُل لِّمَن مَّافِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ قُل لِللَّهِ كُنْبُ عَلَى نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةَ لَيَجْمَعَنَكُمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكُمَةِ لَارَيْبَ فِيهِ أَلَّذِينَ خَسِرُوٓ أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ الله المُولَهُ وَمُاسَكُنَ فِي اللَّهِ إِلَّا إِلَّهُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَلَا يُطْعَمُ قُلُ إِنَّ أُمِنْ أُنَّ أُنَّ أَكُونَ أَنَّ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمْ وَلَا تَكُونَتَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ اللهُ قُلْ إِنِّ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمِ ١٠٠ مَّن يُصَّرَفَ عَنْهُ يَوْمَ إِنْ فَقَدُ رَحِمَهُ وَذَٰ لِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْمُبِينُ ١١ وَإِن يَمْسَسُ فَلَاكَاشِفَ لَهُ وَإِلَّاهُو وَإِن يَمْسَسَّكَ بِخَيْرِفَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ ﴿ اللَّهُ وَهُو الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُو ٱلْحَكِيمُ ٱلْخَبِيرُ ﴿ ١

وَلَقَدُ اَسْنُهُزِئَ ضم الدال

> وهو إسكان الهاء (جميع المواضع)



إِنِيَّ أُمِرُتُ

إِنِّىَ أَخَافُ فتع الياء

فَهُوَ السَكَانِ الهَاء

أَبِنَكُمُ تسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال

فِتْنَاكُمُمُ فتح التاء الثانية

نُكُذِّبُ ضم الباء وَنَكُونُ ضم النون

قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبُرُ شَهَدَةً قُلِ ٱللَّهُ أَشْهِيدُ أَبَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِي إِلَىَّ هَلْأَ ٱلْقُرْءَانُ لِأَنْذِرَكُم بِهِ عَوَمَنَ بَلَغَ أَبِنَكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ ٱللَّهِ ءَالِهَةً أُخْرَىٰ قُل لَا أَشْهَدُ قُلْ إِنَّمَاهُوَ إِلَهُ وَحِدٌ وَإِنِّنِي بَرِيَّ مُمَّا تُشْرِكُونَ اللهُ ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِتَبَ يَعْرَفُونَهُ, كَمَايَعْرِفُونَ أَبْنَاءَ هُمُ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓ النَّفُسَمُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ١٠٠ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْكَذَّبَ بِعَايَتِهِ عِيَّ إِنَّهُ وَلَا يُفْلِحُ ٱلظَّالِمُونَ ا وَيَوْمَ فَحَشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشَرَكُوۤ أَأَيْنَ شُرَكَآ وَكُمُ ٱلَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ اللَّ ثُمَّ لَمْ تَكُن فِتْنَكُمْمْ إِلَّا أَن قَالُواْوَاللَّهِ رَبِّنَامَاكُنَّا مُشْرِكِينَ ﴿ ٣ ﴾ أَنظُرُ كَيْفَ كَذَبُواْ عَلَىٓ أَنفُسِهِمْ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ٤٠٠ وَمِنْهُم مِّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَاعَلَى قُلُوجِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي ءَاذَانِهِمْ وَقَرَّا وَإِن يَرَوْا كُلَّ ءَايَةٍ لَّا يُؤْمِنُواْ بِهَأَحَتَّىٰ إِذَا جَآءُوكَ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓٱ إِنْ هَاذَآ إِلَّا أَسْلِطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ (0) وَهُمْ يَنْهُونَ عَنْهُ وَيَنْعُونَ عَنْهُ وَيَنْعُونَ عَنْهُ وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَايَشْعُرُونَ ٣٠ وَلَوْتَرَىۤ إِذْ وُقِفُواْ عَلَىٱلنَّارِ فَقَالُواْ يَلْيَنْنَا نُرَدُّ وَلَانُكَذِّبَ بِعَايَنتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَا لَوُمِنِينَ ٧٧٠

بَلْ بَدَا لَهُمُ مَّا كَانُواْ يُخَفُّونَ مِن قَبَلِّ وَلَوْ رُدُّواْلِعَادُواْلِمَا نُهُواْعَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَٰفِهُونَ ١٠٠ وَقَالُوٓ أَإِنَّ هِيَ إِلَّا حَيَانُنَا ٱلدُّنْيَا وَمَا نَحَنُّ بِمَبْعُوثِينَ اللَّ وَلَوْ تَرَى ٓ إِذْ وُقِفُواْ عَلَى رَبِّهِمَّ قَالَ أَلَيْسَ هَلَا ا بِٱلْحَقِّ قَالُواْبَكِي وَرَيِّنا قَالَ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَاكُنتُمْ تَكُفُرُونَ اللهُ عَدْ خَسِرَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِلقَاءَ ٱللَّهِ حَتَّى إِذَا جَآءَ تُهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُواْ يُحَسِّرُنَنَا عَلَى مَافَرَّطْنَا فِيهَا وَهُمْ يَحْمِلُونَ أُوِّزَارِهُمْ عَلَىٰ ظُهُورِهِمُّ أَلَاسَاءَ مَايِزِرُونَ ١٠ وَمَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَا إِلَّا لَعِبُّ وَلَهُوَّ وَلَلدَّا أَرُا لَآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَنَّقُونَّ أَفَلا تَعْقِلُونَ اللهُ عَلَمُ إِنَّهُ لِيَحْزُنُكَ ٱلَّذِي يَقُولُونَّ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُو نَكَ وَلَكِنَّ ٱلظَّالِمِينَ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ يَجْحَدُونَ ﴿ اللَّهُ وَلَقَدَّكُذِّ بَتَّ رُسُلُ مِن قَبْلِكَ فَصَبَرُواْ عَلَى مَاكُذِبُواْ وَأُوذُواْ حَتَّى آنَهُمْ نَصْرُنَّا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ ٱللَّهِ وَلَقَدُ جَآءَكَ مِن نَّبَامِي ٱلْمُرْسَلِينَ الله وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ ٱسْتَطَعْتَ أَن تَبْنَغِي نَفَقًا فِي ٱلْأَرْضِ أَوْسُلَّمًا فِي ٱلسَّمَاءِ فَتَأْتِيهُم بِعَايَةٍ وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى ٱلْهُدَىٰ فَلا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْجَهِلِينَ (٣)

لَيْحُرْ فَكَ ضم الياء وكسر الزاي يُكِّذِ بُونَكَ إسكان الكاف وتخفيف الذال



﴿ إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ ٱلَّذِينَ يَسْمَعُونَ يُرْجَعُونَ اللهُ وَقَالُواْلُولَانُزِّلَ عَلَيْهِ ءَايَةٌ مِّن رَّبِهِ عَقُلْ إِنَّ ٱللَّهَ قَادِرُ عَلَىٰ أَن يُنزِّلُ - اينةً وَلَكِنَّ أَكُثُرُهُمْ لَايعْلَمُونَ ﴿٧٧ وَمَا مِن دَاَبَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَاطَيْرِ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْدِ إِلَّا أَمُمُّ أَمْثَالُكُمْ مَّافَرَّطْنَا فِي ٱلْكِتَبِ مِن شَيَّءِثُمَّ إِلَى رَبِّهُمْ يُعْشَرُونَ السَّ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَاينتِنَاصُمُّ وَبُكُمْ فِي ٱلظُّلُمَنتِّ مَن يَشَإِ ٱللَّهُ يُضْلِلُهُ وَمَن يَشَأْ يَجْعَلُهُ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمِ (اللهُ قُلُ أَرَءَيْنَكُمْ إِنْ أَتَنْكُمْ عَذَابُ ٱللَّهِ أَوْ أَتَنْكُمُ ٱلسَّاعَةُ أَغَيْرَ ٱللَّهِ تَدْعُونَ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴿ ثَا بَلْ إِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِن شَآءَ وَتَنسَوْنَ مَاتُشُرِكُونَ ﴿ اللَّهِ وَلَقَدْ أَرْسَلُنَآ إِلَىٰٓ أُمَدِمِن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَهُم بِٱلْبَأْسَاءِ وَٱلضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمَّ بَضَرَّعُونَ اللهُ فَلُولآ إِذْ جَاءَهُم بَأْسُنَا تَضَرَّعُواْ وَلَكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَتَنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطُانُ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ ثَا ۖ فَكُمَّا نَسُواْ مَاذُكِّرُواْ بِهِ عِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبُواَبَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّىۤ إِذَا فَرِحُواْ بِمَآ أُوتُواۤ أَخَذَ نَهُم بَغۡتَةً فَإِذَاهُم مُّبۡلِسُونَ ۗ

أرائيتكم سهيل الهمزة الثانية

فَقُطِعَ دَابُرُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ وَٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْمَاكِمِينَ ﴿ فَا قُلْ أَرْءَ يْتُمْ إِنْ أَخَذَ ٱللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَدَرَكُمْ وَخَنَّمَ عَلَى قُلُوبِكُم مِّنْ إِلَنَّهُ غَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُم بِهِ ۗ ٱنظُرَكَيْفَ نُصَرِّفُ ٱلْآيَاتِ ثُمَّ هُمْ يَصْدِفُونَ ﴿ أَنَّ قُلْ أَرَءَ يَتَكُمْ إِنَّ أَنَكُمْ عَذَابُ ٱللَّهِ بَغْتَةً أَوْجَهَرَةً هَلْ يُهَلَكُ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلظَّالِمُونَ (٧) وَمَا نُرْسِلُ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَّ فَمَنْ ءَامَنَ وَأَصْلَحَ فَلاَخَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ ﴿ إِنَّ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَدِتِنَا يَمْسُهُمُ ٱلْعَذَابُ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ ﴿ فَا قُلُ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَ إِنْ ٱللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنَّى مَلَكُّ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَى قُلُ هَلْ يَسْتَوِى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ أَفَلَا تَنَفَا كُرُونَ ٥٠ وَأَنذِرُ بِهِ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُعَشَرُوٓا إِلَىٰ رَبِّهِ مُّ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ ، وَ إِنَّ وَلا شَفِيعُ لَّعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ (٥) وَلَا تَطْرُدِ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبُّهُم بِٱلْغَدَوْةِ وَٱلْعَشِيّ يُرِيدُونَ وَجْهَ أُوْمَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِم مِن شَيْءٍ وَمَامِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِم مِن شَيْءٍ فَتَطْرُدُهُمْ فَتَكُونَ مِنَ ٱلظَّلِمِينَ (٥٠)

أرأيسم تسهيل الهمزة التي بعد الراء

أرا يتكم تسهيل الهمزة الثانية

كَذَٰ لِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَغْضِ لِّيَقُولُوٓ أَأَهَـُ وُلَآ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِّنْ بَيْنِنَا أُلَّالُيْسَ ٱللَّهُ بِأَعْلَمَ بِٱلشَّنْكِرِينَ ﴿ وَإِذَا جَآءَكَ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِعَايَتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كُتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةُ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنكُمْ سُوءَا جَهَالَةِ ثُمَّ تَابَمِنَ بَعَدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ وَعُفُورٌ رَحِيمٌ (١٥) وَكَذَالِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ ٱلْمُجْرِمِينَ ٥٠٠ قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعَبُدَ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ قُلُ لَّا أَنَّعُهُ أَهْوَآءَ كُمُّ قَدُّ صَلَلْتُ إِذَا وَمَآ أَنَا مِنَ ٱلْمُهُتَدِينَ ﴿ ۖ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا قُلْ إِنِّي عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَكَذَّبْتُ مِبِهِ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَكَذَّ بْتُ م بِهِ عَمَاعِندِي تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ ﴿ إِن ٱلْحُكُمُ إِلَّا بِلَّهِ يَقُصُّ ٱلْحَقُّ وَهُوَ خَيْرُ ٱلْفَاصِلِينَ ﴿ ٥٧ قُل لَّو أَنَّ عِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ عَ لَقُضِي ٱلْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِٱلظَّلِمِينَ (٥٠) ﴿ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ ٱلْعَيْبِ لَا يَعْلَمُهَاۤ إِلَّا هُو وَيَعْلَمُ مَافِ ٱلْبُرِّ وَٱلْبَحْرُ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَاحَبَّةٍ فِي ظُلْمُنتِ ٱلْأَرْضِ وَلَا رَطْبِ وَلَا يَابِسِ إِلَّا فِي كِنْبِ مُبِينٍ ٥

فَانَّهُو كسرُّ الهمزة

سَبِيلَ فتع اللام

وُهُوَ إسكان الهاء

وَهُوَالَّذِي يَتُوَفَّىٰكُم بِٱلَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَاجَرَحْتُم بِٱلنَّهَارِثُمَّ مُكُمَّ فِيهِ لِيُقْضَىٰ أَجَلُ مُسَمِّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُ ثُمَّ يُنَيِّكُكُم بِمَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ اللَّ وَهُوَٱلْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ ۖ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّى إِذَاجَاءَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ تَوَفَّتُهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ ﴿ أَنُّ أُمُّ رُدُّواْ إِلَى ٱللَّهِ مَوْلَئُهُمُ ٱلْحَقِّ أَلَا لَهُ ٱلْحُكُمُ وَهُوَ أَسْرَعُ ٱلْحَسِينَ اللهُ قُلْ مَن يُنَجِيكُم مِن ظُلُمَتِ ٱلْبَرِّواَلْبَحْرِ تَدْعُونَهُ، تَضَرُّعًا وَخُفَيةً لَيْنَ أَنْجَسَامِنَ هَلَدِهِ ع لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّكِرِينَ اللَّهُ أَلُولُ ٱللَّهُ يُنَجِّيكُم مِّنْهَا وَمِن كُلِّ كَرْبٍ مِّنفَوْقِكُمُ أَوْمِن تَحَّتِ أَرَّجُلِكُمْ أَوْيَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذِينَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بِعَضِ ۗ ٱنظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ ٱلْأَيْلَتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ اللَّ وَكَذَّبَ بِهِ عَوْمُكَ وَهُوَ ٱلْحَقُّ قُلُ لَسْتُ عَلَيْكُم بِوَكِيلِ ١١ إِلَيْكُلِّ نَبَإِ مُّسَتَقَرُّوُسَوِّفَ تَعْلَمُونَ ﴿٧﴾ وَإِذَا رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي ءَايَٰذِنَا فَأَعْرِضُ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنسِينَّكَ ٱلشَّيْطَانُ فَلَانْقَعُدُ بَعْدَ ٱلذِّكَرَىٰ مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ ١٠

وهو اسكان اله

جَا أَحَدُكُمُ إسقاط

إسقاط الهمزة الأولى

أنجيتنا ياء ساكنة وتاء مفتوحة وحذف الألف

ينجيكم إسكان النون مخفاة وتخفيف

بعضٍ أنظر ضم التنوين وصلا

140

وَمَاعَلَى ٱلَّذِينَ يَنَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِ مِين شَيْءٍ وَلَاكِن حُرَىٰ لَعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ اللهِ وَذَرِ ٱلَّذِينَ ٱتَّحَادُواْ دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهُوًّا وَغَنَّتُهُمُ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَأُ وَذَكِّرْ بِهِ عَ أَن تُبْسَلَ نَفْسُلُ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَمَا مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَيُّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِن تَعْدِلْ كُلِّ عَدْلِ لَّا يُؤْخَذْ مِنْمَ أَأُولَتِكَ ٱلَّذِينَ أَبْسِلُواْ بِمَاكُسَبُواْ لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمِ وَعَذَابُ أَلِيمُ إِمَاكَانُواْ يَكُفُرُونَ ﴿ ﴿ قُلْ أَنَدُعُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَى آعَقَابِنَا بَعْدَإِذْ هَدَىنَاٱللَّهُ كَالَّذِي ٱسْتَهُوتَهُ ٱلشَّينطِينُ فِي ٱلْأَرْضِ حَيْرَانَ لَهُ وَأَصْحَبُّ يَدْعُونَهُ وَإِلَى ٱلْهُدَى ٱتْتِنَأْقُلُ إِنَّ هُدَى ٱللَّهِ هُوَٱلْهُدَىُّ وَأُمِنَ النُّسُلِمَ لِرَبِّ ٱلْعَاكِمِينَ ﴿ وَأَنَّ أَقِيمُوا ٱلصَّاكُوةَ وَاتَّقُوهُ وَهُو ٱلَّذِي إِلَيْهِ تُحَشِّرُونَ ﴿٧٣ وَهُو ٱلَّذِي خَلُقَ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ وَبُوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ قَوْلُهُ ٱلْحَقُّ وَلَهُ ٱلْمُلَّكُ يَوْمَ يُنفَحُ فِي ٱلصُّورَّ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَ لَا قُوهُو ٱلْحَكِيمُ ٱلْخَبِيرُ ﴿ ٣ )

وهو إسكان الهاء (جميع المواضع)

وهی البتن البتنها الم

إِنِّ أَرَىْكُ

﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ لِأَبِيهِ ءَازَرَ أَتَتَخِذُ أَصَّنَامًا ءَالِهَةً إِنَّ أَرَىٰكَ وَقُوْمَكَ فِي ضَلَالِ مُّبِينِ ﴿ ﴿ ۖ وَكَذَٰ لِكَ نُرِيٓ إِبْرَهِيمَ مَلَكُوتَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلِيكُونَ مِنَ ٱلْمُوقِنِينَ (٧٠) فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ ٱلَّيْلُ رَءَا كُوِّكُبُأْ قَالَ هَنذَارَتِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَآ أُحِبُّ ٱلْأَفِلِينَ اللهِ فَلَمَّا رَءَاٱلْقَمَرَ بَازِعُا قَالَ هَنذَا رَبِّيٌّ فَلَمَّا آَفَلَ قَالَ لَين لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَكَ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلضَّاَلِينَ اللَّهِ فَلَمَّارَءَاٱلشَّمْسَ بَانِغَـةُ قَالَ هَلْذَارَبِّي هَلْذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَنقَوْمِ إِنِّي بَرِيٓ ءُمِّمًا تُشْرِكُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مُركُونَ ﴿ الل إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَامِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ ﴿ وَحَاجَهُ وَوَمَا جُهُ وَقُومُهُ وَالْ أَتُحَكَجُّونِي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَنِنَ وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ = إِلَّا أَن يَشَآءَ رَبِّي شَيْئَأُ وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمَّا أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ اللَّهُ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا ٓ أَشْرَكُتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمُ أَشْرَكْتُم بِٱللَّهِ مَالَمْ يُنَزِّلُ بِهِ - عَلَيْكُمْ سُلُطَنَنَا فَأَيُّ ٱلْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِٱلْأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ١

أَيُّكَجُونِي تخفيف النون بدون مد الواو درجنت من مسر الناء دون التنوين

نَّشَاءُ إِنَّ

وجهان. ١- إبدال الهمزة الثانية واواً مكسورة ٢- تسهيلها

وزگریاء همزة مفتوحة بعد الألف

وَالنَّبُوءَهُ تخفيف الواو ساكنة وزيادة همزة مع المد ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَمْ يَلِّبِسُوٓ الإِيمَنَهُم بِظُلْمِ أَوْلَيْكَ لَمُمُ ٱلْأَمَّنُ وَهُم مُّهُ تَدُونَ (١١) وَيَلْكَ حُجَّتُ نَآءَاتَيْنَهُ آ إِبْرَهِي مَ عَلَىٰ قَوْمِهِ عَنْرُفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ (٢٨١) وَوَهَبْنَا لَهُ وَإِسْحَلَقَ وَيَعْقُوبَ كُلَّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَامِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ عِدَاوُدِدَ وَسُلَيْمُنَ وَأَنُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَدرُونَ وَكَذَالِكَ بَجْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ اللهُ وَزَّكُرِيَّا وَيَحْنَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسُ كُلُّ مِّنَ ٱلصَّدِلِحِينَ (٥٨) وَ إِسْمَاعِيلَ وَٱلْيَسَعَ وَيُونُسُ وَلُوطُا وَكُلَّا فَضَّلْنَا عَلَى ٱلْعَلَمِينَ ١٩٥٥ وَمِنْءَ ابَآبِهِمْ وَدُرِّيَّنِهُمْ وَ إِخْوَنِهِمُّ وَٱجْلَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَهُمْ إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمِ (٧٠) ذَالِكَ هُدَى ٱللَّهِ يَهْدِى بِهِ ، مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۚ وَلَوْ أَشْرَكُواْ لَحَبِطُ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ اللهِ الْوَلَيْبِكَ ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِئْبَ وَٱلْحَكُمُ وَٱلنَّبُوَّةُ فَإِن يَكْفُرُ مِهَا هَنَوُلآء فَقَدُ وَكُلْنَا مِهَا قَوْمَالَّيْسُواْ مِهَا بِكَنفرينَ اللهُ أُولَتِكَ ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ فَنِهُ دَيْهُمُ ٱقْتَدِةً قُلِلَّا أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنَّ هُوَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْعَالَمِينَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

وَمَا قَدَرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَدَّرِهِ عِ إِذْ قَالُواْ مَاۤ أَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَىٰ بِشَر مِّن شَيَّ عُ قُلْ مَنْ أَنزَلَ ٱلْكِتَبَ ٱلَّذِي جَآءَ بِهِ عُوسَى نُورًا وَهُدَى لِلنَّاسِ وَ تَجَعَلُونَهُ وَ الطِيسَ تُبَدُّونَهَا وَتُخَفُونَ كَثِيرًا وَعُلِّمْتُم مَّالَمْ تَعْلَمُوٓاْ أَنتُو وَلا عَابَا وَكُمْ قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خُوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ ١١٠ وَهَنَدَا كِتَنْ أَنْزَلْنَهُ مُبَارِكُ مُصَدِّقُ ٱلَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِنُنذِرَ أُمُّ ٱلْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلُهَا وَٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِلَّهِ-وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴿ أَنَّ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ أَفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِي إِلَى وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَن قَالَ سَأُنْزِلُ مِثْلُ مَا أَنْزَلُ ٱللَّهُ وَلَوْ تَرَى ٓ إِذِ ٱلظَّلِيلُمُونَ فِي غَمَرَتِ ٱلْمُوتِ وَٱلْمَلَتِ كُذُ بَاسِطُوا أَيْدِيهِ مَ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمُ ٱلْيُوْمَ تُجْزُونَ عَذَابَ ٱلْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ غَيْرَ ٱلْحَقّ وَكُنتُمْ عَنْ ءَايَاتِهِ عَسَّتَكُبُرُونَ ﴿ اللَّهِ وَلَقَدْ جِتْتُمُونَا فُرَدَىٰ كَمَا خَلَقْنَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكَّتُهُ مَّا خَوَّلْنَكُمْ وَرَآءَ ظُهُورِكُمَّ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَتُوا لَقَدَ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنكُم مَّا كُنتُمْ تَزْعُمُونَ اللهَ ورگی اندازی المزیز ۱۱ وریی

وجاعل ألف بعد الجيم وكسر العين وضم اللام

الكيال كسر اللامكة آخره

وهو إسكان الهاء (جميع المواضع)

مُتَشَيِهِ انظُرُواً ضم التنوين وصلاً

وَخَرَقُوا

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ فَالِقُ ٱلْحَبِّ وَٱلنَّوَى لَّ يُغْرِجُ ٱلْحَيَّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَمُغْرِجُ ٱلْمَيِّتِ مِنَ ٱلْحَيِّ ذَالِكُمُ ٱللَّهُ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ ١٠٠ فَالِقُ ٱلْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ ٱلَّيْلَ سَكَنَّا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ حُسْبَانَّأَذَٰلِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَرْبِيزِ ٱلْعَلِيمِ ١٠٠ وَهُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلنُّجُومَ لِنَهَّ تَدُواْ بَهَا فِي ظُلُمَنتِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحَرُّ قَدَّ فَصَّلْنَا ٱلْآيِئتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ (٧٧) وَهُوَ ٱلَّذِى أَنشَأَ كُم مِّن نَّفْسٍ وَحِدَةٍ فَمُسْتَقَرُّ وَمُسْتَوْدَعُ قَدْ فَصَّلْنَا ٱلْآيَنَتِ لِقَوْمِ يَفْقَهُونَ ۞ وَهُوَ ٱلَّذِي أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءَ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ عَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخُرجُ مِنْهُ حَبًّا مُّتَرَاكِبًا وَمِنَ ٱلنَّخْلِ مِن طَلْعِهَا قِنْوَانُ دَانِيَةٌ وَجَنَّنتِ مِنْ أَعْنَابِ وَٱلزَّيْتُونَ وَٱلرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهِ ٱنظُرُوا إِلَى تُمرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ ۚ إِنَّ فِي ذَالِكُمْ لَايَنتِ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴿ ﴿ وَجَعَلُواْ لِلَّهِ شُرَكَآءَ ٱلْجِنَّ وَخَلَقَهُمَّ وَخُرَقُواْ لَهُ, بَنِينَ وَبَنَاتِ بِغَيْرِ عِلْمِ سُبْحَنَهُ, وَتَعَلَى عَمَّا يَصِفُونَ اللَّهُ بَدِيعُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ أَنَّ يَكُونُ لَهُ, وَلَدٌّ وَلَمْ تَكُن لَّهُ صَلْحِبَةً وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُو بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اللهُ

وهو سكان الهاء (جميع المواضع)

ذَالِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمُّ لا ٓ إِلَهُ إِلَّا هُوِّ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَأَعْبُدُوهُ وَهُو عَلَىٰ كُلِ شَيْءٍ وَكِيلٌ اللهُ لَاتُدْرِكُهُ ٱلْأَبْصَدُرُ وَهُوَ يُدْرِكُ ٱلْأَبْصَدَرُ وَهُوَ ٱللَّطِيفُ ٱلْخَبِيرُ اللَّهُ قَدْ جَآءَكُم بَصَآبِرُ مِن رَّبِّكُمْ فَكَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِةً - وَمَنْ عَمِي فَعَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُم بِحَفِيظٍ ١٠٠ وَكَذَالِكَ نُصَرِّفُ ٱلْأَيْنَتِ وَلِيَقُولُواْ دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ 💮 ٱنَّبِعْ مَآ أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن رَّبِكَ لا ٓ إِلَنهَ إِلَّا هُوِّ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْمُشْرِكِينَ اللَّهِ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ مَآ أَشْرَكُواۚ وَمَا جَعَلَنٰكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بُوكِيلِ اللهِ وَلا تَسُبُّوا ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَيَسُبُّوا ٱللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمِكُذَاكِ زَنَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِم مَرْجِعُهُمْ فَيُنَتِثُهُم بِمَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ ﴿ إِلَّهِ مَا يَلَّهِ جَهَدَ أَيْمَنِهِمْ لَبِن جَآءَتُهُمْ ءَايَّةً لَّيُوْمِنُنَّ بِهَأْقُلِ إِنَّمَا ٱلْآيِنَ عِندَ ٱللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَآءَتَ لَا يُوْمِنُونَ ١٠٠ وَنُقَلِّبُ أَفْعِدَتُهُمْ وَأَبْصَدَرَهُمْ كَمَالَرُ يُؤْمِنُواْ بِهِ اَوْلَ مَنَّ وِ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغَيْنِهِمْ يَعْمَهُونَ اللهُ و<del>((اُنْ)</del> ۸ ﴿زِنِنَا ١٥ ٩ ((اِنْ)

قِبَلًا كسر القاف وفتح الباء

نرج و تخفيف الياء ساكنة وزيادة همزة مع المد

وهو إسكان الهاء (كل المواضع)

مُزِلُّ إسكان النون مخفاة وتخفيف الزاي

كُلِمُتُ الف بعد الميم (بالجمع)

﴿ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا ۚ إِلَيْهِمُ ٱلْمَلَيْكِ كَةَ وَكُلَّمَهُمُ ٱلْمُوتَى وَحَشَّرْنَا عَلَيْهِمْ كُلِّ شَيْءٍ قُبُلًا مَّا كَانُواْ لِيُؤْمِنُوٓاْ إِلَّاۤ أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ وَلَكِكنَّ أَكْثَرُهُمْ يَجْهَلُونَ إِنَّ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِي عَدُوًّا شَيَطِينَ ٱلْإِنسِ وَٱلْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ زُخْرُفَ ٱلْقَوْلِ غُرُورَا وَلَوَ شَاءَ رَبُّكَ مَافَعَ لُوَّهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ اللهُ وَلِنَصْغَى إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُواْ مَاهُم مُّقَتَرِفُونَ اللهِ أَفَعَ يَرَاللَّهِ أَبْتَغِيحَكُمَّا وَهُوَٱلَّذِيَّ أَنزَلَ إِلَيْكُمُ ٱلْكِئنَبُ مُفَصَّلَّأَ وَٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِئَبَ يَعَلَمُونَ أَنَّهُۥ مُنَزَّلٌ مِّن زَّبِكَ بٱلْحُقَّ فَلَاتَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ اللهُ وَتَمَّتُ كِلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلَأَلَامُبَدِّلَ لِكَلِمَتِهِ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ اللَّهُ وَإِن تُطِعَ أَكَثَرُ مَن فِي ٱلْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهَ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنَّ هُمَّ إِلَّا يَخُرُصُونَ الله إِنَّا رَبَّكَ هُو أَعْلَمُ مَن يَضِلُّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُهُ تَدِينَ ﴿ اللهُ اللهُ مَن يَضِلُّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُهُ تَدِينَ فَكُلُواْمِمَّا ذُكِرُ ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِعَاينتِهِ مُؤْمِنِينَ اللَّا

وَمَالَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُواْ مِمَّا ذُكِرَ ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّاحَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا أَضْطُرِ رَثُمْ إِلَيْةً وَإِنَّا كَثِيرًا لَّيُضِلُّونَ بِأَهُوْ آبِهِم بِغَيْرِعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُعْتَدِينَ (١١) وَذَرُواْ ظَابِهِرَ ٱلْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْسِبُونَ ٱلْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَاكَانُواْ يَقْتَرِفُونَ اللهِ وَلَا تَأْكُلُواْ مِمَّالُمْ يُذَكِّرِ ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقُ وَإِنَّ ٱلشَّيَطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَ آبِهِ مَ لِيُجَدِلُوكُمُ وَإِنَّ أَطَعَتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ اللَّهُ أَوَمَنَ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَكُ وَجَعَلْنَا لَهُ، نُورًا يَمْشِي بِهِ عِفِ ٱلنَّاسِ كَمَن مَّثَلُهُ, فِي ٱلظُّلُمَتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَ ۚ كَذَالِكَ زُيِّنَ لِلْكَنفِرِينَ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ اللَّهُ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرُ مُجْرِمِيهَ الِيمْكُرُواْ فِيهَا وَمَا يَمُكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿ ١٣ } وَإِذَا جَآءَ تُهُمْ ءَايَةٌ قَالُواْ لَن نُوْمِنَ حَتَّى نُوْتَى مِثْلَ مَآ أُوتِيَ رُسُلُ ٱللَّهِ ٱللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ وسَيْصِيبُ ٱلَّذِينَ أَجْرَمُواْ صَغَازُ عِندَاللَّهِ وَعَذَابُ شَدِيدُ بِمَاكَانُواْ يَمْكُرُونَ (اللَّهِ)

لَّيْضِلُّونَ

ميتاً تشديد الياء وكسرها

رسكاتهم الف بعد اللام وكسر التاء وكسر

- بالجمع -

حَرِجًا

وهو إسكان الهاء مُحَسِّرهم بالنون بدل الياء

فَمَن يُردِ ٱللَّهُ أَن يَهْدِيهُ وَيُشْرَحُ صَدْرَهُ ولِلْإِسْلَةِ وَمَن يُرِدُ أَن يُضِلُّهُ رَبِجُعَلُ صَدْرَهُ وضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَكُ فِي ٱلسَّمَاءِ كَذَالِكَ يَجْعَلُ ٱللَّهُ ٱلرِّجْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اللهِ اللهِ وَهَنذَا صِرَطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدَّ فَصَّلْنَا ٱلْآيكتِ لِقَوْمِ يَذَّكُّرُونَ ١١٠ ﴿ لَهُمْ دَارُ ٱلسَّلَامِ عِندَرَجُمُّ وَهُوَ وَلِيُّهُم بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ (٧٧) وَيَوْمَ يَحَشُّرُهُمْ جَبِعَا يَكُمُ عُشَرَ أَلِجِنَّ قَدِ ٱسْتَكُثَرَتُم مِّنَ ٱلْإِنسِ وَقَالَ أَوْلِيَ آوُهُم مِّنَ ٱلْإِنسِ رَبَّنَا ٱسْتَمْتَعَ بَعْضُ نَا بِبَعْضِ وَبَلَغْنَا ٱجْلَنَا ٱلَّذِي أَجَّلْتَ لَنَأْقَالَ ٱلنَّارُ مَثَّوَىٰكُمْ خَلِدِينَ فِيهَاۤ إِلَّا مَاشَآءَ ٱللَّهُ إِنَّ رَبُّكَ حَكِيثُ عَلِيثُ اللَّهُ اللَّهُ وَكَذَالِكَ نُولِقَ بَعْضَ ٱلظَّالِمِينَ بَعْضَا بِمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ ١٠٠ يَمَعْشَرَ أَلِجِنَّ وَٱلْإِنسِ ٱلْمَيَأْتِكُمْ رُسُلُّ مِّنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ ءَاينِتِي وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَنَذَاْ قَالُواْ شَهِدُنَا عَلَىٰ أَنفُسِنَّا وَغَنَّ تَهُمُ ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنيَا وَشَهِدُواْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمُ أَنَّهُمْ كَانُواْ كَنفِرِينَ ﴿ اللَّهُ ذَالِكَ أَن لَمْ يَكُن زَّبُّكَ مُهْلِكَ ٱلْقُرَىٰ بِظُلْمِ وَأَهْلُهَا غَنفِلُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ المَّالَ

وَلِكُلِّ دَرَجَتُ مِّمَا عَكِمِلُواْ وَمَا رَبُّكَ بِغَلِفِل عَمَّا يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهِ وَرَبُّكَ ٱلْغَنِيُّ ذُو ٱلرَّحْمَةً إِن يَشَأُ يُذْهِبُكُمْ وَيُسْتَخْلِفُ مِنْ بَعْدِكُم مَّايَشَاءُ كُمَّا أَنْشَأُكُمْ مِن ذُرِّيَةِ قَوْمٍ ءَاخَرِينَ السَّ إِنَّ مَا تُوعَدُونَ لَاتِّ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ السَّ قُلْ يَقُومِ أَعْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن تَكُونُ لَهُ عَنِقِبَةُ ٱلدَّارُّ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ ٱلظَّلِمُونَ (٣٠) وَجَعَلُواْ لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأُ مِرِسَ ٱلْحَرَثِ وَٱلْأَنْعَكِيمِ نَصِيبًا فَقَ الْوا هَ كَذَالِلَّهِ بِزَعْمِهِ مَ وَهَ كَذَا لِشُرَكَآيِكَ أَ فَمَاكَانَ لِشُرَكَآبِهِمْ فَكَلا يَصِلُ إِلَى ٱللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُو يَصِلُ إِلَى شُرَكَآبِهِمُّ سَاءَ مَايَحْكُمُونَ ﴿ وَكَذَالِكَ زَيِّنَ لِكَثِيرِ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَندِهِمْ شُرَكَ آؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُواْ عَلَيْهِمْ دِينَهُمَّ وَلَوْشَاءَ أَلِلَّهُ مَافَعَكُونَ فَخَذَرْهُمُ وَمَا يَفْتَرُونَ ﴿ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا فَعَكُونَ فَ اللَّ

فَهُوَ

وَقَالُواْ هَانِهِ مِتَأَنَّهُ لَكُرُونَ حِجْرٌ لَّا يَظْعَمُهِا ٓ إِلَّا مَن نَشَاءُ بِزَعْمِهِمْ وَأَنْعَكُمُ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا وَأَنْعَكُمُّ لَا يَذَكُرُونَ أستمألله عكيها أفيرآة عكية سكيجزيهم بماكانوأ يَفْتَرُونَ اللهُ وَقَالُواْ مَا فِي بُطُونِ هَلَذِهِ ٱلْأَنْعَكَمِ خَالِصَ أُو لِنَكُورِنَا وَمُحَرَّمُ عَلَىٰ أَزْوَاجِنَا وَلِي يَكُن مَّيْتَةُ فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاء سُيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ (اللهُ قَدْ خَسِرَ ٱلَّذِينَ قَـتَلُواْ أَوْلَندَهُمْ سَفَهَا بِغَيْرِ عِلْمِ وَحَرَّمُواْ مَارِزَقَهُ مُ اللَّهُ أُفْتِرَاّةً عَلَى اللَّهِ قَدْضَلُّواْ وَمَاكَانُواْ مُهْتَدِينَ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتِ مَّعْرُوشَنتِ وَغَيْرَمَعْرُوشَنتِ وَٱلنَّخْلَ وَٱلزَّرْعَ مُغْنَلِفًا أُكُلُهُ وَٱلزَّيْةُونَ وَٱلرُّمَّانَ مُتَشَكِبَهَا وَغَيْرَ مُتَشَكِبِهِ حُكُلُوا مِن تُمَرِهِ عِإِذَا أَثْمَرَ وَءَاتُوا حَقَّهُ مِيوْمَ حَصَادِهِ وَ وَلَا تُسْرِفُوا أَإِنكُهُ لَا يُحِبُ ٱلْمُسْرِفِينَ (اللهُ وَمِنَ ٱلْأَنْعَكِمِ حَمُولَةً وَفَرْشَأْكُلُواْ مِمَّارَزُقَكُمُ ٱللَّهُ وَلَا تَنَّبِعُوا خُطُورِتِ ٱلشَّيْطِينَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوُّ مُّبِينٌ (اللهُ

وهن وهن وهن

**وُهُو** إسكان الهاء

أُكُلُهُ،

حِصَادِهِ، كسر الحاء

خطوات اسكان الطاء

ثَمَانِيَةَ أَزُواَجٍ مِنَ ٱلصَّاٰنِ ٱثْنَيْنِ وَمِنَ ٱلْمَعْزِ ٱثْنَانِيْ قُلْءَ آلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ ٱلْأُنْثَيَيْنِ أَمَّا ٱشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ ٱلْأُنْثَيَانِ نَبِّونِي بِعِلْمِ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ السَّ وَمِنَ ٱلْإِبِلِ ٱثْنَيْنِ وَمِنَ ٱلْبَقَرِ ٱثْنَيْنِ قُلْ ءَٱلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ ٱلْأَنشَيْنِ أَمَّا ٱشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ ٱلْأُنشَيْنِ أَمْ كُنتُمْ شُهُداءً إِذْ وَصَّنْكُمُ ٱللَّهُ بِهَنذَأْفَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ ٱلنَّاسَ بِغَيْر عِلْمِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ اللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ فِي مَا أُوحِيَ إِلَى مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِيدِ يَطْعَمُهُ وَإِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أُوْدَمَا مَّسْفُوحًا أَوْلَحْمَ خِنزِيرِ فَإِنَّهُ رِجْسُ أَوْ فِسْقًا أُهِلَ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِ عَنَى ٱضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبِّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ ﴿ وَعَلَى ٱلَّذِينَ هَا دُواْ حَرَّمْنَا كُلُّ ذِي ظُفُرُومِنَ ٱلْبَقَرِ وَٱلْغَنَدِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُما إِلَّا مَاحَمَلَتْ ظُهُورُهُما أَو ٱلْحَوَاكِ آؤُما ٱخْتَلَطَ بِعَظْمِ ذَالِكَ جَزَيْنَاهُم بِبَغْيِهِم وَإِنَّا لَصَالِقُونَ (١١)

شُهكداآءَ إِذْ

تسهيل الهمزة الثانية

فَكُمَنُّ اُضْطُرَّ صم النون

فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل رَّبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ وَعَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ اللَّهُ سَيَقُولُ ٱلَّذِينَ أَشَرَّكُواْ لَوْ شَاءَ ٱللَّهُ مَآ أَشْرَكُنَا وَلَآ ءَابَ آؤُنَا وَلَاحَرَّمْنَا مِن شَيَّءٍ كَذَٰلِكَ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ حَتَّىٰ ذَاقُواْبَأْسَنَّا قُلْ هَلْ عِندَكُم مِّنْ عِلْمِ فَتُخْرِجُوهُ لَنَأَ إِن تَنَيْعُوكَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنَّ أَنتُمْ إِلَّا تَغُرُّصُونَ ﴿ اللَّهِ أَلَّهُ اللَّهِ ٱلْحُنجَةُ ٱلْبَالِغَةُ فَلُوْشَآءَ لَهَدَىٰكُمْ أَجْمَعِينَ (اللهُ قُلْ هَلُمُ شُهَدَآءَ كُمُ ٱلَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ ٱللَّهَ حَرَّمَ هَنَدِّ أَفَإِن شَهِدُواْ فَلَا تَشْهَدُ مَعَهُمَّ وَلَا تَنَّبِعُ أَهْوَآءَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَنِتِنَا وَٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ وَهُم بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ ١٠٠٠ اللهُ قُلَّ تَكَالُوْا أَتْلُ مَاكَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرَكُواْ بِهِ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرَكُواْ بِهِ ع شَيْئًا وَبِالْوَلِدَيْنِ إِحْسَنًا وَلَا تَقْتُلُواْ أَوْلَنَدَكُم مِّنَ إِمْلَتِي نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمُّ وَلا تَقْرَبُواْ ٱلْفُوَحِشَ مَاظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَرَبِ وَلَا تَقَنُّلُواْ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ ذَٰلِكُمْ وَصَّىٰكُم بِهِ عَلَكُمْ نَعْقِلُونَ (١٥١)



وَلَا نَقْرَبُواْ مَالَ ٱلْيَتِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُۥ وَأَوْفُواْ ٱلْكَيْلُ وَٱلْمِيزَانَ بِٱلْقِسْطِ لَا ثُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَأَعْدِلُواْ وَلَوْكَانَ ذَاقُرْ بِي وَبِعَهْدِ ٱللَّهِ أَوْفُوأْذَالِكُمْ وَصَّلَكُمْ بِهِ عَلَكُمْ تَذَكُّرُونَ (١٥١) وَأَنَّ هَاذَاصِرَطِي مُسْتَقِيمًا فَأَتَّبِعُوهٌ وَلَا تَنَّبِعُوا ٱلشُّبُلَ فَنُفَرِّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ أَذَالِكُمْ وَصَّنكُم بِهِ - لَعَلَّكُمْ تَنَّقُونَ (١٠٥٠) ثُمَّ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِئْبَ تَمَامًا عَلَى ٱلَّذِي أَحْسَنَ وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدَى وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُم بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ ﴿ وَهَٰذَا كِنَابُ أَنزَلْنَاهُ مُبَارِكُ فَأَتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَكُمْ تُرْحَمُونَ ( أَن تَقُولُو آ إِنَّمَا أُنزلَ ٱلْكِئنَابُ عَلَى طَآبِهَتَيْنِ مِن قَبْلِنَا وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَنفِلِينَ الله أَوْ تَقُولُوالُو أَنَّا أَنْزِلَ عَلَيْنَا ٱلْكِنَابُ لَكُنَّا أَهْدَى مِنْهُمَّ فَقَدْ جَآءَ كُم بَيَّنَةُ مِن رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةُ فَمَنَّ أَظْلَمُ مِمَّن كُذَّبَ بِايَنتِ ٱللَّهِ وَصَدَفَ عَنْهَا لَسَنَجْزى ٱلَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ ءَايِكِنِنَا سُوٓءَ ٱلْعَذَابِ بِمَا كَانُواْ يَصْدِفُونَ (١٥٧)

تَذُكُرُونَ

هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْتِيهُمُ الْمَلَيْحِكَةُ أَوْيَأْتِي رَبُّكَ أَوْيَأْتِي بَعْضُ ءَايَنتِ رَبِّكٌ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ ءَايَنتِ رَبِّكَ لَا يَنفَعُ نَفْسًا إِيمَنْهُمَا لَدِّ تَكُنِّ ءَامَنَتْ مِن قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَنِهَا خَيْراً قُل ٱننَظِرُوٓا إِنَّا مُننَظِرُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَرَّقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى ٱللَّهِ ثُمَّ يُنْبِّئُهُم بِمَاكَانُواْ يَفْعَلُونَ (١٥٠) مَن جَاءَ بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُ وَعَشْرُ أَمْثَالِهَأُ وَمَن جَاءَ بِٱلسَّيْتَةِ فَلا يُعْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ١٠٠ قُلْ إِنَّنِي هَدَىنِي رَبِّ إِلَىٰ صِرَطِ مُسْتَقِيمِ دِينَاقِيمًا مِّلَةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفَا وَمَاكَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿١١١) قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَعَيْمَايَ وَمُمَاقِي لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ ١٦٠ كَا شَرِيكَ لَهُۥ وَيِذَ لِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أُوَّلُ ٱلْمُسْلِمِينَ اللهُ عَنْ اللَّهِ أَبْغِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّكُلِّ شَيَّءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسِ إِلَّا عَلَيْهَا ۚ وَلَا نَزِرُ وَانِرَةٌ وِزْرَأُخُرَىٰ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُم مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبَعُكُمُ بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَغْلِفُونَ ﴿ ١١٤ وَهُوَ ٱلَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَيْهِ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضِ دَرَجَنتِ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا ءَاتَكُمُو إِنَّ رَبِّكَ سَرِيعُ ٱلْعِقَابِ وَإِنَّهُ لِعَفُورٌ رَّحِيمُ (١٠٥)

رقي إلى فتح الباء فتح الباء فتح الباء مشددة وكسر الباء مشددة إسكان الباء الشبع الله المشبع الله المشبع الله المشبع

الد المشبع وممات وممات الباء

وَأَنَا أُوَّلُ

ويعو إسكان الهاء (الموضعين)





تَذُكُرُونَ تشديد الذال

قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرَتُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْنَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينِ اللَّ قَالَ فَأَهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَّبُرَ فِهَا فَأَخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ ٱلصَّاغِرِينَ اللَّ قَالَ أَنظِرْنِيٓ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ اللهُ قَالَ إِنَّكَ مِنَ ٱلمُنظرِينَ اللهُ قَالَ فَبِمَاۤ أَغُونِيَّنِي لَأَقَعُدُنَّ لَهُمْ صِرَطَكَ ٱلْمُسْتَقِيمَ اللهُ مُمَّ لَاتِينَهُم مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنَّ أَيْمُنَهُمْ وَعَن شُمَآيِلِهِمٌّ وَلَا يَجِدُأُ كَثَرَهُمْ شَكِرِينَ ﴿١٧﴾ قَالَ آخُرُجْ مِنْهَا مَذْءُومًا مَّدْحُورًا لَّمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنكُمْ أَجْمَعِينَ الله المُ وَيَتَادَمُ أَسَكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ ٱلْجَنَّةَ فَكُلا مِنْ حَيْثُ شِتْتُمَا وَلَا نَقْرَبَا هَذِهِ ٱلشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ أَنَّ فَوَسُوسَ لَمْهُمَا ٱلشَّيْطُانُ لِيُبْدِى لَمُمَّا مَا وُدِرِى عَنْهُمَا مِن سَوْءَ تِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَنكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَلْدِهِ ٱلشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ ٱلْحَنْلِدِينَ ﴿ ثُنَّ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَّا لَمِنَ ٱلنَّصِحِينَ ﴿ ثَا فَدَلَّنَهُمَا بِغُرُورً فَلَمَّا ذَاقَا ٱلشَّجَرَةَ بَدَتْ لَمُمَا سَوْءَ ثُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ ٱلْجَنَّةِ وَنَادَىٰهُمَا رَبُّهُمَاۤ أَلَوَ أَنْهَكُمَا عَن تِلْكُمَا ٱلشَّجَرَةِ وَأَقُل لَّكُمَّا إِنَّ ٱلشَّيْطِينَ لَكُمَاعَدُوٌّ مُّبِينٌ ١

قَالَارَبَّنَا ظَلَمَنَآ أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرُ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ اللهِ قَالَ ٱهْبِطُواْ بِعَضُكُرُ لِبَعْضٍ عَدُوُّ وَلَكُرُ فِي ٱلْأَرْضِ مُسْتَقَرُّ وَمَتَكُم إِلَى حِينِ ١٠٠ قَالَ فِيهَاتَحْيُونَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخَرَجُونَ ١٠٠ يَبَنِيٓ ءَادَمَ قَدُ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُؤرِي سَوْءَ يَكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ ٱلنَّقُوي ذَالِكَ خَيْرٌ ذَالِكَ مِنْ ءَايَنتِٱللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكُّرُونَ اللَّ يَنبَنِيٓ ءَادَمَ لَا يَفْنِنَكُمُ ٱلشَّيْطُنُ كُمَّا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُمْ مِنَ ٱلْجَنَّةِ يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيهُ مَا سَوْءَ بِمَا أَإِنَّهُ يَرَكُمُ هُوَوَقِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا نُرُونَهُمْ إِنَّا جَعَلْنَا ٱلشَّيَطِينَ أَوْلِيَآءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ٣٠ وَإِذَا فَعَـكُواْ فَنْحِشَةً قَالُواْ وَجَدْنَا عَلَيْهَا ءَابَآءَنَا وَأَللَّهُ أَمَرَنَا جِأْقُلُ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَأْمُنُ بِٱلْفَحْشَآَّةِ أَتَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ١٠٠ قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِٱلْقِسْطِ وَأَقِيمُواْ وُجُوهَكُمْ عِندَكُلِّ مَسْجِدٍ وَأَدْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ ١٠ فَرِيقًا هَدَىٰ وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلضَّكَالَّةُ إِنَّهُمُ ٱتَّخَذُواْ ٱلشَّيَطِينَ أَوْلِيَآءَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّهَ تَدُونَ (٣)

104

وَلِبَاسَ

بِالْفَحْشَاءِ التَّقُولُونَ إبدال الهمزة الثانية باء مفتوحة

وُيُحُسِبُونَ كسر السين



**خَالِصَةً** تنوين ضم

جا أَجلُهُمُ إسقاط الهمزة الأولى

﴿ يَنِهَىٰ ءَادَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَكُلِّ مَسْجِدٍ وَكُنُواْ وَٱشْرَبُواْ وَلَا تُسْرَفُوا أَإِنَّهُ, لَا يُحِبُ ٱلْمُسْرِفِينَ اللَّهِ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ ٱللَّهِ ٱلَّتِيَّ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ - وَٱلطَّيِّبَتِ مِنَ ٱلرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ كَلَالِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيكتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ اللَّ قُلُ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي ٱلْفَوَكِحِشَ مَاظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَٱلَّإِنَّمَ وَٱلْبَغْيَ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُواْ بِٱللَّهِ مَا لَوْ يُنَزِّلْ بِهِ-سُلَطَنُا وَأَن تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا نَعْلَمُونَ ﴿ وَإِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلُّ أَ فَإِذَا جَآءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْنَقُدِمُونَ اللهَ يَبَنَى ۚ ءَادَمَ إِمَّا يَأْتِينَاكُمْ رُسُلُ مِّنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ ءَايَتِي فَمَنِ ٱتَّقَىٰ وَأَصْلَحَ فَلا خُوفُ عَلَيْهِمْ وَلاهُمْ يَحْزَنُونَ اللَّهُ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِحَايِنِنَا وَٱسْتَكْبَرُواْ عَنْهَا ٓ أُولَتِكَ أَصْحَبُ ٱلنَّارِّهُمَّ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ أَنَّ فَمَنْ أَظُلَمُ مِمَّنِ أَفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًّا أَوْ كُذَّبَ بَِّايَنتِهِ ۚ أُولَيۡإِكَ يَنَاهُمُ نَصِيبُهُم مِّنَ ٱلْكِئْبِ حَتَّى إِذَا جَآءَتُهُمْ رُسُلُنَا يَتَوَفَّوْنَهُمْ قَالُوا أَيْنَ مَا كُنتُمْ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ قَالُواْ ضَلُّواْعَنَّا وَشَهِدُواْعَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُواْ كَفِرِينَ 🖤

هَاؤُلاءِ أَضَالُونا بدال الهمزة الثانية ياء مفتوحة

قَالَ ٱدۡخُلُواْ فِيٓ أُمَرِ قَدۡخَلَتۡ مِن قَبۡلِكُم مِّنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنس فِي النَّارِكُلُّمَا دَخَلَتْ أُمَّةُ لَعَنَتْ أُخَامَّا حَتَّى إِذَا اُدَّارَكُواْ فِيهَا جَمِيعًا قَالَتْ أُخْرِكُهُ مِ لِأُولَكِهُمْ رَبَّنَا هَنْؤُلآءِ أَضَلُونَا فَعَاتِهِمْ عَذَابًاضِعْفَامِّنَ ٱلنَّأَرِّقَالَ لِكُلِّ ضِعْفُ وَكَكِن لَّانَعْلَمُونَ ٣ وَقَالَتْ أُولَىٰ لُهُمْ لِأُخْرَىٰ لُهُمْ فَمَاكَاتَ لَكُمْ عَلَيْنَامِن فَضْل فَذُوقُواْٱلْعَذَابَبِمَاكُنتُمْ تَكْسِبُونَ ﴿ ۚ إِنَّٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِكَايَكِيْنَا وَٱسْتَكْبَرُواْ عَنْهَا لَانْفَنَّهُ لَهُمْ أَبْوَبُ ٱلسَّمَآءِ وَلَا يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ ٱلْجَمَلُ فِي سَيِّ ٱلْخِيَاطِّ وَكَذَ لِكَ نَجِّزى ٱلْمُجْرِمِينَ اللهُ لَهُمُ مِن جَهَنَّمَ مِهَادُّ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشِ وَكَذَالِكَ نَجْزِى ٱلظَّالِمِينَ اللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمِلُواْ ٱلصَّيلِحَتِ لَانُكِلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا أُوْلَتِكَ أَصْحَبُ ٱلْحَنَّةِ هُمْ فِهَا خَلِدُونَ السُّ وَنَزَعْنَا مَافِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلِّ تَجْرِي مِن تَعْلِهُمُ ٱلْأَنْهَارُ وَقَالُواْ ٱلْحَكَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي هَدَى اللَّهَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَمَاكُنَّا لِنَهْدَدِي لَوْلِآ أَنْ هَدَننَا ٱللَّهَ لَقَدْجَآءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِٱلْحَقَّ وَنُودُوٓ اٰ أَن تِلْكُمُ ٱلْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ السَّ

نِلُقاً أُصَعنبِ إسقاط الهمزة الأولى

برحمة أدخلوا ضم التنوين وصلا

الماعاً أو إبدال الهمزة الثانية ياء مفتوحة

وَنَادَىٰ أَصْحَابُ ٱلْجُنَّةِ أَصْحَابَ ٱلنَّارِ أَن قَدْ وَجَدْنَا مَاوَعَدَنَا رَثُنَاحَقًّا فَهَلْ وَجَدتُمُ مَّا وَعَدَرَبُّكُمُ حَقَّاقًا لُواْ نَعَمُّ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ أَن لَّعْنَةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلظَّالِمِينَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِٱللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُم بِٱلْآخِرَةِ كَنِفُرُونَ ﴿ إِنَّ ۖ وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى ٱلْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْ فُونَ كُلّا بِسِيمَنِهُمْ وَنَادَوْا أَصْعَابَ ٱلْجَنَّةِ أَن سَلَمُ عَلَيْكُمْ لَدِّيَدُخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ ﴿ إِنَّ ۞ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصُنْرُهُمْ لِلْقَاءَ أَصَّكَ النَّارِ قَالُواْ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ إِنَّ وَنَادَى ٓ أَصَّحَبُ ٱلْأَعْرَافِ رِجَا لَا يَعْ فُونَهُم بِسِيمَنهُمْ قَالُواْ مَاۤ أَغْنَى عَنكُمْ جَمْعُكُو وَمَاكُنتُمْ تَسَتَكْبِرُونَ ١٠٠٠ أَهَلَوُكُ إِلَّا الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَايَنَا لُهُمُ ٱللَّهُ رِحْمَةً أَدْخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ لَاخُونُّ عَلَيْكُمْ وَلَا أَنتُمْ تَحْزُنُونَ الله وَنَادَى ٓ أَصْحَبُ ٱلنَّارِ أَصْحَبَ ٱلْجُنَّةِ أَنَّ أَفِيضُواْ عَلَيْنَا مِنَ ٱلْمَآءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ قَالُوٓ إِنَّ ٱللَّهَ حَرَّمَهُ مَا عَلَى ٱلْكَيْفِرِينَ أَنَّ الَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ دِينَهُمْ لَهُوا وَلَعِبًا وَغَرَّتْهُمُ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْكَأَفَٱلْيَوْمَ نَنسَنهُمْ كَمَا نَسُواْ لِقَاءَ يَوْمِهِمُ هَاذَا وَمَاكَانُواْ بِتَايَائِنَا يَجْحَدُونَ (٥)

وَلَقَدْ جِثْنَاهُم بِكِنَابِ فَصَّلْنَهُ عَلَى عِلْمِ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ اللهِ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ ، يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ ، يَقُولُ ٱلَّذِينَ نَسُوهُ مِن قَبَّلُ قَدْ جَآءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِٱلْحَقِّ فَهَل لَّنَا مِن شُفَعَآءَ فَيَشْفَعُواْ لَنَآ أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَيْرَ ٱلَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ ۚ قَدْ خَسِرُوٓ اللَّهُ اللَّهُمْ وَضَلَّ عَنَّهُم مَّا كَانُواْ يَفْ تَرُونَ اللَّهُ إِنَّ رَبِّكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ أَسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ يُغْشِي ٱلَّيْلَ ٱلنَّهَارَ يَطْلُبُهُ, حَثِيثًا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ وَٱلنَّجُومَ مُسَخِّرَتِ بِأَمْرِهِ عِأَمْرُهِ اللَّهُ ٱلْخَلْقُ وَٱلْأَمْرُ تَبَارَكَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْمَاكِمِينَ ﴿ اللَّهِ الدَّعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ وَلَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ ﴿ اللَّهُ وَلَا نُفُسِّدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَحِهَا وَٱدْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ ٱللَّهِ قَرِبُّ مِن ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ وَهُو ٱلَّذِي يُرْسِلُ ٱلرِّيكَ مُشْرًا بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ عَالَى إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَا لَا سُقْنَاهُ لِبَلَدِ مَيتِ فَأَنزَلْنَا بِهِ ٱلْمَآءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ عِنكُلِّ ٱلتَّمَرَٰتِكَذَٰلِكَ نُحُرُجُ ٱلْمَوْتَىٰ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (٧)

وهو اسكان الهاء نُشرًا نون بدل الباء وضم الشين

وَٱلْبَلَدُ ٱلطَّلِيِّبُ يَخَرُجُ نَبَاتُهُۥ بإِذْنِ رَبِّهِۦ ۗ وَٱلَّذِى خَبُثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِداً كَذَا لِكَ نُصَرَّفُ ٱلْآيَاتِ لِقَوْمِ يَشَكُّرُونَ ﴿ ١٠٠٠ إِلَّا نَكُرُونَ ﴿ ١٠٠٠) لَقَدْ أَرَّسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ عَقَالَ يَنَقَوْمِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَالَكُمُ مِنْ إِلَهِ غَيْرُهُ وَإِنَّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمِ (٥) قَالَ ٱلْمَلَأُ مِن قَوْمِهِ ٤ إِنَّا لَنَرَ عَكَ فِي ضَلَالِ مُّبِينِ اللَّهُ قَالَ يَنقَوْمِ لَيْسَ بِي ضَلَالَةٌ وَلَكِحِنِّي رَسُولٌ مِّن زَبِ ٱلْعَالَمِينَ اللهُ أُبَلِّغُكُمُّ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ ٱللَّهِ مَالَانَعُلَمُونَ ١١ أُوعِجْبُتُمْ أَنجَآءَكُمْ ذِكْرٌ مِن رَّبُّكُمْ عَلَى رَجُل مِّنكُرُ لِيُنذِرَكُمْ وَلِنَنَّقُواْ وَلَعَلَكُو تُرْحَمُونَ الله فَكَذَّبُوهُ فَأَنِحَيْنَكُ وَٱلَّذِينَ مَعَكُم فِي ٱلْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا ٱلَّذِينَ كَنَّبُواْ بِّا يَنْنِنَأُ إِنَّهُمْ كَانُواْ قُومًا عَمِينَ ﴿ اللَّهُ ﴿ وَإِلَى عَادِ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَنقَوْمِ أَعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَهِ غَيْرُهُۥ أَفَلَا نَنَّقُونَ سَفَاهَةِ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ ٱلْكَنْدِبِينَ ﴿ ثَا لَا يَنْقُومِ لَيْسَ بِي سَفَاهَةٌ وَلَكِكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ اللَّهُ لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

إِنِّىَ أَخَافُ فتع الباء



أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنَا لَكُوۡ نَاصِحُ أَمِينُ ﴿ ﴿ ۖ أُوعِجَبْتُ أَن جَآءَكُمْ ذِكْرٌ مِن رَّبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلِ مِّنكُمْ إِلْتُنذِرَكُمْ وَٱذْكُرُوٓا إِذْجَعَلَكُمْ خُلَفَآءَمِنَ بَعْدِقَوْمِ نُوجٍ وَزَادَكُمْ فِي ٱلْخَلْقِ بَصِّطَةً فَأَذْكُرُوٓا ءَالآءَ ٱللَّهِ لَعَلَّكُو لُفُلِحُونَ اللهُ قَالُوا أَجِعْتَنَا لِنَعْبُدَا لِنَعْبُدَا لِللَّهُ وَحْدُهُ، وَنَذَرَ مَاكَانَ يَعْبُدُءَ ابَا وُنَا آفَأُنِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ الله قَالَ قَدُوقَعَ عَلَيْكُم مِن رَّبِّكُمُ رِجُسُ وَعَضَبُّ أَتُجَدِدُلُونَنِي فِي أَسْمَاءِ سَمَّيْتُمُوهَآ أَنتُمْ وَءَابَآ وُكُمُ مَّانَزَّلَ ٱللَّهُ بِهَامِن سُلُطَانٍ فَٱنْظِرُوۤ ا إِنِّي مَعَكُم مِّنَ ٱلْمُنتَظِرِينَ ﴿ اللَّهِ فَأَنْجَيْنَهُ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَنِنَا ۖ وَمَا كَانُواْ مُؤْمِنِينَ الله وَ إِلَى تُمُودَ أَخَاهُمْ صَلِحًا قَالَ يَلْقَوْمِ أَعْبُدُوا أَلَّهُ مَالَكُم مِنْ إِلَه عَيْرُهُ, قَدْجَاءَ تُكُم بَيِّنَةٌ مِن رَّبِّكُمُّ هَانِهِ وَنَاقَةُ ٱللَّهِ لَكُمْ ءَايَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي أَرْضِ ٱللَّهِ وَلَا تَمسُّوهَا بِسُوٓءِ فَيَأْخُذُكُمْ عَذَابُ أَلِيمُ ﴿ ١٠٠)

بَصْطَةً بالصاد بدل السنة **بيوتًا** كسر الباء

وَٱذْكُرُوٓاْ إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَآءَ مِنْ بَعْدِ عَادِ وَبَوَّأَكُمْ في ٱلْأَرْضِ تَنَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا وَلَنْحِنُونَ ٱلْجِبَالَ بِيُوتًا فَأَذْ كُرُواْ ءَا لَآءَ ٱللَّهِ وَلَا نَعْثَوْاْ فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿ فَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكْبُرُواْ مِن قَوْمِهِ عَلِلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُواْ لِمَنْ ءَامَنَ مِنْهُمْ أَتَعُ لَمُونَ أَتَ صَلِحًا مُنْ سَلُّ مِن زَّبِّهِ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ ٧٠٠ قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكَبَرُوٓا إِنَّا بِٱلَّذِي ءَامَنتُم بِهِ عَكَفِرُونَ اللهُ فَعَقَرُواْ ٱلنَّاقَةَ وَعَتَوْاْ عَنْ أَمْ رَبِّهِ مَّ وَقَالُواْ يَنْصَلِحُ ٱثَّتِنَا بِمَا تَعِدُنَاۤ إِن كُنْتَ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ٧٧) فَأَخَذَتُهُمُ ٱلرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دَارِهِمُ جَنثِمِينَ اللهُ فَتُولِّي عَنْهُمْ وَقَالَ يَنقُومِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِكِن لَّا يُحِبُّونَ ٱلنَّصِحِينَ الله وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ ٱلْفَحِشَةَ مَاسَبَقَكُمُ بِهَا مِنْ أَحَدِ مِنَ ٱلْعَلَمِينَ (٥٠) إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ شَهُوةً مِن دُونِ ٱلنِّسَاءِ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ (١١)

وَمَاكَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ ۚ إِلَّا أَن قَالُوٓا أَخْرِجُوهُم مِّن قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَنَطَهَرُونَ اللهُ فَأَنْجَيْنَهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا أَمْرَأَتَهُ.كَانَتْ مِنَ ٱلْغَنْبِرِينَ ﴿ مَا مُطَرِّنَا عَلَيْهِم مَّطُرُأً فَأَنظُرْكَيْفَ كَانَ عَنقِبَةُ ٱلْمُجْرِمِينَ (١٠) وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبُأْقَالَ يَنَقُومِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَالَكُم مِّنْ إِلَاهٍ غَيْرُهُۥ قَدْجَآءَ تُكُم بَيِنَةٌ مِّن إِلَاهٍ غَيْرُهُۥ قَدْجَآءَ تُكُم بَيِنَةٌ مِّن رَّبِّكُمُّ فَأَوْفُواْ ٱلْكَيْلَ وَٱلْمِيزَانَ وَلَانَبْخَسُواْ ٱلنَّاسَ أَشْيَآءَ هُمْ وَلَانُفُسِدُواْ فِ ٱلْأَرْضِ بَعْدَ إصْلَحِهَأْذَالِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُم مُّوَمِنِينَ ( و لَا نَقَ عُدُوا بِ كُلِّ صِرَطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِهِ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا وَاذْكُرُواْ إِذْكُنتُمْ قِلِيلًا فَكُثَّرَكُمْ وَانظُرُواْ كَيْفَكَاكَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ ۞ وَإِنكَانَ طَآبِفَةٌ مِنكُمْ ءَامَنُواْ بِٱلَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ ، وَطَآبِفَةٌ لَّرْ يُؤْمِنُواْ فَأَصْبِرُواْ حَتَّىٰ يَعَكُمُ ٱللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ ٱلْحَكِمِينَ ١٨٠

وهو سكان الهاء



﴿ قَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُواْ مِن قَوْمِهِ - لَنُخْرِجَنَّكَ يَشُعَيْبُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَكَ مِن قَرْيَتِنَآ أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِ نَأْقَالَ أَوَلُوْ كُتَاكْرِهِينَ ( اللهِ عَدِ أَفْتَرَيْنَا عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًّا إِنْ عُدِّنَا فِي مِلَّيْكُم بَعْدَ إِذْ نَجَنَّنَا ٱللَّهُ مِنْهَا وَمَا يَكُونُ لَنَآ أَن نَّعُودَ فِيهَاۤ إِلَّآ أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ رَبُّنَا وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمَّا عَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا ٱفْتَحْ بَيْنَنَا وَيَيْنَ قَوْمِنَا بِٱلْحَقِّ وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْفَلِيٰحِينَ ﴿ ۗ وَقَالَ ٱلْمَكُّةُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ - لَهِنِ ٱتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا إِنَّكُمْ إِذًا لَّخْسِرُونَ اللهُ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دَارِهِمْ جَيْمِينَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ شُعَيْبًا كَأَن لَّمْ يَغْنَوْاْ فِيهَأَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ شُعَيْبًا كَانُواْ هُمُ ٱلْخَسِرِينَ اللَّ فَنُولِّي عَنْهُمْ وَقَالَ يَقَوْمِ لَقَدُّ أَبْلَغُنُكُمْ وسَلَنتِ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمٌّ فَكَيْفَ ءَاسَى عَلَىٰ قَوْمِ كَفِرِينَ ﴿ اللَّهِ وَمَاۤ أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّبِي إِلَّا أَخَذُنَا أَهْلَهَا بِٱلْبَأْسَآءِ وَٱلضَّرَّآءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ 🐿 ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ ٱلسَّيِّئَةِ ٱلْحَسَنَةَ حَتَّىٰ عَفُواْ وَقَالُواْ قَدْ مَسَّى ءَابَآءَنَا ٱلضَّرَّآءُ وَٱلسَّرَّآءُ فَأَخَذُنَهُم بَغْنَةً وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ ١٠٠

نَّرِي مِ تخفيف الياء ساكنة وزيادة همزة مع المد

وَلُوۡ أَنَّ أَهۡلَ ٱلْقُرَىٰٓ ءَامَنُواْ وَٱتَّقَوْاْ لَفَنْحَنَا عَلَيْهِم بَرَكَنتِ مِّنَ ٱلسَّكَآءِ وَٱلْأَرْضِ وَلَكِكِن كَذَّبُواْ فَأَخَذْنَهُم بِمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ (١) أَفَأُمِنَ أَهَلُ ٱلْقُرَىٰٓ أَن يَأْتِيهُم بَأْسُنَا بَيْتَا وَهُمْ نَآيِمُونَ ١٧١ أَوَ أَمِنَ أَهْلُ ٱلْقُرَىٰ أَن يَأْتِيهُم بَأْسُنَا ضُحَّى وَهُمْ يَلْعَبُونَ ﴿ أَفَأَمِنُواْ مَكَرَ ٱللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْخَسِرُونَ (١) أُوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَاۤ أَن لَّوْ نَشَآءُ أَصَبْنَهُم بِذُنُوبِهِمَّ وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمَّ لَا يَسْمَعُونَ ۖ تِلْكَ ٱلْقُرَىٰ نَقُصُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآبِهِ أَولَقَدْ جَآءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ بِمَا كَذَّبُواْ مِن قَبْلُ كَذَالِكَ يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِٱلْكَ فِرِينَ اللَّهُ وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِم مِّنْ عَهْدِ وَإِن وَجَدْنَآ أَكُثُرَهُمْ لَفَسِقِينَ الن أُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِم مُوسَى بِاَينتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلِايْهِ فَظَلَمُواْ بِمَأْفَانُظُرُكَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ اللهُ وَقَالَ مُوسَى يَنفِرْعَوْنُ إِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ ٱلْعَلَمِينَ 🖑

**أق** إسكان الواو

نشاء أصبناهم إبدال الهمزة الثانية واو مفتوحة عليَّ بياء المنكلم مفتوحة مشددة

معى إسكان الياء

أرجه كسر ألهاء بدون صله

تُلُفُّفُ فتح اللام وتشديد القاف

حَقِيقٌ عَلَىٰٓ أَن لَّا أَقُولَ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ قَدْجِتُ نُكُم بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَرْسِلْ مَعِي بَنِيٓ إِسْرَتِهِ بِلَ اللَّ قَالَ إِن كُنتَ جئَّتَ بِنَايَةٍ فَأْتِ بِهَآ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ ﴿ ثَنَّ فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعُبَانُ مُّبِينٌ ﴿ إِنَّ وَنَزَعَ يَدُهُ. فَإِذَا هِي بَيْضَاءُ لِلنَّظِرِينَ اللَّ قَالَ ٱلْمَلاُّ مِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هَٰذَا لَسَيْحُرُّ عَلِيمٌ اللهُ أَن يُغِرِّجَكُمُ مِّنَ أَرْضِكُمٌ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ اللهُ قَالُوٓا أَرْجِهُ وَأَخَاهُ وَأَرْسِلْ فِي ٱلْمَدَآيِنِ حَشِرِينَ اللهُ يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَنجِرِ عَلِيمِ اللَّهِ وَجَآءَ ٱلسَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوٓاْ إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَعَنُ ٱلْعَلِيينَ اللَّهِ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ اللهُ قَالُواْ يَكُمُوسَيَّ إِمَّا أَن تُلْقِيَ وَإِمَّا أَن نَّكُونَ نَحُنُ ٱلْمُلْقِينَ اللَّهِ قَالَ أَلْقُوأً فَلَمَّا ٱلْقَوْا سَحَـُرُوٓا أَعْيُنَ ٱلنَّاسِ وَٱسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَآءُو بِسِحْرِعَظِيمِ (١١١) ﴿ وَأَوْحَيْنَآ إِلَىٰ مُوسَىٰٓ أَنْ أَلْقِ عَصَاكٌّ فَإِذَا هِي تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ اللَّ فَوْقَعَ ٱلْحَقُّ وَبَطَلَمَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ اللَّ فَعُلِبُواْ هُنَالِكَ وَأَنقَلَبُواْ صَغِرِينَ (١١١) وَأُلْقِي ٱلسَّحَرَةُ سَجِدِينَ (١١٠)

قَالُوٓاْ ءَامَنَّا بِرَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ اللَّهِ كُرِبِّ مُوسَىٰ وَهَارُونَ ﴿ اللَّهُ قَالَ فِرْعَوْنُ ءَامَنتُم بِهِۦ قَبْلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُورَ إِنَّ هَنذَا لَمَكُرٌ مَّكُرْتُمُوهُ فِي ٱلْمَدِينَةِ لِنُخْرِجُواْ مِنْهَا أَهْلَهَا أَضَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهُ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُم مِنْ خِلَفٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ السَّ قَالُوٓ أَإِنَّاۤ إِلَىٰ رَبِّنَا مُنقَلِبُونَ ١٠٠٠ وَمَا نَنقِمُ مِنَّاۤ إِلَّاۤ أَنْءَامُنَّا بِكَايِكِتِ رَبِّنَا لَمَّا جَآءَتُنَا رَبَّنَا أَفْرِغُ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتُوَفَّنَا مُسْلِمِينَ اللهُ وَقَالَ ٱلْمَلَأُ مِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَذَرُ مُوسَى وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي ٱلْأَرْضِ وَيَذَرُكُ وَءَالِهَتَكُ قَالَ سَنُقَيْلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحِيء نِسَآءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَابِهِرُونَ ﴿١٧) قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ٱسْتَعِينُواْ بِٱللَّهِ وَٱصْبِرُوٓ أَ إِنَّ ٱلْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِةٍ ۚ وَٱلْعَلِقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴿ اللَّهُ قَالُواْ أُوذِينَا مِن قَنْبِلِ أَن تَأْتِينَا وَمِنْ بَعْدِ مَاجِئْتَنَأَ قَالَ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرَكَيْفَ تَعْمَلُونَ اللهِ وَلَقَدُ أَخَذُنَا ءَالَ فِرْعَوْنَ بِٱلسِّينِينَ وَنَقْصِ مِّنَ ٱلثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكُّرُونَ السَّا

عُالمنتم همزة استفهام ثم همزة مسهلة ثم ألف

سنقنل فتح النون وسكون القاف وضم التاء مخففة

فَإِذَا جَآءَتُهُمُ ٱلْحَسَنَةُ قَالُواْ لَنَا هَاذِهِ وَإِن تُصِبُّهُمْ سَيِّتَةٌ يَطَّيَّرُواْ بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ وَأَلآ إِنَّمَا طَلِّيرُهُمْ عِندَ ٱللَّهِ وَلَكِنَّ أَحْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهُ وَقَالُواْ مَهْمَا تَأْنِنَا بِهِ عِنْ ءَايَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحَنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهُ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلطُّوفَانَ وَٱلْجُرَادَ وَٱلْقُمَّلَ وَٱلضَّفَادِعَ وَٱلدَّمَ ءَايَنتٍ مُّفَصَّلَتٍ فَأَسْتَكْبَرُواْ وَكَانُواْ قَوْمًا تَجْرِمِينَ ﴿ اللَّهُ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ ٱلرِّجْزُ قَالُواْ يَكُمُوسَى ٱدْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَاعَهِدَعِندَكَ لَبِن كُشَفْتَ عَنَّا ٱلرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَتِهِ بِلَ اللَّهُ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ ٱلرِّجْزَ إِلَىٰٓ أَجَلِ هُم بَلِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ ﴿ اللَّهُ فَأَنتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَهُمْ فِي ٱلْمَيْمِ بِأَنَّهُمْ كَذَّ بُواْ بِحَايَىٰ فِنَا وَكَانُواْ عَنْهَا غَيْفِلِينَ ﴿٣٣﴾ وَأُوْرَثْنَا ٱلْقَوْمَ ٱلَّذِينَ كَانُواْ يُسْتَضْعَفُونَ مَشَرَقَ ٱلْأَرْضِ وَمَغَدرِبَهَا ٱلَّتِي بَدَرُكُنَا فِيهَا ۗ وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ ٱلْحُسْنَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَةِ مِلَ بِمَا صَبُرُواً وَدَمَّرْنَا مَا كَابَ يَصَّنَعُ فِرْعَوْثُ وَقَوْمُهُ، وَمَا كَانُواْ يَعْرِشُونَ الْاللا

وَجَنُوزْنَابِبَنِيَ إِسْرَتِهِيلَ ٱلْبَحْرَ فَأَتَوَّاْ عَلَىٰ قَوْمِ يَعْكُفُونَ عَلَيَ أَصْنَامِ لَّهُمَّ فَالْواْ يَنْمُوسَى ٱجْعَل لَّنَآ إِلَىٰهَا كُمَا لَهُمْ ءَالِهَٰةُ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجَهَلُونَ ﴿ ﴿ إِنَّ هَنَوُلَآءِ مُنَبِّرٌ مَّا هُمْ فِيهِ وَبَطِلُّ مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهِ قَالَ أَغَيْرَ ٱللَّهِ أَبْغِيكُمْ إِلَاهًا وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ اللَّهِ وَإِذْ أَنِحَيْنَكُم مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوٓءَ ٱلْعَذَابِ يُقَيِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُم بَلَاَّهُ مِن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ ﴿ إِنَّا ﴿ وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ ثَلَاثِينَ لَيَّلَةً وَأَتْمَمْنَكُهَا بِعَشْرِ فَتَمَّ مِيقَنْتُ رَبِّهِ ۚ أَرْبَعِينَ لَيْـلَةً وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَارُونَ ٱخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَنَّبِعُ سَبِيلَ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ وَلَمَّا جَآءَ مُوسَىٰ لِمِيقَانِنَا وَكُلَّمَهُ رَبُّهُ وَال رَبِّ أَرِنِي أَنظُرُ إِلَيْكَ قَالَ لَن تَرَسِنِي وَلَكِنِ أَنظُرُ إِلَى ٱلْجَبَلِ فَإِنِ ٱسْتَقَرَّ مَكَانَهُ, فَسَوِّفَ تَرَكِنِي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ ولِلْجَبَلِ جَعَلَهُ وَكَّ وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقّاً فَلَمّآ أَفَاقَ قَالَ شُبْحَنَنَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أُوَّلُ ٱلْمُؤْمِنِينَ (اللهُ)

وهو

كِقُ لُكُونَ فتع الياء وإسكان

ربات القاف وضم التاء مخففة والثاني

وَلَكِكُنُّ النظر منم النون منم النون

وَأَنَا أُوّلُ إثبات الألف وصلا بِرِسَالَتِي بحذف الألف الثانية على الإفراد

قَالَ يَكُمُوسَيْ إِنِّي ٱصْطَفَيْتُكَ عَلَى ٱلنَّاسِ بِرِسَكَنِي وَبِكُلُعِي فَخُذْ مَآءَاتَيْتُكَ وَكُن مِّنَ ٱلشَّكِرِينَ اللَّهُ وَد لَهُ. فِي ٱلْأَلْوَاحِ مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةِ وَأَمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُواْ بِأَحْسَنِهُ أَسَأُورِيكُمُ دَارَ ٱلْفَاسِقِينَ (١٠٠) سَأَصْرِفُ عَنْءَ اينتي ٱلَّذِينَ يَتَكُبَّرُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَإِن يَـرَوْا كُلَّءَايَةِ لَايُؤْمِـنُواْ جَا وَإِن يَرُوّاْ سَبِيلَ ٱلرُّشَٰدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِن يَكْرُوّاْ سَبِيلَ ٱلْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُواْ بِعَايَدَتِنَا وَكَانُواْعَنْهَا غَيْفِلِينَ ﴿ إِنَّ إِنَّ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَنِينَا وَلِقَاءَ ٱلْآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ لَا اللَّهُ وَأَتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ خُلِيِّهِمْ عِجْلَاجَسَدًا لُّهُ خُوارُّ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَكِيلًا أَتَّخَاذُوهُ وَكَانُواْ ظَالِمِينَ اللَّهُ وَلَا اسْقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْضَلُواْ قَالُواْ لَبِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيُغْفِرُ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ (19)

بعدي فتع الياء

وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٓ إِلَى قَوْمِهِ عَضْبُنَ أَسِفًا قَالَ بِنْسَمَا خَلَفْتُهُونِي مِنْ بِعَدِيٌّ أَعَجِلْتُمْ أَمْ رَبِّكُمٌّ وَأَلْقَى ٱلْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُۥ إِلَيْهُ قَالَ أَبْنَ أُمَّ إِنَّ ٱلْقَوْمَ ٱسْتَضْعَفُونِي وَكَادُواْ يَقْنُلُونَنِي فَلَا تُشْمِتْ بِ﴾ ٱلْأَعْدَآءَ وَلَا تَجَعَلْنِي مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّٰلِمِينَ اللَّهِ قَالَ رَبِّ ٱغْفِرْ لِي وَلِأَخِي وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ وَأَنتَ أَرْحَهُ ٱلرَّحِمِينَ ١٠٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ ٱلْعِجْلَسَيْنَا لَهُمُ غَضَبٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَذِلَّةٌ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنِّكَ أَ وَكَذَالِكَ بَعْزِى ٱلْمُفْتَرِينَ ﴿ ۖ وَٱلَّذِينَ عَمِلُوا ٱلسَّيَّ اتِ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِهَا وَءَامَنُوٓ أَ إِنَّ رَبِّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ الله وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُّوسَى ٱلْعَضَبُ أَخَذَ ٱلْأَلُواحُّ وَفِي نُسْخَتِهَا هُدَى وَرَحْمَةُ لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ ١٠٠٠ وَٱخْنَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِمِيقَائِنَا فَلَمَّا أَخَذَتُهُمُ ٱلرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْشِنْتَ أَهْلَكُنَّهُم مِّن قَبْلُ وَإِيِّنِيَّ أَتُهْلِكُنَا مِافَعَلَ ٱلسُّفَهَآءُ مِنَّآ إِنَّ هِيَ إِلَّا فِنْنَنْكَ تُضِلُّ بِهَا مَن تَشَآءُ وَتَهْدِي مَن تَشَاَّهُ أَنْتَ وَلِيُّنَا فَأَغْفِرْ لَنَا وَأَرْحَمَنَّا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْغَنِفرينَ (١٥٥)

لَّشَاءُ أَنْتَ إبدال الهمزة الثانية واوأ مفتوحة (00)

عَذَابِيَ فتع الياء

النبي مر تخفيف الياء ساكنة وزيادة همزة مع المد

التورياتر فتح أو تقليل لفتحة الراء

النَّبِيّءِ تخفيف الياء ساكنة وزيادة همزة مع المد ﴿ وَأَكْتُبُ لَنَا فِي هَٰذِهِ ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي ٱلْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكُ قَالَ عَذَابِيَ أُصِيبُ بِهِ عَنْ أَشَاآهُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْكُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكَتُهُا لِلَّذِينَ يَنَقُونَ وَنُؤْتُوك ٱلزَّكَوْهَ وَٱلَّذِينَ هُم إِنَّا يَنْنِنَا يُؤْمِنُونَ اللهِ ٱلَّذِينَ يَتَبِعُونَ ٱلرَّسُولَ ٱلنَّيَّ ٱلْأُمِّى ٱلَّذِى يَجِدُونَهُ.مَكْنُوبًا عِندَهُمْ فِي ٱلتَّوْرَكِيَةِ وَٱلْإِنجِيلِ يَأْمُرُهُم بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَلَهُمْ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ ٱلطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ ٱلْخَبَيْثِ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَٱلْأَغْلَالُ ٱلَّتِي كَانَتُ عَلَيْهِمَّ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا بِهِ وعَنَرْرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُواْ ٱلنُّورَ ٱلَّذِيَّ أَنزِلَ مَعَهُۥ أَوْلَيْهِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿ ﴿ فَلُ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنِّي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ٱلَّذِي لَهُۥ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِّ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِء وَيُمِيثُّ فَعَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ٱلنَّبِيِّ ٱلْأُمِّيِّ ٱلَّذِي يُؤْمِثُ بِٱللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَأَتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهَ تَدُونَ (١٥٨) وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةُ يَهُدُونَ بِٱلْحَقِّ وَبِهِ عَدِلُونَ ﴿١٥٥ الْمُ

لَعْنَهُمُ ٱثْنَتَىٰ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمَّا وَأُوحَيْنَاۤ إِلَىٰ مُوسَىٰ إِذِ ٱسْتَسْقَالُهُ قُوْمُهُ وَأَنِ ٱضْرِبِ بِعَصَاكَ ٱلْحَجَرَ فَأَنْبَجَسَتُ مِنْهُ ٱثْنَتَا عَشْرَةً عَيْنَا قَدْعَلِمَ كُلُّ أُنَاسِ مَّشْرَبَهُمْ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلْمَرَى وَٱلسَّلُويَ حُكُوا مِن طَيِّبَتِ مَارَزَقْنَكُمُ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ١٠٠٥ وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ ٱسْكُنُواْ هَاذِهِ ٱلْقَرْبَ لَهُ وَكُلُواْ مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُواْ حِطَّةٌ وَأَدْخُلُواْ ٱلْبَابَ سُجَّدًا نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِيَّ عَتِكُمْ سَنَزِيدُ ٱلْمُحْسِنِينَ اللهُ فَبَدَّلَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ ٱلَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِّنَ ٱلسَّكَمَآءِ بِمَاكَانُواْ يَظْلِمُونَ اللهُ وَسْتَلَهُمْ عَنِ ٱلْقَرْكِةِ ٱلَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ ٱلْبَحْرِ إِذْ يَعَدُونَ فِي ٱلسَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمُ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَاتَأْتِيهِمُّكَ ذَلِكَ نَبْلُوهُم بِمَاكَانُواْ يَفْسُقُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّالُولُولُولُولُولُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا لَا اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

نغفر بناء مضمومة وفتع الفاء

خُطِيَّتُنُّكُمُ \*

معذرة معذرة تتوين ضم بدل الفتح

بيس كسر الباء وحذف الهمزة

وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةً مِّنْهُمْ لِمَ يَعِظُونَ قَوْمًا ٱللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدً آقَالُواْ مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمُ وَلَعَلَّهُمْ يَنَقُونَ السَّ فَلَمَّا نَسُواْ مَا ذُكِّرُواْ بِهِ ٓ أَنْجَيْنَا ٱلَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ ٱلسُّوٓءِ وَأَخَذْنَا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ بِعَذَابِ بِعِيسٍ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ (١١٥) فَلَمَّا عَتَوْاْعَن مَّا نُهُواْعَنْهُ قُلْنَا لَمُمَّ كُونُواْ قِرَدَةً خَسِعِينَ اللهُ وَإِذْ تَأَذَّ كَرَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَ مَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ ٱلْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ ٱلْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ ﴿ وَقَطَعْنَاهُمْ فِ ٱلْأَرْضِ أَمَمَا مِّينَاهُمُ اللَّهُ مُ ٱلصَّلِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَالِكَ وَبَلَوْنَهُم بِٱلْحُسَنَتِ وَٱلسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ اللَّهِ فَخَلَفَ مِنْ بَعَدِهِمْ خَلْفُ وَرِثُواْ ٱلْكِئْبَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَنذَا ٱلْأَدْنَى وَيَقُولُونَ سَيُغَفَرُ لَنَا وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِّثْلُهُ ويَأْخُذُوهُ أَلَدٌ يُؤْخَذُ عَلَيْهِم مِّيثَنَّ ٱلْكِتَابِ أَن لَّا يَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ وَدَرَسُواْ مَا فِيةٍ وَٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَنَّقُونَّ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿ ١١ وَالَّذِينَ يُمَيِّكُونَ بِٱلْكِئْبِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوْةَ إِنَّا لَانْضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُصْلِحِينَ اللهُ

سكان الهاء

﴿ وَإِذْ نَنَقُنَا ٱلْجِبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ وَظُلَّةٌ ۗ وَظَنُّواْ أَنَّهُ وَاقِعُ إِبِهِمْ خُذُواْ مَآءَاتَيْنَكُم بِقُوَّةٍ وَٱذْكُرُواْ مَافِيهِ لَعَلَّكُمْ نَنَّقُونَ ﴿﴿ ۖ اللَّهُ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي ءَادَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّينَّهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلِيَّ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمَّ قَالُواْ بَلَيْ شَهِدْنَا ۚ أَن تَقُولُواْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ إِنَّاكُنَّاعَنْ هَلْذَاغَلِفِلِينَ ﴿ اللَّهِ الْوَلْقُولُوۤ أَإِنَّمَاۤ أَشْرَكَ ءَابَآؤُنَا مِن قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّنْ بَعْدِهِمَّ أَفَنُهْ لِكُنَا بِمَا فَعَلَ ٱلْمُبْطِلُونَ اللهُ وَكَذَالِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيِنتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ الله وَأَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ٱلَّذِي ءَاتَيْنَهُ ءَايَنِنَا فَٱنسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ ٱلشَّيْطِنُ فَكَانَ مِنَ ٱلْغَاوِينَ ١٠٠٠ وَلَوْشِئْنَا لَرْفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِمَنَّهُۥ أَخْلَدَ إِلَى ٱلْأَرْضِ وَٱتَّبَعَ هَوَنَّهُ فَمَثَلُهُۥ كَمْثَلِ ٱلْكَلْبِإِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكُهُ يَلْهَتَّذَّٰ لِكَ مَثَلُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِعَايَنِنَأْفَا قَصُص ٱلْقَصَصَ لَعَلَهُمْ يَتَفَكَّرُونَ (١٠٠ سَآءَ مَثَلًا ٱلْقَوْمُ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَنِنَا وَأَنفُسَهُمَ كَانُواْ يَظْلِمُونَ ﴿ اللَّهُ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهْتَدِئُ وَمَن يُضَلِلُ فَأُوْلَيَإِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ السَّ

وَلَقَدْ ذَرَأُنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْجِنِّ وَٱلَّإِنْسِ لَهُمْ قُلُوبُ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا وَهُمُمَّ أَعَيْنُ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَهُمَّ ءَاذَانٌ لَّا يَسْمَعُونَ بِهَآ أُوۡلَتِهِكَ كَٱلۡاَنۡعَكِمِ بَلۡ هُمۡ أَضَلَّ أُوۡلَتِهَكَ هُمُ ٱلۡعَكِفِلُونَ ﴿ ١٧٧) وَلِلَّهِ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْحُسْنَى فَأَدْعُوهُ بِهَا وَذَرُواْ ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَنَ بِهِ عَسَيُجْزَوْنَ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهِ وَمِمَّنْ خَلَقْنَآ أُمَّةُ يَهْدُونَ بِٱلْحَقِّ وَبِهِ - يَعْدِلُونَ ﴿ اللَّهِ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَٰذِنَا سَنَسْتَدُرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ اللهُ وَأُمْلِي لَهُمُّ إِنَّ كَيْدِي مَتِينُ اللهُ أَوَلَمْ يَنَفَكَّرُوا مَابِصَاحِبِهِم مِّنجِنَّةً إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿ إِنَّ أُولَمْ يَنظُرُواْ فِي مَلَكُوتِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَاخَلَقَ ٱللَّهُ مِن شَيْءٍ وَأَنْ عَسَيْ أَن يَكُونَ قَدِ ٱقْنُرُبَ أَجَلُهُم مَن يُضَلِلِ ٱللَّهُ فَكُرُهُ وَيُؤْمِنُونَ اللَّهِ مَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَكَلَّا هَادِي لَهُ وَيُذَرُّهُمْ فِي طُغْيَنِهِمْ يَعْمَهُونَ اللهُ يَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلسَّاعَةِ أَيَّانَ مُرَّسَعَآقُلُ إِنَّمَاعِلْمُهَاعِندَرَبِّي لَايُجَلِّيهَا لِوَقْنَهَاۤ إِلَّا هُوَّ ثَقُلُتُ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُمُ إِلَّا بَغْنَةً يَسْتَكُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْمَ أَقُلُ إِنَّمَا عِلْمُهَاعِندَ ٱللَّهِ وَلَكِكِنَّ أَكُثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (١٨٧)

ربرووم ونذرهم بالنون بدل الياء

قُلِّلَآ أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعَاوَ لَاضَرًّا إِلَّا مَاشَآءَ ٱللَّهُ ۚ وَلَوْ كُنِد كَثَرُتُ مِنَ ٱلْخَيْرِ وَمَامَسَّنِيَ ٱلسُّوَّةُ لَ مِنْهَا زُوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَآفَ لَمَّا لًا خَفِيفًا فَمَرَّتُ بِهِ ۖ فَلَمَّاۤ أَثْقَلَت دَّعُوا ٱللَّهَ رَبُّهُ مَا لَبِنْءَاتَيْتَنَاصَلِحًا لَّنَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّكِرِينَ فَلَمَّا ءَاتَنْهُمَا صَلِحًاجَعَلَا لَهُ شُرِكَّاءً فِيمَا ءَاتَنْهُمَ ٱللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ إِنَّ أَيُشْرَكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْءًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ يُسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسُهُمْ يَنصُرُونَ أعَنْ سُصِرُونَ بِهُ

ٱلسُّوءُ إِنْ

۱. ابدال الهمزة الثانية واواً مكسورة ۲. تسهيل الهمزة الثانية

## أَنَاإِلَّا

وصلاً وجهان: ١. إثبات الالف، وهو المقدم ٢. حذفها كحفص

شِرُكًا

كسر الشين وإسكان الراء ثم تنوين فتح مع الإخفاء بدل الهمزة

يَتْبَعُوكُمْ

تخفيف التاء ساكنة وفتح الباء

م م الكرم ا

**وُهُوُ** إسكان الهاء

إِنَّ وَلِيِّي ٱللَّهُ ٱلَّذِي نَزَّلَ ٱلْكِئَابِّ وَهُوَ سَوَلَّى ٱلصَّلِحِينَ ﴿١٩٦ وَٱلَّذِينَ تَدُعُونَ مِن دُونِهِ عَلَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَا نَفْسَهُمْ يَنْصُرُونَ اللهِ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى ٱلْمُذَىٰ لَايَسْمَعُواْ وَتَرَىٰهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ١١٨٠ خُذِٱلْعَفْوَ وَأُمُرُ بِٱلْعُرِّفِ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْجَهِلِينَ ﴿ اللَّهُ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطِين نَرْغُ فَأَسْتَعِذْ بِٱللَّهِ إِنَّهُ وَسَمِيعُ عَلِيمُ اللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَلَّمِكُ مِّنَ ٱلشَّيْطَينِ تَذَكُّرُواْ فَإِذَا هُم مُّبْصِرُونَ اللهِ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي ٱلْغَيّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ ١٠٠٠ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِم بِاَيَةٍ قَالُواْ لَوْلَا ٱجْتَبَيْتَهَأَ قُلُ إِنَّمَآ أَتَّبِعُ مَا يُوحَىٓ إِلَىَّ مِن رَّبِّي هَنذَابِصَ آبِرُمِن رَّبِّكُمُ وَهُدَى وَرَحْمَةُ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴿ وَإِذَا قُرِي ٱلْقُرْءَانُ فَأَسْتَمِعُواْ لَهُ وَأَنصِتُواْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ١٠٠٠ وَأَذْكُر رَّبَّك فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعُا وَخِيفَةً وَدُونَ ٱلْجَهْرِ مِنَ ٱلْقَوْلِ بِٱلْغُدُوِّ وَٱلْأَصَالِ وَلَاتَكُن مِّنَ ٱلْغَفِلِينَ ١٠٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ عِندَرَ بِكَ

يُمِدُّونَهُمُ ضم الياء وكسر اليم



لَا يَسْتَكُبُرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَيِّحُونَهُ, وَلَهُ بِسَجُدُونَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله



مُرَدُفِينَ فتع الدال

يُغَشِيكُمُ إسكان الغين وتخفيف الشين تُونَ رَبَّكُمُ فَٱسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُم بِأَلَفٍ مِّنَ ٱلْمَلَتِهِكَةِ مُرِّدِفِينَ ۚ ( ۗ وَمَاجَعَلَهُ ٱللَّهُ إِلَّا بُشَٰرَىٰ وَلِتَطْمَيِنَ بِهِ - قُلُوبُكُمُ وَمَا ٱلنَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ عَنِيزُ حَكِيمُ اللهِ إِذْ يُعَشِّيكُمُ ٱلنُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْ مُوَانَزِلُ عَلَيْكُمْ مِّنَ ٱلسَّكَمَآءِ مَآءً لِيْطُهَرَكُم بِدِء وَيُذْهِبَ عَنكُر رَجْزَ ٱلشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِٱلْأَقْدَامَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مَا لَأَ إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى ٱلْمَلَكَ إِلَى ٱلْمَلَكَةِ أَنِّي مَعَكُمٌ فَثَبَّتُواْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ سَأُلُقِي فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينِ كَفَرُواْ ٱلرُّعْبَ فَأَضْرِبُواْ فَوْقَ ٱلْأَعْنَاقِ وَٱصْرِبُواْ مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانِ اللَّ ذَٰ لِكَ بِأَنَّهُمْ شَـَاقُواْ ٱللَّهَ وَرَشُولُهُۥ وَمَن يُشَاقِقِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُۥ فَاإِتَ ٱللَّهَ شَدِيدُٱلْعِقَابِ (١٣) ذَالِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنَ لِلْكَفرِينَ عَذَابَ ٱلنَّارِ ﴿ أَنَّ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْزَحْفَافَلَاتُوَلُّوهُمُ ٱلْأَدْبَارَ اللَّهِ وَمَن يُولِّهِمْ يَوْمَعِنْدٍ دُبُرَهُۥ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِّقِنَالٍ أَوْمُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْبَآءَ بغَضَب مِّرِکَ ٱللَّهِ وَمَأْوَك

موهن موهن فتح الواو تشديد الهاء مع التنوين والإخفاء

> کید فتح الدال

فَهُوَ

ورقی الایزیا ۱۸ وروی

فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِلَ اللَّهَ قَنْلَهُمْ وَكَكِلَ اللَّهَ قَنْلَهُمْ وَمَارَمَيْتَ وَلَكِكُوكِ ٱللَّهَ رَكَيْ وَلِيُسْبِلِي ٱلْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بِلْآءً حَسَنًّا إِنَّ ٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اللَّهُ ذَلِكُمْ وَأَنَّ ٱللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ ٱلْكَيْفِرِينَ اللهِ إِن تَسْتَفَيْحُواْ فَقَدْ جَآءَ كُمُ ٱلْفَتْحُ وَإِن تَنْهُواْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن تَعُودُواْ نَعُدُ وَلَن تُغْنِي عَنكُورُ فِتُتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كُثُرَتْ وَأَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُؤْمِنِينَ (١٠) يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُۥوَلَا تُوَلَّوْاْ عَنْـهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ اللَّ وَلَاتَكُونُواْ كَالَّذِينَ قَالُواْ سَمِعْنَاوَهُمْ لَايسَمْعُونَ ١١٠ ﴿ إِنَّ شَرَّ ٱلدَّوَآبِ عِندَاللَّهِ ٱلصُّمُّ ٱلْبُكُمُ ٱلَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ٣٠ وَلَوْ عَلِمَ ٱللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَّأَسَّمَعَهُمَّ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلُّواْ وَّهُم مُّعْرِضُونَ ٣٣ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱسْتَجِيبُواْ لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمُّ وَٱعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ يَحُولُ بَيْنِ ٱلْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ ٓ إِلَيْهِ تُحَشَرُونَ ﴿ إِنَّ وَأَتَّقُواْفِتَنَةً لَّا تُصِيبَنَّ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنكُمْ خُاصَّةً وَأَعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ شَكِيدُ ٱلْعِقَابِ (0)

وَٱذْكُرُوٓاْ إِذْ أَنتُمْ قَلِيلٌ مُّسْتَضْعَفُونَ فِي ٱلْأَرْضِ تَخَافُونَ أَن يَنَخَطَّفَكُمُ ٱلنَّاسُ فَعَاوَىكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ. وَرَزَقَكُمُ مِّنَ ٱلطَّيِّبَٰتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ١٠٠ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَخُونُواْ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ وَتَخُونُواْ أَمَنَاتِكُمُ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (٧) وَأَعْلَمُواْ أَنَّمَا آمُوالُكُمْ وَأَوْلَندُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُۥ أَجْرُ عَظِيمٌ ﴿ إِنَّ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِن تَنَّقُواْ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّكُمَّ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرٌ عَنكُمْ سَيِّعَاتِكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمُّ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَصِّلِ ٱلْعَظِيمِ اللَّهِ وَإِذْ يَمْكُو بِكَ ٱلَّذِينَ نَفَرُواْ لِيُشِتُوكَ أَوْ يَقَتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكُ وَيَمَكُرُونَ وَمَمْكُرُ للَّهُ وَٱللَّهُ خَيْرُ ٱلْمَاكِرِينَ اللَّهُ وَإِذَا لُتَالَى عَلَيْهِمْ ءَاكِتُنَا قَالُواْقَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَآءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَنذَأَإِنْ هَنذَآإِلَّا أَسَطِيرُ ٱلْأُوَّلِينَ اللَّهُ وَإِذْ قَالُواْ ٱللَّهُمَّ إِنَكَاتَ هَنَا هُوَ ٱلْحَقُّ مِنْ عِندِكَ فَأُمْطِرُ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ ٱلسَّكَاءِ أُوِٱثَّتِنَا بِعَذَابِ أَلِيهِ ﴿ اللَّهِ وَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمُ وَأَنتَ فِيهِمُّ وَمَاكًانَ ٱللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمَّ

السكمآء أو إبدال الهمزة الثانية يا،

وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبُهُمُ ٱللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَمَا كَانُوٓا أَوْلِيآا ءُهُۥ إِنْ أَوْلِيَآؤُهُۥ إِلَّا ٱلْمُنَّقُونَ وَلَكِنَّ أَكُثَّرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهُ وَمَاكَانَ صَلَا أَهُمْ عِندَ ٱلْبَيْتِ إِلَّا مُكَآءً وَتَصْدِينَةً فَذُوقُوا ٱلْعَذَابَ بِمَاكَنْتُمْ تَكُفُرُونَ اللَّهِ إِنَّالَّذِينَكَ كَفَرُواْ يُنفِعُونَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّالِي اللَّلَّا اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل أَمُواكَهُمْ لِيَصُدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ فَسَيْنِفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُوثُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةُ ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوۤ إِلَى جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ (أَنَّ لِيَمِيزُ أَللَّهُ ٱلْخَبِيثَ مِنَ ٱلطَّيِبِ وَيَجْعَلُ ٱلْخَبِيثَ بَعْضَ أُدْعَلَىٰ بَعْضِ فَيَرْكُمُهُ وَجِمِيعًا فَيَجْعَلَهُ وَ فِي جَهَنَّمُ أُوْلَيْمِكُ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ اللهُ قُل لِلَّذِينَ كَفَرُوٓ أَإِن يَنتَهُواْ يُغْفَرُ لَهُم مَّاقَدُ سَلَفَ وَإِن يَعُودُواْ فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ ٱلْأُوَّلِينَ اللهِ وَقَالِلُوهُمْ حَتَّى لَاتَكُونَ فِتُنَةُ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ كُلُّهُ. يَلَّهُ فَإِنِ ٱنتَهُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ إِنَّ وَإِن تَوَلَّوُاْ فَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مُولَكُمُّ نِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ اللَّهُ الْمُولَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ



﴿ وَأَعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي ٱلْقُرْدِي وَٱلْمَيْتَهَىٰ وَٱلْمَسَنِكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ إِن كُنتُمْ ءَامَنتُم بِأَللَّهِ وَمَآ أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يُوْمَ ٱلْفُرْقَانِ يَوْمَ ٱلْنَقِي ٱلْجَمْعَالِي وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ اللَّهِ إِذْ أَنتُم بِٱلْعُدُوةِ ٱلدُّنْيَا وَهُم بِٱلْعُدُوةِ ٱلْقُصُوىٰ وَٱلرَّحُبُ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَلَوْ تَوَاعَدَثُمْ لَأَخْتَلَفْتُمْ فِي ٱلْمِيعَـٰلِ وَلَكِنَ لِيَقِضَى ٱللَّهُ أَمْرًاكَانَ مَفْعُولًا لِيَهْ لِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَي عَنْ بَيِّنَةٍ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَسَمِيعُ عَلِيمٌ اللهِ إِذْ يُرِيكُهُمُ ٱللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيكًا وَلَوَ أَرَىٰكَهُمْ كَثِيرًا لَّفَشِلْتُمْ وَلَلْنَازَعْتُمْ فِ ٱلْأَمْر وَلَكِنَّ ٱللَّهَ سَلَّمُ إِنَّهُ عَلِيمُ إِذَاتِ ٱلصُّدُودِ ٣ وَإِذْ يُريكُمُوهُمْ إِذِ ٱلْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ في أَعَيْنِهِمْ لِيَقْضِيَ ٱللَّهُ أَمْرًاكَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ٤ يَتَأَيُّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِذَا لَقِيتُمْ فِكَةً فَأَثْبُتُواْ وَأَذْكُرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ ثُفْلِحُونَ (0)

یائین الأولی مکسورة والثانیة مفتوحة (فك الإدغام)

وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُواْ فَنَفْشَلُواْ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَأَصْبِرُوٓ أَإِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّدِيرِينَ (اللَّهُ وَلَا تَكُونُواْ كَالَّذِينَ خَرَجُواْ مِن دِيكرِهِم بَطَرًا وَرِئَآءَ ٱلنَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا ﴿ وَإِذْ زَيِّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَانُ أَعْمَالُهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ ٱلْيَوْمَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَإِنِّ جَارُّ لَّكُمُّ فَلَمَّا تَرَاءَتِ ٱلْفِئْتَانِ نَكُصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيَّ "مِنكُمْ إِنِّي أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ إِنَّ أَخَافُ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ (١٠) إِذْ يَكُولُ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضُّ غَرَّ هَوَٰكَآءِ دِينُهُمُّ وَمَن يَتُوكَ لَ عَلَى ٱللَّهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَن يِزُّ حَكِيمٌ الله وَلَوْتَرَى ٓ إِذْ يَتَوَفَّى ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلْمَلَتَ عِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبُكُرَهُمْ وَذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ ٥٠ وَالكَ بِمَاقَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَكَ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّمِ لِلْعَبِيدِ (اللهِ كَدَأْبِ ءَالِ فِرْعَوْنُ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَفُرُواْ بِعَايَتِ ٱللَّهِ فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنُوبِهِمُّ إِنَّ ٱللَّهَ قَوِيُّ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ اللَّهِ

إِنِّىَ أُرَىٰ فتع الباء إِنِّىَ أَخَافُ فتع الباء

ذَاكِ بِأَنَّ ٱللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمِ حَتَّىٰ يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنفُسِهِمْ وَأَنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ عَلِيمٌ ﴿ وَأَنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ عَلِيمٌ ﴿ وَأَنْ حَالِ فِرْعَوْنَ ۗ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِ مُّركَذَّبُواْ بِعَايَتِ رَبِّهِمْ فَأَهْلَكُنَهُم بِذُنُوبِهِمْ وَأَغْرَقْنَآءَالَ فِرْعَوْنَ وَكُلُّ كَانُواْ ظَلِمِينَ ﴿ وَكُلُّ كَانُواْ ظَلِمِينَ إِنَّ شَرَّ ٱلدَّوَآبِ عِندَ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ٥ ٱلَّذِينَ عَنهَدتَّ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِكُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لَا يَنَّقُونَ ١٠٥ فَإِمَّا نَتْقَفَنَّهُمْ فِي ٱلْحَرْبِ فَشَرَّدُ بِهِم مَّنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ ﴿ ﴿ وَإِمَّا تَخَافَنَ مِن قَوْمٍ خِيانَةً فَأُنْبِذً إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَآءً إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْخَآمِنِينَ الله وَلايحسبَ اللَّذِينَ كَفَرُواْسَبَقُوٓ أَإِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ الله وَأَعِذُواْ لَهُم مَّا ٱسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ ٱلْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُو اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَءَاخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا نَعْلَمُونَهُمُ ٱللَّهُ يَعْلَمُهُمُّ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَيْءٍ فِ سَبِيل ٱللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَانُظْلَمُونَ 🖑 🏶 وَإِنجَنَحُواْ لِلسَّلْمِ فَأَجْنَحُ لَمَا وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّهُ مُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

تحس بن بالتاء بدل الياء وكسر السين



وَ إِن يُرِيدُوٓاْ أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَ حَسْبَكَ ٱللَّهُ هُوَ ٱلَّذِيٓ أَيْدُكُ بنَصْرِهِ. وَبِٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهِ وَأَلْفَ بَيْنَ قُلُو بِهِمَّ لَوَ أَنفَقْتَ مَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا مَّآ أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ أَلَّفَ بِينَهُمْ إِنَّهُ وَعَنِيزُ حَكِيمٌ اللَّهِ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ حَسْبُكَ ٱللَّهُ وَمَنِ ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ لَا ۚ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّيُّ حَرَّضٍ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَى ٱلْقِتَالِ ۚ إِن يَكُن مِّنكُمْ عِشْرُونَ صَحَيْرُونَ يَغُلِبُواْ مِاٰتُنَايُنُ وَإِن يَكُنُ مِنكُم مِّاٰتُةٌ يُغَلِبُواَ أَلْفًا مِّنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ ۞ ٱلْحَنَ خَفَّفَ ٱللَّهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَنَ فِيكُمْ ضَعَفَّا فَإِن يَكُن مِّنكُمْ مِّائَةٌ صَابِرَةُ يُغَلِبُواْ مِأْتُنَيْنُ وَإِن يَكُن مِّنكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوٓا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ مَعَ ٱلصَّدِينَ ١١٠ مَا كَاكَ لِنَيِّ أَن يَكُونَ لَهُ وَأَسَّرَىٰ حَتَّىٰ يُثْخِرَ فِي ٱلْأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ ٱلدُّنْيَا وَٱللَّهُ يُرِيدُٱلْآخِرَةَ وَٱللَّهُ عَزِيزُ حَكِيدٌ ١٠ لَوَلَاكِنَابٌ مِّنَ ٱللَّهِ سَبَقَ لَمُسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ اللَّهِ مَا أَخُذُتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ غَنِمْتُمْ حَلَالًاطَيِّبُأُواُتَّقُواْ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ اللهِ

أَلْتِرِيَّ مِنْ الباء تخفيف الباء ساكنة وزيادة همزة مع المد

و ان تككُن بألتاء بدل الياء

ضُعُفًا ضم الضاد

فَإِن تَكُنُن بالتاء بدل الياء

لنبىء تخفيف الياء ساكنة وزيادة همزة مع المد

أَخَذُ يُمُ إدغام الذال في التاء التبيئ م تخفيف الباء ساكنة وزيادة همزة مع المد

يَ أَيُّهَا ٱلنَّكُ قُل لِّمَن فِي أَيْدِيكُم مِّنَ ٱلْأَسْرَى إِن يَعْلَمِ ٱللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا يِّمَّآ أُخِذَمِنكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمُّ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّ وَإِن يُرِيدُواْخِيَانَنَكَ فَقَدْخَانُواْ ٱللَّهَ مِن قَبْلُ فَأَمْكُنَ مِنْهُمُّ وَٱللَّهُ عَلِيهُ حَكِيمٌ الله إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَاوَواْ وَّنَصَرُوٓا أَوْلَتِهِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآهُ بَعْضُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَمْ يُهَاجِرُواْ مَا لَكُمْ مِن وَلَكِيِّهِم مِن شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُواْ وَإِنِ ٱسۡـتَنَصَرُوكُمۡ فِي ٱلدِّينِ فَعَلَيۡكُمُ ٱلنَّصَرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمِ بَيْنَكُمُّ وَيَنْنَهُم مِّيثَنَّ وَٱللَّهُ بِمَانَعُ مَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ ﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بَعْضُهُمْ أَوُلِيَآءُ بَعْضٍ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنُ فِتُنَةٌ فِ ٱلْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ ٣٠٠ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْوَهَاجَرُواْ وَجَهْدُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَاوَواْ وَّنَصَرُوٓاْ أَوُلَيٓمِكَ هُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ حَقَّالْهُمُ مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ١٠٠ وَٱلَّذِينَ اَمَنُواْمِنْ بَعَدُ وَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ مَعَكُمْ فَأُوْلَيْكَ مِنكُرُّوَأُولُواْ ٱلأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضِ فِي كِنْبِ ٱللَّهِ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ اللَّهِ اللَّهِ أَلَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ



فهو سکان الهاء

## سَنُونَوُّ التَّوْجُرُنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَنهَدَّتُم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَنهَدَّتُم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَنهَدَّتُم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اللَّهِ وَاعْلَمُواْ النَّكُمُ عَيْرُمُعُ جِزِي فَي اللَّهِ وَالْمُ اللَّهِ وَاعْلَمُواْ النَّكُمُ عَيْرُمُعُ جِزِي اللَّهِ وَأَنَّ اللَّهِ وَرَسُولِهِ عَلَيْ اللَّهِ وَأَنَّ اللَّهِ وَرَسُولِهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَرْبَ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَرْبُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَمُواْ وَرَسُولُهُ فَاعْلَمُواْ وَرَسُولُهُ فَإِن تَوَلِّيتُ مُ فَاعُولُ عَيْرُ لَكُمْ وَإِن تَوَلِّيتُ مُ فَاعْلَمُواْ وَرَسُولُهُ وَإِن تَوَلِّيتُ مُ فَاعْلَمُواْ وَرَسُولُهُ وَاللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَمُواْ وَرَسُولُهُ وَإِن تَوَلِّيتُ مُ فَاعْلَمُواْ وَرَسُولُهُ وَإِن تَوَلِيْتُمْ فَاعْلَمُواْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَمُواْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلِقُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلِقُولُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَامُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى الْمُعْلِقُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلِقُولُ اللَّهُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلِقُولُ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى الْعَلَامُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَامُ اللَّهُ عَلَى اللْعُلِيْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَامُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ ال

أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي ٱللَّهِ وَبَشِّرِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَذَابِ ٱلِّدِيمِ

كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْذُ عِندَ ٱللَّهِ وَعِندَ رَسُولِهِ ۚ إِلَّا ٱلَّذِينَ عَاهَدتُّمْ عِندَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ فَمَا ٱسْتَقَنْمُوا لَكُمْ فَٱسْتَقِيمُواْ لَهُمَّ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ ٧ كَيْفُ وَإِن يَظْهَرُواْ عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُواْ فِيكُمْ إِلَّا وَلَاذِمَّةً يُرْضُونَكُم بِأَفُورَهِهِمْ وَتَأْبِي قُلُوبُهُمْ وَأَحَثُرُهُمُ فَسِقُونَ ﴿ اللَّهِ مَرَوَا إِعَايِنتِ ٱللَّهِ ثَمَنَّا قَلِي لَا فَصَدُّواْ عَن سَبِيلِهِ ۚ إِنَّهُمْ سَآءَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١٠ لَا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِن إِلَّا وَلَاذِمَّةً وَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُعْتَدُونَ اللَّهِ فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّكَوْةَ وَءَاتَوُاْ ٱلزَّكُوةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي ٱلدِّينُّ وَنُفَصِّلُ ٱلْأَيَنتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ١١٠ وَإِن لَّكُثُوَّا أَيَّمُننَهُم مِّنُ بَعَدِ عَهُدِهِمْ وَطَعَنُواْ فِي دِينِكُمْ فَقَلْنِلُوٓاْ أَبِمَّةَ ٱلْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَآ أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنتَهُونَ اللهُ أَلَانُقَائِلُونَ قَوْمًا نَكَثُواْ أَيْمَانَهُمْ وَهَمُّواْ بِإِخْرَاجِ ٱلرَّسُولِ وَهُم بَكَدُءُ وَكُمْ أَوَّكُ مَ أَوَّكُ مَرَّةً أَتَخُشُوْنَهُمُّ فَأَللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشُوهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ الله

أَهمَّةً تسهيل الهمزة الثانية

قَنْتِلُوهُمْ يُعَذِّبُهُمُ ٱللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَضُرُّكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمِ مُؤْمِنِينَ اللَّهُ وَيُذْهِبُ غَيْظُ قُلُوبِهِم مُ وَيَتُوبُ ٱللَّهُ عَلَىٰ مَن يَشَآهُ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمُ اللهُ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تُتَرَكُواْ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ ٱلَّذِينَ جَهَدُواْ مِنكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ، وَلَا ٱلْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً وَاللَّهُ خَبِيرًا بِمَا تَعْمَلُونَ ١١ مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ ٱللَّهِ شَهِدِينَ عَلَىٰ أَنفُسِهِم بِٱلْكُفْرُ أُوْلَتِهِكَ حَبِطَتَ أَعْمَالُهُمْ وَفِي ٱلنَّارِهُمْ خَلِدُونَ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيُوْمِ ٱلْأَخِرِ وَأَقَامَ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتَى ٱلزَّكَوْةَ وَلَمْ يَغْشَ إِلَّا ٱللَّهَ فَعَسَى أُوْلَيْهِكَ أَن يَكُونُواْ مِنَ ٱلْمُهْتَدِينَ ۞ ۞ أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ ٱلْحَاَجّ وَعِمَارَةَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ كُمَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِر وَجَهَدَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ لَا يَسْتَوُونَ عِندَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ اللَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأُمُولِمِمْ وَأَنفُسِمِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِندَ ٱللَّهِ وَأُولَيِّكَ هُمُ ٱلْفَارِرُونَ ١٠٠



أُولِياءَ إن سهيل الهمزة الثانية

بَشِّرُهُمْ رَبُّهُم بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَرِضُوَانِ وَجَنَّاتٍ لَّمُمْ فِيهَا نَعِيمُ مُّقِيمُ اللهِ خَلِدِينَ فِهَا أَبَدَّ إِنَّ ٱللَّهَ عِندَهُۥٓ أَجْرُ عَظِيمٌ اللهُ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَاتَتَّخِذُوٓاْ ءَابَآءَكُمُ وَإِخْوَنَكُمُ أُولِياءَ إِنِ ٱسْتَحَبُّواْ ٱلْكُفْرَعَلَى ٱلْإِيمَٰنِ وَمَن يَتُولُ هُم مِنكُمْ فَأُولَيْكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ اللَّ قُلْإِن كَانَ ءَابَ اَ وَكُمْ وَأَبْنَا ٓ وَكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُو وَأَمُوالُّ ٱقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجِكَرَةٌ تَخَشُونَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَ إِلَيْكُم مِنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ عَنَرَ بَصُواْ حَتَّى يَأْقِي اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلْفَسِقِينَ اللَّ لَقَدُ نَصَرَكُمُ ٱللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٌ وَيُوْمَ حُنَيْنِ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثُرَتُكُمْ فَلَحِ تُغْنِي عَنَكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتُ عَلَيْكُمُ أَلْأَرْضُ بِمَارَحُبَتُ ثُمَّ وَلَيْتُم مُّدْبِرِينَ اللهَ شُمَّ أَزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَتُهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ، وَعَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَأَنزَلَ جُنُودًا لَهُ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ وَذَالِكَ جَزَآهُ ٱلْكَنِفِرِينَ اللَّهُ الْكَنِفِرِينَ اللَّهُ

نُمَّ يَتُوبُ ٱللَّهُ مِنْ بَعَدِ ذَلِكَ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ عَنْ مُرْثُ رَّحِيثُ اللهِ يَتَأَيُّهُ اللَّذِينَ ءَامَنُوۤ إِنَّمَاٱلْمُشْرِكُونَ نَجُسُ فَلَا يَقْرَبُوا ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَنَاأً وَإِنْ خِفْتُ مُ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغَنِيكُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَلِهِ عَإِن الله عَلَيْمُ حَكِيمٌ الله عَلَيْمُ حَكِيمٌ اللهُ قَائِلُواْ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِأَلْيُوْ مِ أَلَّاخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَاحَرَّمَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ, وَلَا يَدِينُونَ دِينَ ٱلْحَقِّ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ حَتَّى يُعُظُوا ٱلْجِزْيَةَ عَن يَدِوَهُمْ صَغِرُونَ الله وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ عُنَيْرُ ٱبْنُ ٱللَّهِ وَقَالَتِ ٱلنَّصَ رَى ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ ٱللَّهِ ذَالِكَ قَوْلُهُم بِأَفُواهِهِمُ يُضَاهِثُونَ قُولَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَبْلُ قَائِلَهُ مُ اللَّهُ أَنَّ يُؤْفَكُونَ أَنَّ الَّهُمْ الَّهُ أَنَّكُ ذُوٓ الْحَبَارَهُمْ وَرُهْبَ نَهُمْ أَرْبَ ابًا مِّن دُونِ ٱللَّهِ وَٱلْمَسِيحَ ٱبْنَ مَرْيَكُمَ وَمَا أُمِرُوٓاْ إِلَّا لِيَعْبُدُوٓاْ إِلَاهَا وَحِدًّا لَّا إِلَنهُ إِلَّا هُو سُبُحَننُهُ، عَكَا يُشُركُونَ اللَّهُ

شَآءَ إنّ تسهيل الهمزة الثانية

عرير ضم الراء بدل التنوين

يُضَكهُ وك ضم الهاء وحذف الهمزة

يُريدُونَ أَن يُطْفِئُواْ نُورَ ٱللَّهِ بِأَفُو هِهِمْ وَيَأْبِكَ ٱللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْكَرِهُ الْكَنفِرُونَ اللَّهُ هُواللَّذِي أَرْسَلَ رَسُولُهُ, بِأَلَّهُ دَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ, عَلَى ٱلدِّينِ كُلِهِ وَلَوْكَرِهُ ٱلْمُشْرِكُونَ اللهُ عَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّرَى ٱلْأَحْبَارِ وَٱلرُّهْبَانِ لَيَأْ كُلُونَ أَمْوَالَ ٱلنَّاسِ بِٱلْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ يَكْنِزُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلْفِضَـةَ وَلَا نُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابِ ٱليمِ اللَّهِ يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِجَهَنَّمَ فَتُكُوك بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمَّ هَٰكَذَا مَا كَنَرَّتُمْ لِأَنفُسِكُم ۚ فَذُوقُواْ مَا كُنتُمُ تَكْنِرُونَ ﴿ وَ إِنَّ عِلَّةَ ٱلشُّهُورِ عِندَاللَّهِ أَثْنَاعَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ ٱللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ ٱلسَّكَمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ مِنْهَآ أَرْبَعَاتُهُ حُرُمُّ ذَٰ إِلَكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُواْ فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ وَقَائِلُوا ٱلْمُشْرِكِينَ كَآفَةً كَمَا يُقَائِلُونَكُمْ كَأَفَّةً وَأَعْلَمُوٓا أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُنَّقِينَ اللَّهَ



إِنَّمَا ٱلنَّهِينَ ءُ زِيادَةٌ فِي ٱلْكُفْرِينِ كُفُرُواْ يُعِلُّونَ دُوعَامًا وَيُحَكِّرُمُونَ دُوعَامًا لِيُواطِعُواْعِدَّةً مَاحَرَّمَ اللَّهُ فَيُحِلُّواْ مَاحَكُمَ ٱللَّهُ رُيِّنَ لَهُ مِسْوَءُ أَعْمَالِهِمُّ وَٱللَّهُ لَايَهُ دِى ٱلْقَوْمُ ٱلْكَنْفِرِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللّل ءَامَنُواْ مَالَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ أَنفِرُواْ فِي سَبِيلُ اللَّهِ أَثَا قَلْتُمْ إِلَى ٱلأَرْضِ أَرْضِيتُ مِ بِٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَ امِنَ ٱلْآخِرَةِ فَمَامَتَنعُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنيَافِ ٱلْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلُ اللَّ إِلَّا نَنفِرُواْ يُعَذِّبُكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ اللهُ إِلَّا نَنصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ ٱللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ثَانِكَ ٱثَّنَيْنِ إِذْ هُمَا فِٱلْفَارِ إِذْ يَعُولُ لِصَكِحِيهِ عَلَا تَحْذَزُنْ إِنَ ٱللَّهَ مَعَنَا فَأَنزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَتُهُ، عَلَيْهِ وَأَيْكَدُهُ، بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَكُ كُلِمَةَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ٱلسُّفَالُّ" وَكَلِمَةُ ٱللَّهِ هِي ٱلْعُلْيَ أَوْ ٱللَّهُ عَن بِزُحَكِيمٌ اللَّهُ عَن بِزُحَكِيمٌ اللَّهُ عَن بِأَحَكِيمُ

يضل فتع الياء وكسر الضاد

ٱنفِرُواْ خِفَافًا وَثِقَ الْا وَجَهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لِّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ اللَّهِ لَوْ كَانَ عَيْضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَّا تَبَّعُوكَ وَلَكِنَ بَعُدَتُ عَلَيْهُمُ ٱلشُّقَّةُ وَسَيَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ لَو ٱسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ أَنفُسَهُمْ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ اللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ اللَّهُ عَفَا ٱللَّهُ عَنكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُواْ وَتَعْلَمُ ٱلْكَنْدِبِينَ اللَّهُ لَا يَسْتَغْذِنُكَ ٱلَّذِينَ يُوْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيُومِ ٱلْآخِرِ أَن يُجَيهِدُواْ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمُّ وَٱللَّهُ عَلِيمُ إِبَّالْمُنَّقِينَ اللَّهِ إِنَّمَايَسْتَعْذِ نُكَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَٱرْتَابَتُ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرُدُّدُونَ ﴿ ﴿ فَا هُو أَرَادُوا ٱلْخُـرُوجَ لَأَعَذُواْ لَهُ عُدَّةً وَلَكِن كَرِهَ ٱللَّهُ ٱلْبِعَاثَهُمْ فَتُبَّطَهُمْ وَقِيلَ اَقَعُدُواْ مَعَ ٱلْقَلْعِدِينَ اللهُ لَوْخَرَجُواْ فِيكُمْ مَّا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا وَلا أَوْضَعُواْ خِلاًكُمْ يَبغُونَكُمْ ٱلْفِنْنَةَ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمُّ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ إِٱلظَّالِمِينَ ٧٠



المُشْتِكُ الْمُثَاثِدُ الْمُثَاثِ الْمُثَاثِدُ الْمُثَاثِدُ الْمُثَاثِدُ الْمُثَاثِدُ الْمُثَاثِدُ الْمُثَاثِدُ الْمُثَاثِدُ الْمُثَاثِدُ الْمُثَاثِدُ الْمُثَاثِ الْمُثَاثِدُ الْمُثَاثِدُ الْمُثَاثِدُ الْمُثَاثِدُ الْمُثَاثِدُ الْمُثَاثِدُ الْمُثَاثِدُ الْمُثَاثِدُ الْمُثَاثِدُ الْمُثَاثِ الْمُثَاثِدُ الْمُثَاثِدُ الْمُثَاثِ الْمُثَاثِدُ الْمُثَاثِ الْمُثَالِ الْمُثَاثِ الْمُثَاثِ الْمُثَاثِ الْمُثَالِ الْمُثَاثِ الْمُثَالِ الْمُعِيلِ الْمُلِيلُ الْمُعِلِي الْمُثَالِ الْمُثَالِ الْمُثَالِ الْمُثَالِ الْم

لَقَدِ ٱبْتَغَوْاْ ٱلْفِتْ نَدَمِن قَبْ لُ وَقَكَلَّهُواْ لَكَ ٱلْأُمُورَ حَتَّى جَاءَ ٱلْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ ٱللَّهِ وَهُمْ كَرِهُونَ اللَّهِ وَمِنْهُم مَّن يَكُولُ أَتَذَن لِي وَلَا نَفْتِنَّى أَلَا فِي ٱلْفِتْ نَةِ سَقَطُواً وَإِنَّ جَهَنَّهُ لَمُحِيطَةُ إِلَّكَ فِرِينَ مُصِيبَةُ كُولُواْ قَدُ أَخَذْنَآ أَمْرَنَا مِن قَبْلُ وَكَتُولُواْ وَّهُمْ فَرِحُونَ أَنْ قُل لَن يُصِيبَ نَآ إِلَّا مَاكَتَبَ ٱللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَـٰنَأُوعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَـٰتُوكَ لِ ٱلْمُؤْمِنُونَ (٥) قُلْهَلْ تَرَيْضُونَ بِنَآإِلَّآ إِحْدَى ٱلْحُسْنَيَ يَنَّوَخُنْ نَتَرَبُّصُ بِكُمْ أَن يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابِ مِنْ عِندِهِ = أَوْ بِأَيْدِينَ أَفَتَرَبُّ مُوَاإِنَّا مَعَكُم مُّتَرَبِّصُونَ (اللهُ قُلُ أَنفِقُواْ طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لَّن يُنَقَبِّلَ مِنكُمَّ إِنَّكُمْ كُنتُمْ قَوْمَافَسِقِينَ ﴿ وَمَامَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلُ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُ مَكَ فَرُواْ بِٱللَّهِ وَبِرَسُولِهِ - وَلَا يَأْتُونَ ٱلصَّكَاوَةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَكَ وَلَا يُنفِقُونَ إِلَّا وَهُمَّ كُرهُونَ (اللهُ

فَلا تُعْجِبُكَ أَمُوالُهُمْ وَلاَ أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُعَذِّبُهُ بِهَا فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمَ كَنفِرُونَ اللهِ وَيَحْلِفُونَ بِأَللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنكُمْ وَمَاهُم مِّنكُرُ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يُفْرَقُونَ ﴿ لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَا أَوْمَغَكَرَتٍ أَوْ مُدَّخَلًا لَّوَلُّواْ إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ اللَّ وَمِنْهُم مَّن يَلْمِزُكَ فِي ٱلصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعُطُواْ مِنْهَا رَضُواْ وَإِن لَّمْ يُعُطَّوُاْ مِنْهَآ إِذَا هُمْ يَسْخُطُونَ ٥٠٠ وَلُوْ أَنَّهُمْ رَضُواْمَاءَاتَنْهُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ،وَقَالُواْحَسَبُنَااللّهُ سَكُوْتِينَا ٱللّهُ مِن فَضّلِهِ، وَرَسُولُهُ وَإِنَّا إِلَى ٱللَّهِ رَغِبُونَ ﴿ ﴿ ﴾ إِنَّمَا ٱلصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَآءِ وَٱلْمَسَكِينِ وَٱلْعَنِمِلِينَ عَلَيْهَا وَٱلْمُؤَلَّفَةِ فُلُوجُهُمْ وَفِي ٱلرَّفَابِ وَٱلْغَـُومِينَ وَفِ سَبِيلِٱللَّهِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلُّ فَريضَةُ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيهُ حَكِيمٌ اللَّهِ وَمِنْهُمُ اَلَّذِينَ يُؤَذُونَ ٱلنَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أَذُنُّ قُلُ أَذُنُ خَيْرٍ لَّكُمْ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُورُ وَٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ ٱللَّهِ لَمُمَّعَذَا كُو ٱلَّهِ اللَّهِ

(000)

النيريءَ تخفيف الياء ساكنة وزيادة ممزة مع المد

أُذُنُّ إسكان الذال

م أذن إسكان الذال

يَحْلِفُونَ بِأَللَّهِ لَكُمُّ لِيُرْضُوكُمْ وَٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥٓ أَحَقُّ أَنْ يُرْضُوهُ إِن كَانُواْمُؤْ مِنِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ يَعْلَمُواْأَنَّهُۥ مَن يُحَادِدِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ مُفَأَتَ لَهُ مَنارَجَهَنَّ مَ خَلِدًافِهَأَ ذَالِكَ ٱلْمِنْفِقُونَ الْعَظِيمُ ﴿ اللَّهُ يَعَذَرُ ٱلْمُنَافِقُونَ أَن تُنَزَّلَ عَلَيْهِمُ سُورَةٌ نُنِيِّنُهُم بِمَافِي قُلُوبِمُ قُلِ ٱسْتَهْزِءُوٓاْ إِنَّ ٱللَّهَ مُخْرِجُ مَّاتَحُ ذَرُونَ ﴿ وَلَهِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُرُ إِنَّا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَءَايِنِهِ -وَرَسُولِهِ، كُنْتُمُ تَشْتَهُزءُونَ ۞ لَاتَعَنْذِرُواْقَدُّكُفُرْتُمُ بَعْدَإِيمَٰنِكُو ۚ إِن نَعْفُ عَن طَ آبِفَةٍ مِّن كُمْ نُعَذِّبُ طَآبِفَةٌ بِأُنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ ﴿ أَنَّ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُ مِينَ بَعْضِ كَأَمُرُونَ بِالْمُنكر وَيَنْهُونَ عَنِ ٱلْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُواْ ٱللَّهَ فَنَسِيَهُمُّ إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ هُمُ ٱلْفَسِقُونَ ﴿ وَعَدَاللَّهُ ٱلْمُنَافِقِينَ وَٱلْمُنَافِقَاتِ وَٱلْكُفَّارَنَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فَهَأْهِي حَسَبُهُمُّ وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُعِيمٌ ١

يعين ياء مضمومة وفتح الفاء تعيد تي تاء مضمومة وفتح الذال

طَآيِفَةً تنوين ضم

كَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ كَانُوٓا أَشَدَّ مِنكُمْ قُوَّةً وَأَكْثَرَ أَمُوالًا وَأَوْلَكُ اللَّهُ مَا مُعُواْ بِخَلَقِهِمْ فَأَسْتَمْتَعْتُم بِخَلَقِكُمُ كَمَا ٱسْتَمْتَعَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ بِخَلَاقِهِمْ وَخُضْتُمْ كَٱلَّذِي خَاصُوٓاْ أُولَكِيكَ حَبِطَتَ أَعْمَالُهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ١ اللَّهُ اللَّهُ عَأْتِهِمُ نَبَأُ ٱلَّذِينَ مِن قَبِّلِهِمْ قَوْمِ نُوْجٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَقَوْمِ إِبْرَهِيمَ وَأَصْحَبِ مَدْيَنَ وَٱلْمُؤْتَفِكَتِ أَنَاهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ فَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُواْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ اللهِ وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيآةُ بَعْضٌ يَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكُر وَتُقِدِمُونَ ٱلصَّلَوْةَ وَتُوْتُونَ ٱلزَّكُوٰةَ وَتُطِيعُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُۥ أُولَيِّكَ سَيْرَ مُهُمُ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهُ عَنِيزٌ حَكِيمٌ اللَّهُ إِنَّ ٱللَّهُ عَنِيزٌ حَكِيمٌ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرى مِن تَعْلِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمُسَاكِنَ طَيّبَةً فِي جَنَّتِ عَدَّنِّ وَرَضُوانُ مِن اللَّهِ أَكْبَرُ ذَالِكَ هُوا لَفُوزُ ٱلْعَظِيمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّاللَّالَّ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّالَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

النَّبِيَ ٤٠ منفيف الياء

\$1188 \$1188 \$1174 Y.

يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ جَهِدِ ٱلْكُفَّارَ وَٱلْمُنَفِقِينَ وَٱغْلُظْ عَلَيْهِمُّ وَمَأُونِهُمْ جَهَنَّمُ وَبِنْسَ الْمَصِيرُ (٧٧) يَعَلِفُونَ بِاللَّهِ مَاقَالُواْ وَلَقَدُ قَالُواْ كَلِمَةَ ٱلْكُفْرِ وَكَ فَرُواْ بِعَدَإِسْلَىمِهِمُ وَهَمُّواْ بِمَا لَمْ يَنَا لُو أُومَانَقَ مُوٓاْ إِلَّا أَنَ أَغْنَى هُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ مِن فَضِّلِهِ } فَإِن يَتُوبُواْ يَكُ خَيْرًا لَمُحَرِّ وَإِن يَـ تَوَلُّواْ يُعَذِّبُهُمُ ٱللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَمَا لَمُنْمِ فِي ٱلْأَرْضِ مِن وَلِيّ وَلَا نَصِيرِ اللَّ ﴿ وَمِنْهُم مَّنْ عَنْهَدَاللَّهُ لَيِتْ ءَاتَكْنَامِن فَضَّلِهِ عَلَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ ٧٠٠ فَلَمَّا ءَاتَنهُ مِ مِّن فَضَٰلِهِ ، بَخِلُواْ بِهِ ، وَتَوَلُّواْ وَّهُم مُّعْرِضُونَ اللهُ فَأَعْقَبُهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُومِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقُونَهُ. بِمَآ أَخُلَفُواْ ٱللَّهَ مَاوَعَدُوهُ وَبِمَاكَانُواْ يَكْذِبُونَ ﴿ ۖ ٱلَّهِ يَعَلَّمُواْ أَنَ ٱللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجُونِهُمْ وَأَنَ ٱللَّهُ عَلَّكُمُ ٱلْغُيُوبِ ﴿ اللَّهِ الَّذِينَ يَلْمِزُونَ ٱلْمُطَّوِّعِينَ مِنَ ٱلْمُوَّ مِنِينَ فِي ٱلصَّدَقَاتِ وَٱلَّذِينَ لَا يَجَدُونَ إِلَّا كَهُمْ فَيسْخُرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ ٱللَّهُ مِنْهُمْ وَلَكُمْ عَذَابُ ٱلديمُ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَكُمْ عَذَابُ ٱلديمُ

ٱسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوُ لَاتَسْتَغْفِرْ لَهُمُ إِن تَسْتَغْفِرْ لَهُمُ سَبْعِينَ فَلَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَهُمُّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِةً -وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَسِقِينَ ١٠٠ فَرِحَ ٱلْمُخَلَّفُونَ بِمَقَّعَدِهِمْ خِلَافَ رَسُولِ ٱللَّهِ وَكُرِهُوۤ أَأَن يُجَاهِدُواْ بِأَمُوَ لِمِمْ وَأَنفُسِهِ مَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَقَالُواْ لَا نَنفِرُواْ فِي ٱلْحَرُّ قُلُ نَارُجَهَنَّمَ أَشَدُّحَرًا لَوَكَانُواْ يَفْقَهُونَ (١٠٠٠) فَلْيَضْحَكُواْ قَلِيلًا وَلِيَبَكُواْ كَثِيرًا جَزَاءَ إِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ (١٠٠) فَإِن رَّجَعَكَ ٱللَّهُ إِلَى طَآبِفَةٍ مِّنْهُمْ فَأَسْتَغَذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُل لَّن تَخْرُجُواْ مَعِيَ أَبَدًا وَلَن نُقَائِلُواْ مَعِيَ عَدُوًّا إِنَّكُمُ رَضِيتُم بِٱلْقُعُودِ أُوَّلَ مَنَّةٍ فَٱقَعُدُواْ مَعَ أَلْخَيْلِفِينَ ﴿ ٣٠ ۗ وَلَا تُصَلِّعَلَى أَحَدٍ مِّنْهُم مَّاتَ أَبْدًا وَلَا نَقُمُ عَلَىٰ قَبْرِهِ عَإِنَّهُمْ كَفُرُواْ بِأَللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُواْ وَهُمْ فَسِقُونَ وَلَا تُعُجِبُكَ أَمُوا لَهُمُ وَأَوْلَكُ هُمُ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُعَذِّبَهُم بِهَافِيٱلدُّنْيَاوَتَزْهَقَأَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَنفِرُونَ اللهُ وَإِذَا أُنْزِلَتُ سُورَةٌ أَنَّ ءَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَجَنِهِ دُواْ مَعَ رَسُولِهِ ٱسْتَغْذَنَكَ أُوْلُواْ ٱلطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُواْ ذَرْنَانَكُن مَّعَ ٱلْقَعِدِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

مَعِيعَدُوًّا اسكان الهاء



رَضُوا بِأَن يَكُونُواْ مَعَ ٱلْخَوَالِفِ وَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَايَفْقَهُونَ اللَّهُ لَكِينَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْمَعَهُ جَهَدُواْ بِأَمْوَلِمِهُ وَأَنفُسِهِمْ وَأُوْلَيَبِكَ لَمُمُ ٱلْخَيْرَاتُ وَأُولَكِمِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ (١٨) أَعَدَّ ٱللهُ لَمُمْ جَنَّنتِ تَجَرى مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَأْذَ لِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ (١٠) وَجَآءَ ٱلْمُعَذِّرُونَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَمُتُمْ وَقَعَدَ ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ إِسْيُصِيبُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَابُ ٱلِّيمُ ( الله الله عَلَى الشُّهُ عَفَآءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى وَلَا عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يَجِ دُونَ مَا يُنفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُواْ لِلَّهِ وَرَسُولِةٍ. مَاعَلَى ٱلْمُحْسِنِينِ مِن سَبِيلٌ وَٱللَّهُ عَنْ فُورٌ رَّحِيمٌ الله وَلاَعَلَى ٱلَّذِينَ إِذَا مَا أَتُولَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَآ أَجِدُ مَآ أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلُّواْ وَّأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ ٱلدَّمْع حَزَنًا أَلَا يَجِدُواْ مَا يُنفِقُونَ اللهِ اللَّهِ إِنَّ مَا ٱلسَّبِيلُ عَلَى ٱلَّذِينَ يَسْتَتَدِنُونَكَ وَهُمْ أَغْنِيَآ أَرْضُواْ بِأَن يَكُونُواْ مَعَ ٱلْحَوَالِفِ وَطَبَعَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهُ



يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمُ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهُمْ قُلُ لَا تَعْتَذِرُواْ لَن نُّوْمِنَ لَكُمْ قَدْ نَبَانَا ٱللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ وَسَيْرَى ٱللَّهُ عَمَلَكُمُ وَرَسُولُهُ مُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَلِمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَا لَهُ فَيُنَبِّثُ كُم بِمَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ اللَّ سَيَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ لَكُمْ إِذَا ٱنقَلَتْ ثُمَّ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُواْ عَنْهُمْ فَأَعْرِضُواْ عَنْهُمُّ إِنَّهُمْ رِجْسُ وَمَأْوَلَهُمْ جَهَنَّمُ جَزَاءً بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ١٠٠٠ يَعْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَواْ عَنْهُمْ فَإِن تَرْضَواْ عَنْهُمْ فَإِنَ ٱللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْفَاسِقِينَ الْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَ اقَاوَأَجْدَرُأَ لَا يَعْلَمُواْ حُدُّودَ مَا ٓأَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿ ١٠ وَمِنَ ٱلْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُو ٱلدُّوآبِرَ عَلَيْهِمْ دَآبِرَةُ ٱلسَّوْءُ وَٱللَّهُ سَمِيعُ عَلِيكُ اللَّ وَمِنَ ٱلْأَعْـ رَابِ مَن يُؤْمِرُ إِللَّهِ وَٱلْمَوْمِ ٱلْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ قُرُبُنتِ عِندَ أَللَّهِ وَصَلَوَ تِ ٱلرَّسُولِّ أَلاَّ إِنَّا قُرْبَةٌ لَهُمُّ سَيُدْخِلُهُمُ ٱللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّهُ عَنُورٌ رَّحِيمٌ

وَٱلسَّىٰبِقُونِ ۗ ٱلْأَوَّلُونَ مِنَ ٱلْمُهَاجِينَ وَٱلْأَنصَارِ وَٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُم بِإِحْسَنِ رَّضِي ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَأَعَـٰذُ لْمُمْ جَنَّتِ تَجُرِي تَحَتُّهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِهَآ أَبِدُّا ذَٰ لِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ اللَّهِ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِّن ٱلْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ ٱلْمَدِينَةِ مَرَدُواْ عَلَى ٱلنِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمَّ نَحَنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُم مَّرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَى عَذَابِ عَظِيم اللهُ وَءَاخُرُونَ ٱعْتَرَفُواْ بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُواْ عَمَلًا صَلِحًا وَءَاخُرَ سَيِّتًا عَسَى ٱللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمٌ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ (١٠٠) خُذْمِنْ أَمْوَلِمِ مَصَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّمِهم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَوْتِكَ سَكُنُّ لَّهُمَّ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيدٌ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ يَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ ٱلتَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ ٱلصَّدَقَنتِ وَأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرِّحِيمُ اللَّهِ وَقُلِ ٱعْمَلُواْ فَسَيَرَى ٱللَّهُ عَمَلَكُمُ وَرَسُولُهُ، وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَلِمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَدةِ فَيُنَبِّثُكُمْ بِمَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ فَالْ وَءَاخُرُونَ مُرْجَوْنَ لِأُمْ ٱللهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمُّ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمُ

صكورتك بواومفتوحة بعد اللام وألف بعدها وكسر التاء ٱلَّذِينَ بلا واو

أُسِّس ضم الهمزة وكسر السين الأولى، الموضعين

بلیکنه، ضم النون ( الموضعین )

هارِ إمالة فتحة الهاء والألف وترقيق الراء

> وري المنظ المنط المنط المنط الماض المور الماض الماص الماص الماص الماص اص الماص اص الماص الم الماص الم الماص الم الماص الم الماص الم الماص الم الماص الم الماص الماص الماص الماص اص الماص اص الماص اص الماص اص الماص اص الماص الماص اص اص الماص اص اص الماص الماص اص الماص الماص اص الماص الماص الم الماص الماص الم الماص الم الماص الماص الم الماص الماص الص الماص الم الماص اص اص الماص لماص الم الماص لماص الماص لماص الماص لماص الم اص لماص لماص الماص لماص اص لماص لماص لماص الماص لمص الم اص لماص لماص لماص لمص الماص لمص اص لماص لماص لماص لمص 
> لم

تُقطَّعَ ضم التاء

التُّورِنةِ بالفتح أو التقليل

وَٱلَّذِينَ ٱتِّحَـٰذُواْ مَسْجِدًاضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِبِقَا بَيْنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِّمَنْ حَارَبَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ,مِن قَبْلُ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا ٱلْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشَّهُدُ إِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ يَوْمِ أَحَقُّ أَن تَـقُومَ فِيدُ فِيهِ رِجَالُ يُحِبُّونَ أَن يَنَطَهَّ رُواْ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُطَّهِرِينَ اللَّهُ أَفْمَنَّ أَسَّس بُنْكُهُ عَلَىٰ تَقُوىٰ مِنَ ٱللَّهِ وَرِضُونِ خَيْرٌ أَم مَّنْ أَسَّسَ بُلْكِنَهُ عَلَىٰ شَفَاجُرُفِ هَارِ فَأَنَّهَ ارْبِهِ عِنْ ارْجَهَنَّمْ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ (أَنَّ لَايَزَالُ بُنْيَنَهُ مُ ٱلَّذِي بَنَوَا رِيبَةً فِي قُلُوبِهِمْ إِلَّا أَن تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمُّ وَٱللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمُ اللَّهُ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ ٱشْتَرَىٰ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمُوا لَكُم بأَكَ لَهُمُ ٱلْجَنَّةُ يُقَائِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَيَقَنُّلُونَ وَيُقْنَلُونَ فَي وَعُدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِ ٱلتَّوْرَسْةِ وَٱلْإِنجِيلِ وَٱلْقُرْءَانَّ وَمَنَّ أَوْفَ بِعَهْدِهِ عِنِ ٱللَّهِ فَٱسْتَبْشِرُواْ بِبَيْعِكُمُ ٱلَّذِي بَايَعَتُم بِلِي وَذَالِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ اللَّهِ

اَلتَّكَيبُونَ ٱلْعَكبِدُونَ ٱلْحَكِيدُونَ ٱللَّيَسِجُونَ ٱلرَّكِعُونَ ٱلسَّنجِدُونَ ٱلْأَمِرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَٱلنَّاهُونَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَٱلْحَنفِظُونَ لِحُدُودِ ٱللَّهِ وَيَشْرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ مَا كَانَ لِلنَّيِّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤ أَأَن يَسْتَغْفِرُواْ لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْكَانُوٓاْ أُوْلِي قُرْبِكَ مِنْ بَعْدِ مَاتِينَ لَهُمُ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ ٱلْجَحِيمِ (اللهُ وَمَاكَاتَ ٱسْتِغْفَارُ إِبْرَهِيمَ لِأَبْسِهِ إِلَّاعَنِ مَّوْعِدَةِ وَعَدَهَ آإِيَّاهُ فَلَمَّا نَبَيَّنَ لَهُ وَأَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأُ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَهِي مَلَاَّقَ أُ كَلِيمٌ اللهُ وَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيُضِلُّ قَوْمُا بَعْدَ إِذْ هَدَ نَهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُم مَّايَتَّقُونَ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ الْأُنْ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ الْأُنْ إِنَّ ٱللَّهَ لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَ تِ وَٱلْأَرْضِ يُحِي وَيُمِيثُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَانْصِيرِ ﴿ اللَّهِ لَّقَدِ تَابَ ٱللَّهُ عَلَى ٱلنَّبِيِّ وَٱلْمُهَاجِرِينَ وَٱلْأَنصَارِ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ ٱلْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَاكَادَيْزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقِ مِّنْهُمْ ثُمَّ تَابَعَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوفُ رَّحِيمٌ ١٠٠

لِلنبي مر تخفيف الياء ساكنة وزيادة همزة مع المد

النبي مو تخفيف الياء ساكنة وزيادة همزة مع المد

تَزِيغُ بالناء بدل

بالتاء بدل الياء

وَعَلَى ٱلثَّلَاثَةِ ٱلَّذِينَ خُلِقُواْ حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ ٱلْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتُ وَضَاقَتُ عَلَيْهِ مُ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّواْ أَن لَا مَلْجَا مِنَ ٱللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ ٱللَّهُ هُوَ ٱلنَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ إِنَّ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَكُونُواْ مَعَ ٱلصَّدِيقِينَ ﴿ اللهِ مَاكَانَ لِأَهْلِ ٱلْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُم مِّنَ ٱلْأَعْرَابِ أَن يَتَخَلَّفُواْ عَن رَّسُولِ ٱللَّهِ وَلَا يَرْغَبُواْ بِأَنفُسِهِمْ عَن نَفْسِهِ عَذَالِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظُمّاً وَلَا نَصَتُ وَلَا مَخْمُصَةٌ فِي سَجِيلِ ٱللَّهِ وَلَا يَطَعُونَ مَوْطِعًا يَغِيظُ ٱلْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوِّ نَّيْلًا إِلَّاكُنِبَ لَهُم به عَمَلُ صَلِحُ إِنَ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ اللَّهُ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ وَلَا يُنفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً وَلَا يَقَطَعُونَ وَادِيًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ ٱللَّهُ أَحْسَنَ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهُ ﴿ وَمَا كَانَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُواْ كَافَّةً فَلُولَانَفَرَمِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآبِفَةٌ لِيَـنَفَقَّهُواْ فِي ٱلدِّينِ وَلِيُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوٓ الإِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعَذَرُونَ اللهِ



يَّنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَائِلُواْ ٱلَّذِينَ يَلُونَكُم مِّنَ ٱلْكُفَّارِ وَلْيَجِدُواْ فِيكُمْ غِلْظَةً وَأَعْلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُنَّقِينَ السَّ وَإِذَا مَآ أَنْزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُم مَّن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتُهُ هَاذِهِ عَ إِيمَنَا فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فَزَادَتْهُمْ إِيمَنَا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ الله وَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِ مِمَّرَضٌ فَزَادَ تُهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ وَمَاتُواْ وَهُمْ كَ فِرُونَ اللهُ أُولاً يَرُونَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامِمَ رَّةً أَوْمَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَايَتُوبُونَ وَلَاهُمْ يَذَّكَّرُونَ اللهَ وَإِذَا مَا أَنزِلَتُ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ هَلْ يَرَنْكُمْ مِّنْ أَحَدِ ثُمَّ ٱنصرَفُواْ صَرَف ٱللَّهُ قُلُو بَهُم بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ الالله لَقَدُ جَاءَ كُمْ رَسُولِ مِنْ أَنفُسِكُمْ عَن رُزُّ عَلَيْهِ مَاعَنِيتُ مُ حَرِيضٌ عَلَيْكُم بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَءُوفُ رَّحِيمٌ الْمَا فَإِن تُولُّواْ فَقُلْ حَسْبِي ٱللَّهُ لِآ إِلَهَ إِلَّا هُو عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُو رَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ (١١)

وهو

بِسْ مِلْ ٱللَّهِ ٱللَّهِ ٱللَّهِ ٱللَّهِ الرَّحْمَرِ ٱلرِّحِيمِ

الَّرُّ تِلْكَءَايِنتُ ٱلْكِئنب ٱلْحَكِيمِ (١) أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًّا أَنَّ أَوْحَيْنَآ إِلَىٰ رَجُلِ مِّنْهُمُ أَنَّ أَنذِرِ ٱلنَّاسَ وَيَشِّرِ ٱلَّذِيبَ ءَامَنُوٓاْ أَنَّ لَهُمْ قَدُمُ صِدْقِ عِندَرَجُمْ قَالَ ٱلْكَنفِرُونَ إِنَّ هَنذَا لَسَحِ مُّهِينُ اللهُ إِنَّ رَبِّكُمْ أَللَّهُ أَلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرُ مَامِن شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِيَّهِ عِذَلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمٌ فَأَعَبُ دُوهُ أَفَلًا تَذَكَّرُونَ اللهِ عَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا وَعَدَاللَّهِ حَقَّا إِنَّهُ يَبْدَوُّا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ لِيَجْزِي ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ بِٱلْقِسْطِ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمُ إِجِمَا كَانُواْ يَكُفُرُونَ ٤ هُوَالَّذِي جَعَلَ ٱلشَّمْسَ ضِيَاءً وَٱلْقَكَرُ ثُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِنَعْلَمُواْعَدُدُ ٱلسِّيٰنِ وَٱلْحِسَابُ مَاخَلَقَ ٱللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِٱلْحَقُّ يُفَصِّلُ ٱلْآيَاتِ

لَسِحُرُ كسر السين بلا ألف و إسكان الحاء

تَذُكُرُونَ

ر م م م م م م م م م م م م م م م م م الياء

لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ اللهِ إِنَّ فِي ٱخْذِلَافِ ٱلَّذِل وَٱلنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ

ٱللَّهُ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَايَتِ لِقَوْمِ يَتَّقُوكَ 🕥

إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَآءَنَا وَرَضُواْ بِٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَٱطْمَأَنُّواْ بِهَا وَٱلَّذِينَ هُمْ عَنْ ءَايَكِنَا عَنفِلُونَ ٧ أُولَتِكَ مَأُونَهُمُ ٱلنَّارُيمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُم بِإِيمَنِهِمْ تَجْرِي مِن تَعْلَمُ ٱلْأَنْهَارُ فِ جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ (اللهُ دَعُونِهُمْ فِهَاسُبُحَنَكَ ٱللَّهُمَّ وَتَحِيَّنُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ وَءَاخِرُ دَعُولِهُمْ أَنِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِ ٱلْعَكَمِينَ اللهِ ﴿ وَلَوْ يُعَجِّلُ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ ٱلشَّرَ ٱستِعْجَالَهُم بِٱلْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ فَنَذَرُ ٱلَّذِينَ لَايَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغَيْنِهُمْ يَعْمَهُونَ اللَّهُ وَإِذَامَسَ ٱلْإِنسَانَ ٱلضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ عَأَوْ قَاعِدًا أَوْ قَآبِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ، مَرَّكَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرِّر مَّسَّهُۥ كَذَالِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ اللهِ وَلَقَدْ أَهْلَكُنَا ٱلْقُرُونَ مِن قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُواْ وَجَآءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبِيِّنَتِ وَمَاكَانُواْ ليُؤْمِنُواْ كَذَالِكَ نَجُرِى ٱلْقَوْمَ ٱلْمُجْرِمِينَ اللهُ ثُمَّ جَعَلْنَكُمُ خَلَيْهِ فَ فِي ٱلْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنظُرَكَيْفَ تَعْمَلُونَ اللهُ



لی فتح الیاء فقع الیاء فتح الیاء پاتی

وَإِذَا تُتُنَّكِي عَلَيْهِمْ ءَايَانُنَا بَيِّنَكَتِّ قَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ٱتَّتِ بِقُرْءَانِ غَيْرِ هَلْذَآ أَوْبَدِّلَهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِيَ أَنُ أُبُدِّلَهُ مِن تِلْقَاآمِي نَفْسِيٌّ إِنْ أَتَبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَى ۖ إِنِّ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمِ اللهُ قُل لَّوْشَاءَ ٱللَّهُ مَا تَلُوْتُهُ وَكُلَّة حُكُمْ وَلا آذرنكُمْ بِدِّعْ فَعَدُ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِن قَبْلِهِ عَأَفَلَا تَعْقِلُونَ ١١ فَمَنَّ أَظَّلُمُ مِمَّن ٱفْتَرَك عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْكُذَّ بَ بِعَايَنتِهُ ۗ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ ٱلْمُجْرِمُونَ اللهِ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَتَؤُلآءِ شُفَعَتُوْنَا عِندَ ٱللَّهِ قُلْ أَتُنْبَعُونَ ٱللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ سُبْحَنَهُ, وَتَعَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ وَمَاكَانَ ٱلتَّاسُ إِلَّا أُمَّلَةً وَحِدَةً فَٱخْتَكَفُواْ وَلَوْلَاكَلِمَةً سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَنْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُوكَ اللهُ وَتَقُولُونَ لَوْلاَ أُنزِلَ عَلَيْهِ ءَاكِةٌ مِن رَّبِّهِ عَفَالُ إِنَّمَا ٱلْغَيْبُ بِلَّهِ فَأَنتَظِرُوٓ إِنِّي مَعَكُم مِّرٍ ﴾ ٱلْمُنخَظرينَ اللهُ

ءَايَانِنَا قُلِ ٱللَّهُ أَسْرَعُ مَكُرّاً إِنَّ رُسُلَنَا يَكُنُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ اللهُ هُوَالَّذِي يُسَيِّرُكُو فِي ٱلْبَرِّواَ لَبَحْرِ حَتَّى ٓ إِذَا كُنتُمْ فِ ٱلْفُلْكِ وَجَرِيْنَ بِهِم بِرِيجٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُواْ بِهَاجَآءَ تُهَارِيخُ عَاصِفُ وَجَآءَ هُمُ ٱلْمَوْجُ مِن كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّواْ أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دَعَواْ ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ لَبِنَ أَنِجَيْتُنَا مِنْ هَاذِهِ - لَنَكُونَكَ مِنَ ٱلشَّيْكِرِينَ اللهُ فَلَمَّا أَنْجَنْهُمْ إِذَاهُمْ يَبْغُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّمَا بَغُيُكُمْ عَلَىٰٓ أَنفُسِكُم مِّنَّكَ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَاتُمُو إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَنْنَيَتَكُمْ بِمَاكُنتُهُ تَعْمَلُونَ اللهُ إِنَّمَا مَثُلُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَاكُمْآءِ أَنزَلْنَهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ فَٱخْلُطَ بِهِ، نَبَاتُ ٱلْأَرْضِ مِمَّايَأْ كُلُ ٱلنَّاسُ وَٱلْأَنْعَـٰ مُرَحَتَّى إِذَآ أَخَذَتِٱلْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَٱزَّيَّنَتَ وَظَلِّ أَهْلُهَآ أَنَّهُمْ قَلدِرُونَ عَلَيْهَآ أَتُكُهَا أَمُّرُهَا لَيُلَّا أَوْنَهَارًا فَجَعَلْنَهَا حَصِيدًا كَأَن لَّمْ تَغْنَ بِٱلْأَمْسِ كُذَٰ لِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيَاتِ لِقَوْمِ يَنَفَكُّرُونَ (3) وَٱللَّهُ يَدْعُوٓ إِلَىٰ دَارِٱلسَّلَامِ وَيَهْدِى مَن يَشَآءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْنَقِيمٍ (٥٠)

مّتنعُ

يَشَاءُ إِلَى

ا. إبدال الهمزة الثاني

واواً مكسورة ٢. تسهيل الهمزة الثانية



اللَّذِينَ أَحْسَنُوا ٱلْحُسْنَىٰ وَزِيادَةٌ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلا ذِلَّةُ أُولَتِهِكَ أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ هُمْ فِهَا خَلِدُونَ اللَّ وَٱلَّذِينَ كَسَبُواْ ٱلسَّيِّئَاتِ جَزَّآءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةً مَّا لَهُم مِّنَ ٱللَّهِ مِنْ عَاصِمْ كَأَنَّمَآ أُغَشِيتَ وُجُوهُهُمْ قِطَعًا مِّنَ ٱلَّيْلِ مُظْلِمًّا أُوْلَيْهِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِّهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ١٧٠ وَيُوْمَ نَحْشُ رُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُواْ مَكَانَكُمْ أَنتُمْ وَشُرَكَآ فُكُمْ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمُّ وَقَالَ شُرَكَا وَهُم مَّاكُنُهُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ ۞ فَكَفَى بِأُلَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَنْفِلِينَ اللَّهِ هُنَالِكَ تَبْلُواْ كُلُّ نَفْسِ مَّا أَسْلَفَتْ وَرُدُّواْ إِلَى ٱللَّهِ مَوْلَ لَهُمُ ٱلْحَقِّ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ اللَّهِ قُلْ مَن يَرْزُقُكُمُ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَـٰرَ وَمَن يُخْرِجُ ٱلْحَيِّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَيُخِرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ ٱلْأُمَّرُ فَسَيَقُولُونَ ٱللَّهُ فَقُلَ أَفَلَا نَنَّقُونَ اللَّ فَذَٰلِكُمْ ٱللَّهُ رَبُّكُمُ ٱلْحَقُّ فَمَاذَا بَعْدَ ٱلْحَقِّ إِلَّا ٱلصَّلَالِّي فَأَنَّى تُصْرَفُونَ (٣٠ كَذَالِكَ حَقَّتُ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى ٱلَّذِينَ فَسَقُوا أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ السَّ

كُلِمُتُ الف بعد الميم بالحمع

وجهان ۱. سکون الهاء الهاء ۲. اختلاس

قُلْ هَلْ مِن شُرَكَا يِكُو مَّن يَبْدُؤُا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُۥ قُل ٱللَّهُ يَحْبُدُؤُا ٱلْخَلْقَ شَمَّ يُعِيدُهُۥ فَأَنَّى تُؤُفَّكُونَ اللَّهِ قُلْهَلْمِن شُرَكَايَكُمْ مَّن يَهْدِي إِلَى ٱلْحَقِّ قُلِ ٱللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ أَفَمَن يَهْدِئ إِلَى ٱلْحَقِّ أَحَقُّ أَن يُنَّبِعَ أَمَّن لَا يَهِدِي إِلَّا أَن يُهْدَيُّ فَمَا لَكُو كَيْفَ تَحْكُمُونَ 📆 وَمَا يَنَّبِعُ أَكْثَرُهُمُ لِلَّا ظُنَّا إِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ ٱلْحُقِّ شَيْئًا إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ اللَّهِ وَمَا كَانَ هَلْذَا ٱلْقُرْءَانُ أَن يُفْتَرَىٰ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَكِين تَصْدِيقَ ٱلَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ ٱلْكِئْبِ لَارَبْ فِيهِ مِن رَّبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ اللَّهُ أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَالَةٌ قُلُ فَأْتُواْ بِسُورَةٍ مِّشْلِهِ وَأَدْعُواْ مَنِ ٱسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنْكُمْ صَادِقِينَ (١٠) بَلْكَذَّبُواْ بِمَالَمْ يُحِيطُواْ بِعِلْمِهِ - وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ مَكَذَلِكَ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلُهِمُّ فَأَنظُرُ كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ ۖ ٱ وَمِنْهُم مَّن يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُم مَّن لَّا يُؤْمِثُ بِهِ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِٱلْمُفْسِدِينَ ٣ وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنتُه بَرِيٓعُونَ مِمَّآ أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيٓ ءُ مِّمَّا تَعُمَلُونَ ﴿ ۚ وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكُ أَفَأَنتَ تُسْمِعُ ٱلصُّمَّ وَلَوْ كَانُواْ لَا يَعْقِلُونَ اللَّهِ

عَالَانَ حذف الهمزة الثانية ونقل حركتها إلى اللام

ور بق فتع الياء

> ٩٥٥٥ ښښ لاېښ ۲۲ ٩٩٩٥٥

هُم مَّن يَنظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنتَ تَهْدِي ٱلْعُمْيَ وَلَوْ كَانُواْ لَا يُبْصِرُونَ اللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَظْلِمُ ٱلنَّاسَ شَيْعًا وَلَنِكِرَ ٱلنَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ اللَّهِ وَيَوْمَ يَحُشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوٓ ٱلِلَّا سَاعَةُ مِّنَ ٱلنَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمُ قَدْخَسِرَ ٱلَّذِينَ كَنَّبُوا بِلِقَآءِ ٱللَّهِ وَمَا كَانُواْ مُهْتَدِينَ ﴿ وَإِمَّا نُرَبَّكَ بَعْضَ ٱلَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْنَنُوفَيِّنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ ٱللَّهُ شَهِيدُ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ ١٠٠ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولً فَإِذَا جَكَآءَ رَسُولُهُمْ قَضِيَ بَيْنَهُم بِٱلْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظَلِّمُونَ ﴿ ﴿ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَنَذَا ٱلْوَعَدُ إِن كُنتُمْ صَلِدِقِينَ أَجَلُّ إِذَاجَاءَ أَجَلُهُمْ فَلا يَسْتَغْخِرُونَ سَاعَةً وَلا يَسْتَقْدِمُونَ ((١٠ قُلْ أَرَءَ يَتُكُمْ إِنْ أَتَىٰكُمْ عَذَابُهُ بِيَنَا أَوْ نَهَارًا مَّاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ ٱلْمُجْرِمُونَ اللَّ أَثُمَّ إِذَا مَا وَقَعَ ءَا مَنْهُم بِلَيْءَ ٓ ٱلْكُنَّ وَقَدَّكُنْهُم بِهِ ـ تَسْتَعَجِلُونَ ١٠٠ ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ طَلَمُواْ ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْخُلُدِ هَلُ تُجُزُّونَ إِلَّا بِمَا كُنُّهُمْ تَكْسِبُونَ ١٠٠٠ ١ وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقُّ هُوَّ قُلُ إِي وَرَبِّ إِنَّهُ لَحَقُّ وَمَآ أَنتُم بِمُعْجزينَ ﴿٣٥﴾

وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسِ ظَلَمَتْ مَا فِي ٱلْأَرْضِ لَٱفْتَدَتْ بِهِ ۗ ء وَأَسَرُّواْ ٱلنَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا ٱلْعَذَابِّ وَقُضِى بَيْنَهُم بِٱلْقِسُطُّ وَهُمَّ لَا يُظْلَمُونَ ١٠٠ أَلاّ إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلْآ إِنَّ وَعْدَاللَّهِ حَتُّ وَلَكِكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهِ مُعْدَيْمُ وَيُعِيدُ وَيُمِيثُ وَ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اللهِ عَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَ تَكُم مَّوْعِظَةٌ مِن زَّيْكُمْ وَشِفَآءٌ لِّمَا فِي ٱلصُّدُودِ وَهُدَى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ الله عَلَى الله وَبِرَحْمَتِهِ وَفِيدَ الله وَبِرَحْمَتِهِ وَفِيدَ الله وَلَيْفُرَحُواْ هُو خَيْرُ مِتَا يَجْمَعُونَ ﴿ ﴿ فَلَ أَرَءَ يَتُم مَّاۤ أَنزَلَ ٱللَّهُ لَكُمُ مِن رِزْقٍ فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلَنَلًا قُلْءَ اللَّهُ أَذِنَ لَكُمٌّ أَمْ عَلَى ٱللَّهِ تَفْتَرُونَ ﴿ ﴿ وَمَا ظُنُّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ إِنَّ ٱللَّهَ لَذُو فَضْلِ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشَكُرُونَ اللَّ وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنِ وَمَانَتُلُواْ مِنْهُ مِن قُرْءَانِ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلِ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيةً وَمَا يَعْ زُبُ عَن رَّبِّكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَآءِ وَلَآ أَصْغَرَمِن ذَلِكَ وَلآ أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِئْبِ مُّبِينِ ١٠٠٠

أرأيتم تسهيل الهمزة التي بعد الراء م زناک ضم الیاء وکسر الزاي

شُركاءَ إن تسهيل الهمزة الثانية

أَلَآ إِنَّ أَوْلِيَآءَ ٱللَّهِ لَاخَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ اللهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّ اللَّهُ اللَّا فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَفِ ٱلْأَخِرَةِ لَا نَبْدِيلَ لِكَلِمَتِ ٱللَّهِ ذَلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ وَلَا يَحْزُنكَ قَوْلُهُمْ ۚ إِنَّا ٱلْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ١٠ أَلاَّ إِنَ لِلَّهِ مَن فِ ٱلسَّمَوَتِ وَمَن فِ ٱلْأَرْضِّ وَمَا يَتَبِعُ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ شُرَكَاءٌ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَغْرُصُونَ اللَّهُ هُوَ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمْ ٱلَّيْلَ لِنَسْكُنُواْ فِيهِ وَٱلنَّهَارَ مُبْصِرًا ۚ إِنَّ فِ ذَلِكَ لَاَينتِ لِقَوْمِ يَسْمَعُونَ ﴿ اللَّهِ قَالُواْ ٱتَّخَذَ ٱللَّهُ وَلَدُّا سُبْحَننَةً هُوَ ٱلْغَنِيُّ لَهُ مَا فِ ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ إِنْ عِندَكُم مِّن سُلُطَنِ بَهِنذَا ۚ أَتَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ اللَّهُ قُلْ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ اللَّ مَتَنَّعُ فِي ٱلدُّنْكَ أَمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ الدُّنْكَ الْمُحْوَى نُذِيقُهُمُ ٱلْعَذَابَ ٱلشَّدِيدَ بِمَاكَانُواْ يَكُفُرُونَ اللَّهِ لِمَاكَانُواْ يَكُفُرُونَ اللَّهِ

ورفق المنازيا المنازيا المنازيا المنازيا

ا وَأَقُلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوجٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ - يَنقَوْمِ إِن كَانَ كُبُرَ عَلَيْكُمْ مَّقَامِي وَتَذْكِيرِي بِحَايَنتِ ٱللَّهِ فَعَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوٓأُ أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُعَ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُوْ غُمَّةً ثُعَّ ٱقْضُوٓاْ إِلَىَّ وَلَا نُنظِرُونِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمُّ مِنْ أَجْرُّ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ (٧٠) فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَهُ وَمَن مَّعَهُ, فِي ٱلْفُلْكِ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَيْمِف وَأَغْرَقْنَا ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِاَيْنِنَّا فَٱنظُرْ كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ ٱلْمُنْذَرِينَ اللهُ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِ ، رُسُلًا إِلَى قَرْمِهِمْ فَجَاء وهُم بِٱلْبَيِّنَتِ فَمَا كَانُوا لِيُوْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا بِهِ مِن قَبْلُ كَذَلِكَ نَطْبَعُ عَلَى قُلُوب ٱلْمُعْتَدِينَ ﴿ اللَّهِ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِم مُّوسَىٰ وَهَارُونَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِ - بِعَايَنِينَا فَأَسْتَكْبَرُواْ وَكَانُواْ فَوْمًا تُجْرِمِينَ ٧٠٠ فَلَمَّاجَاءَ هُمُ ٱلْحَقُّ مِنْ عِندِنَا قَالُواْ إِنَّ هَنذَا لَسِحْرٌ مُّبِينٌ (٧) قَالَ مُوسَىٰ أَنَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَآءَ كُمُّ أَسِحْرٌ هَذَا وَلَا يُفْلِحُ ٱلسَّنحِرُونَ ٧٧٧ قَالُوٓاْ أَجِنَّتَنَا لِتَلْفِئْنَا عَمَّا وَجَدَّنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَا وَتَكُونَ لَكُمَا ٱلْكِبْرِيَّاءُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا نَحَنُّ لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ (٧٠)

وَقَالَ فِرْعَوْنُ ٱثْتُونِي بِكُلِّ سَحِرِ عَلِيمٍ ٧٠ فَلَمَّا جَآءَ ٱلسَّحَرَةُ قَالَ لَهُم مُّوسَىٰ أَلْقُواْ مَآ أَنتُم مُّلْقُوبَ ۗ ۞ فَلَمَّاۤ أَلْقَوْاْ قَالَ مُوسَىٰ مَاجِتْتُم بِهِ ٱلسِّحُرِّ إِنَّ ٱللَّهَ سَيُبْطِلُهُۥ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ ٱلْمُفْسِدِينَ اللهُ وَيُحِقُّ ٱللَّهُ ٱلْحَقَّ بِكَلِمَنيَهِ وَلَوْكِرِهُ ٱلْمُجْرِمُونَ (١٠٠) فَمَا ءَامَنَ لِمُوسَى إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِن قَوْمِهِ عَلَى خَوْفٍ مِّن فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِمُ أَن يَفْئِنَهُمُّ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ ٱلْمُسْرِفِينَ ﴿ وَقَالَ مُوسَىٰ يَقَوْمِ إِن كُنْتُمْ ءَامَننُم بِٱللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكُّلُوٓ أَ إِن كُننُم مُّسْلِمِينَ ﴿ اللَّهِ فَقَالُواْ عَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ مَا وَنِجَنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلْكَفِرِينَ ﴿ أَن كُمْ وَأَوْحَيْنَآ إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَنْ تَبَوَّءَا لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَأَجْعَلُواْ بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةُ وَيَشِّر ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ ﴿ وَقَالَ مُوسَىٰ رَبَّنَا إِنَّكَ ءَاتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلاَّهُ وِنِنَةً وَأَمْوَلًا فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا رَبِّنَا لِيُضِلُّواْ عَن سَبِيلِكَ ۖ رَبِّنَا ٱطْمِسَ عَلَىٰ ٱمُوَلِهِمْ وَٱشۡدُدۡعَلَى قُلُوبِهِمۡ فَلايُؤۡمِنُواْحَتَّى يَرَوُاٱلۡعَذَابَٱلْأَلِيمَ ۗ

بيوتًا كسر الباء

بيوتكم كسر الباء

لِيَضِ أُواْ



عالن حذف الهمزة الثانية ونقل حركتها إلى اللام

كلمتُ ألف بعد الميم بالحمع

فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْبَيَّةً ءَامَنَتْ فَنَفَعَهَآ إِيمَنْهُٓ ٓ إِلَّا قَوْمَ نُونُسَ لَمَّا ءَامَنُواْ كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَٱلْخِزْيِ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُ إِلَىٰ حِينِ ﴿ ۚ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَا مَنَ مَن فِي ٱلْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنتَ تُكُرهُ ٱلنَّاسَ حَتَّى يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ ١٠٠ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَيَجْعَلُ ٱلرِّجْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ اللَّهِ قُلِ ٱنْظُرُواْ مَاذَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا تُغَنِي ٱلْأَيْتُ وَٱلنَّذُرُ عَن قَوْمِ لَّا يُؤْمِنُونَ اللَّهِ فَهَلْ مَنْظِرُونِ إِلَّا مِثْلُ أَيَّامِ ٱلَّذِينَ خَلَوْاْ مِن قَبَّلِهِ مَّ قُلْ فَٱنْنَظِرُوٓاْ إِنِّي مَعَكُمْ مِّرِ﴾ ٱلْمُنتَظِرِينَ ۞ ثُكَّ نُنَجِّى رُسُلَنَا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنْجِ ٱلْمُؤْمِنِينَ الله عَلَيْ اللَّهُ ال تَعَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَكِكِنْ أَعَبُدُ ٱللَّهَ ٱلَّذِي يَتُوفَّكُمْ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ اللَّ وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ اللَّهِ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ ٱللَّهِ

قُلُ أَنظُرُوا ضم اللام وصلا

> نُخِجَ فتح النون الثانية وتشديد الجيم

مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكُ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذَا مِّنَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّ

وَإِن يَمْسَسُكَ ٱللَّهُ بِضُرِّ فَلَاكَاشِفَ لَهُ وَإِلَّا هُوَّ وَإِن يُردُكَ بِغَيْرِ فَلَا رَآدً لِفَضْ لِهِ عَيْصِيبُ بِهِ عَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِةً -وَهُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيثُمُ اللَّهِ قُلْ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَكُمُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ فَمَنِ ٱهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِى لِنَفْسِهِ - وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَ أَوَمَآ أَنَاْ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلِ ١٠٠ وَٱتَّبِعْ مَايُوحَيْ إِلَيْكَ وَأَصْبِرْحَتَىٰ يَعْكُمُ ٱللَّهُ وَهُوَخَيْرُ ٱلْخَكِمِينَ اللَّهُ ؞ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَزُ ٱلرِّحِيمِ الَّرْكِنَابُ أُحْكِمَتْ ءَاينَنُهُ وَثُمَّ فَصِّلَتْ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ ال أَلَّا تَغَبُدُوٓ إَلِاَّ ٱللَّهَ ۚ إِنَّنِي لَكُمْ مِّنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ ۗ ۚ وَأَنِ ٱسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُو ثُمَّ تُوبُواْ إِلَيْهِ يُمَنِّعَكُم مَّنْعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلِ مُّسَمَّى وَيُؤْتِ كُلُّ ذِي فَضْلِ فَضَلُّهُ, وَإِن تَوَلُّواْ فَإِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ كَبِيرِ اللهُ إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَلِيرٌ اللهُ أَلآ إِنَّهُمْ يَتْنُونَ صُدُورَهُمُ لِيَسْتَخْفُواْ مِنْهُ أَلَا حِينَ يَسْتَغَشُونَ ثِيَابَهُمُ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ وَعَلِيمُ إِذَاتِ ٱلصُّدُودِ (٥)

وهو

**وُهُوُ** إسكان الهاء

> **فَإِنِّى** فقع الباء

وَهُوَ إسكان الهاء



**وُهُوَ** إسكان الهاء

عَنِي َ

﴿ وَمَا مِن دَآبَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْنَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلُّ فِي كِتَبِ مُّبِينِ اللهِ وَهُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ وَكَانَ عَرْشُهُ. عَلَى ٱلْمَآءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيْكُمُ أَحْسَنُ عَمَلاً وَلَبِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَّبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ ٱلْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ إِنْ هَاذَآ إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ٧ وَلَبِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ ٱلْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ لِّيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُۥ ۖ أَلَا يَوْمَ يَأْنِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَافَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ، يَسْتَهْزِءُونَ اللهِ وَلَيِنَ أَذَقَنَا ٱلْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيْتُوسُ كَفُورٌ ﴿ وَلَهِنَ أَذَقَنَاهُ نَعُمَاءَ بَعَدَ ضَرَّاءَ مَسَّتُهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ ٱلسَّيِّاتُ عَنِيٍّ إِنَّهُ, لَفَرِحٌ فَخُورُ اللَّ إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ أَوْلَتِكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ اللهِ فَلَعَلُّكَ تَارِكُ بَعْضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَضَآبِقُ بِهِ عَدُرُكَ أَن يَقُولُواْ لَوُلا أُنزلَ عَلَيْهِ كَنْزُ أَوْ جَاءَ مَعَدُر مَلَكُ إِنَّمَا أَنتَ نَذِيرٌ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ اللَّهُ

مُ يَقُولُونَ ٱفْتَرَىكَ قُلُ فَأَتُواْ بِعَشْرِ سُوَرِ مِّثْلِهِ عَمُفْتَرَيْتٍ وَٱدْعُواْ مَنِ ٱسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنْتُمْ صَلِدِ قِينَ ﴿٣ۗ) فَإِلَّهُ يَسْتَجِيبُواْ لَكُمْ فَأَعْلَمُواْ أَنَّمَا أَنْزِلَ بِعِلْمِ ٱللَّهِ وَأَن لَّآ إِلَّهُ إِلَّا هُو فَهَلَ أَنتُم مُّسْلِمُونَ اللَّ مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا وَزِينَهُمَا نُوَقِ إِلَيْهِمْ أَعْمَلَهُمْ فِيهَا وَهُرْ فِهَا لَا يُبْخَسُونَ مَاصَنَعُواْفِهَا وَبِنَطِلُ مَّاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّ أَفَمَنَ كَانَ عَلَىٰ بَيّنَةِ مِن رَّبِّهِ، وَيَتَّلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ وَمِن قَبْلِهِ، كِنَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً أُولَكَمِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَن يَكُفُرُ بِهِ . مِنَ ٱلْأَحْزَابِ فَٱلنَّارُ مَوْعِدُهُۥ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ إِنَّهُ ٱلْحُقُّ مِن زَيِّكَ وَلَئِكِنَّ أَكَثُرُ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ اللَّهِ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًّا أَوْلَتِهِكَ يُعْرَضُونَ عَلَىٰ رَبِّهِمْ وَيَقُولُ ٱلْأَشْهَادُ هَنَوُلآءِ ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ عَلَىٰ رَبِّهِمُّ أَلَا لَعْنَةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلظَّلِمِينَ ١ ٱلَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُم بِٱلْآخِرَةِ هُرُكَفِرُونَ اللَّهِ

أَوْلَتِكَ لَمْ يَكُونُواْ مُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا كَانَ لَحُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِنْ أَوْلِيَآءُ يُضَاعَفُ لَحُمُ ٱلْعَذَابُ مَا كَانُواْ يَسْتَطِيعُونَ ٱلسَّمْعَ وَمَاكَانُواْ يُبْصِرُونَ ۞ أُوْلَيْكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓاْ أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُم مَّاكَانُواْ يَفْتَرُونَ اللَّا لَا جَرَمَ أَنَّهُمُ فِي ٱلْآخِرَةِ هُمُ ٱلْأَخْسَرُونَ ١٠٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّنلِحَنتِ وَأَخْبَتُوٓا إِلَىٰ رَبِّهِمْ أُوْلَيۡكِ أَصْعَبُ ٱلْجَنَّةِ هُمْ فِبِهَا خَلِدُونَ اللَّ ﴿ مَثَلُ ٱلْفَرِيقَيْنِ كَٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْأَصَةِ وَٱلْبَصِيرِ وَٱلسَّمِيعَ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلَّا أَفَلَا لَذَكَّرُونَ (الله وَلَقَدُ أَرْسَلُنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ ۚ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ اللهُ أَن لَّا نَعُبُدُوٓ ا إِلَّا ٱللَّهَ ۗ إِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ أَلِيمِ ( ) فَقَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ - مَا نَرَىٰكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا وَمَا نَرَيْكَ ٱتَّبَعَكَ إِلَّا ٱلَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلْنَا بَادِي ٱلرَّأْيِ وَمَا نَرَىٰ لَكُمُ عَلَيْنَا مِن فَضْلِ بَلِ نَظْنُكُمْ كَندِبِينَ اللهُ عَالَ يَقَوْمِ أَرَءَيْتُمُ إِن كُنتُ عَلَىٰ بِيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَءَانَكِنِي رَحْمَةً مِّنْ عِندِهِ عِنْعُمِّيتَ عَلَيْكُمُ أَنْلُزِهُ كُمُوهَا وَأَنتُمْ لَمَا كُرِهُونَ (١٠)

تَذُكُرُونَ تشديد الذال

إِنِيَ فتح الياء

أرايتم تسهيل الهمزة التي بعد الراء

> فحميت فتح العين وتخفيف الميم

وَنفَوْمِ لَا أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ مَا لَّإِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ وَمَا أَنَاْ بِطَارِدِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَ إِنَّهُم مُّلَاقُواْ رَبِّهِمْ وَلَكِنِيِّ أَرَىٰكُمُ قَوْمًا تَجْهَلُونَ (١٠) وَيَقَوْمِ مَن يَنصُرُنِي مِنَ ٱللَّهِ إِن طَرَدَتُهُمْ أَفَلَانَذَكَ مُرُونَ (٣) وَلَآ أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَآيِنُ ٱللَّهِ وَلَآ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ وَلآ أَقُولُ إِنِّي مَلَكُ وَلآ أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَن يُؤْتِيهُمُ ٱللَّهُ خَيْرًا ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنفُسِهِمَّ إِنِّ إِذًا لِّمِنَ ٱلظَّٰلِمِينَ اللَّ قَالُواْ يَنُوحُ قَدْ جَنَدَلْتَنَا فَأَكُثَرَتَ جِدَالَنَا فَأَلِنَابِمَا تَعِدُنَآ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ﴿ ۖ قَالَ إِنَّمَا يَأْنِيكُم بِهِ ٱللَّهُ إِن شَاءَ وَمَآأَنتُم بِمُعْجِزِينَ ﴿ آ ۖ وَلَا يَنفَعُكُمُ نُصِّحِيٓ إِنْ أَرَدَتُ أَنْ أَنصَحَ لَكُمْ إِن كَانَ ٱللَّهُ يُرِيدُ أَن يُغُوِيكُمْ هُوَرَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اللهُ أَمْ يَقُولُونَ أَفْتَرَكُمْ قُلُ إِنِ ٱفْتَرَيْتُهُ وَعَلَيَّ إِجْرَامِي وَأَنَابُرِيٓ مُ مِّمَا يَحُرِمُونَ (٣٠) وَأُوحِكَ إِلَى نُوجٍ أَنَّهُ وَلَن يُؤْمِن مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ ءَامَنَ فَلَانَبْتَ بِسُ بِمَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ اللهِ وَأَصْنَعِ ٱلْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْمِينَا وَلَا تُخْلَطِبْنِي فِي ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓ أَإِنَّهُم مُّغُرَقُونَ اللَّ

وَلَئِكِنِيِّ فتع الياء

تَدُكُرُونَ تشدید الذال

> **إِنِّي** فتح الياء

برو نصحی فتع الباء جا أمرناً اسقاط المرزة الأولى كسر اللام دون تنوين الولام وكهي السكان الهاء

مجركها ضم الميم وفتح الراء ثم ألف بلا إمالة

يَكْبُنَيِّ كسر الباء

اُرگِبَ مُعَنَا وجهان:

 الإدغام وهو المقدم
 الإظهار

ويكسماً أُقلعي إبدال الهمزة الثانية واوا

وَيَصْنَعُ ٱلْفُلُكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِن قَوْمِهِ. سَخِرُواْ مِنْهُ قَالَ إِن تَسْخَرُواْ مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنكُمْ كُمَا تَسْخَرُونَ ﴿٣﴾ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْنِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمُ اللَّ حَتَّى إِذَا جَاءً أَمْرُنَا وَفَارَ ٱللَّنُّورُ قُلْنَا ٱحْمِلْ فَهَا مِن كُلِّ زُوْجَيْنِ ٱثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ ٱلْقَوْلُ وَمَنْ ءَامَنَّ وَمَآ ءَامَنَ مَعَهُ وَإِلَّا قَلِيلٌ ﴿ إِنَّ ﴿ وَقَالَ ٱرْكَبُواْ فِهَا بِسَدِ ٱللَّهِ مَجْرِيهَا وَمُرْسَنهَآ إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ النَّ وَهِي تَجَرِى بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَٱلْجِبَالِ وَنَادَىٰ نُوْحُ ٱبْنَهُ, وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَنْبُنَى ٱرْكَب مَّعَنَا وَلَا تَكُن مَّعَ ٱلْكَيْفِرِينَ اللهَ قَالَ سَنَاوِي إِلَىٰ جَبَلِ يَعْصِمُنِي مِنَ ٱلْمَآءِ ۚ قَالَ لَا عَاصِمَ ٱلْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ إِلَّا مَن رَّحِمَ وَحَالٌ بَيْنَهُمَا ٱلْمَوْجُ فَكَاتَ مِنَ ٱلْمُغْرَقِينَ اللَّهُ وَقِيلَ يَتَأْرُضُ ٱبْلَعِي مَآءَكِ وَيَكْسَمَاهُ أَقْلِعِي وَغِيضَ ٱلْمَآءُ وَقُضِيَ ٱلْأَمْرُ وَٱسْتَوَتْ عَلَى ٱلْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْفَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ ثَنَّ وَنَادَىٰ نُوحٌ رَّبَّهُۥ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ٱبْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعُدَكَ ٱلْحَقُّ وَأَنتَ أَحْكُمُ ٱلْحَكِمِينَ ﴿ اللَّهِ مِنْ أَهْلِي مِنْ أَهْلِي

نتح اللام وتشديد النون فتح الياء فتح الياء

فَطَرَنِيَ فَعَ الباء

قَالَ يَكُنُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ مَمَلُّ عَيْرُ صَلِيِّحٍ فَلَا تَسْعَلْ مَالَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّ أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ ٱلْجَهلينَ (اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ قَالَ رَبِّ إِنِّ أَعُوذُ بِكَ أَنُ أَسْتَلَكَ مَالَيْسَ لِي بِهِ ء عِلْمُ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِيٓ أَكُن مِّنَ ٱلْخَسِرِينَ اللهِ قِيلَ يَنُوحُ أهبط بسكير مِّنَّا وَمَرَكَتِ عَلَيْكَ وَعَلَىٰٓ أُمَدِ مِّمَّن مَّعَكَّ وَأَمْمُ سَنُمَيِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُم مِنَّاعَذَابُ أَلِيمٌ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ مِنْ أَنْبَآءِ ٱلْغَيْبِ نُوحِيهَ إِلَيْكَ مَا كُنتَ تَعَلَمُهَا أَنتَ وَلَا قَوْمُكَ مِن قَبْل هَنذاً فَأَصْبِر إِنَّ ٱلْعَنِقِبَةَ لِلْمُنَّقِينَ (١٠) وإلى عَادِ أَخَاهُمْ هُوذًا قَالَ يَنقَوْمِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَيْهِ عَيْرُهُ وَإِنَّ أَنتُمْ إِلَّا مُفَتَرُونَ ﴿ إِنَّا مُنْكُمُ عَلَيْهِ خَرَّا إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى ٱلَّذِي فَطَرَيْ أَفَلا تَعْقِلُونَ (٥) وَكَفَوْمِ ٱسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُواْ إِلَيْهِ يُرْسِلِ ٱلسَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِّدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَانْنُوَلُوْا مُجِّرِمِينَ ﴿ أَنَّ قَالُواْ يَاهُودُ مَاجِئَتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَمَا نَحَنُ بتَ ارِكَى ءَ الِهَ لِنَاعَن قَوْلِكَ وَمَا نَحَنُ لَكَ بِمُوْمِنِينَ (٥٠)

إِنِيّ فتع الباء

إِن نَقُولُ إِلَّا ٱعْتَرَىٰكَ بَعْضُ ءَالِهَتِنَا بِسُوَّةٍ قَالَ إِنِّي أُشْهِدُ ٱللَّهَ وَٱشْهَدُوٓا أَنِّي بَرِيٓءٌ مِّمَا تُثُمِّرِكُونَ ١٠٠٠ مِن دُونِهِۗ عَكِيدُونِ جَمِيعًا ثُمَّ لَا نُنظِرُونِ ٣٠٠ إِنِّي تَوَكَّلُتُ عَلَى ٱللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ مَّا مِن دَآبَةٍ إِلَّا هُوَ ءَاخِذُ إِنَاصِيَئِهَا ۚ إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ صِرَطِ مُسْتَقِيمٍ اللهُ ۚ فَإِن تَوَلُّواْ فَقَدْ أَبَلَغْتُكُم مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ ۗ إِلَيْكُمْ ۚ وَيَسْنَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُو وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظً (٧) وَلَمَّا جَآءَ أُمُّهُنَا جَيْنَا هُودًا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَا وَنَجَّيْنَاهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ ﴿ ﴿ وَتِلْكَ عَادُّ جَحَدُواْ بِعَايَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَٱتَّبَعُوٓا أَمْرَكُلِّ جَبَّادٍ عَنِيدٍ ٣ وَٱلْبَعُواْ فِي هَاذِهِ ٱلدُّنْيَا لَعَنَةُ وَيَوْمَ ٱلْقِيامَةِ أَلَّا إِنَّ عَادًا كَفَرُواْ رَبُّهُمُّ أَلَّا بُعُدًا لِعَادِ قَوْمِ هُودِ ( الله فَ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَلِحًا قَالَ يَنَقَوْمِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُۥ هُوَ أَنشَأَكُمْ مِّنَ ٱلْأَرْضِ وَٱسْتَعْمَرَكُمْ فَهَا فَٱسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ ثُونُواً إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ يُجِيبُ

بسقاط إسقاط الهمزة الأولى



اللهُ قَالُواْ يَصَلِحُ قَدُ كُنْتَ فِينَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هَنَدًا ۖ أَنْتُهَا مَنْ أَأَ أَنْتُهَا مَنَا أَن

نَّعْبُدُ مَا يَعْبُدُ ءَابَ آؤُنَا وَإِنَّنَا لَفِي شَكِّي مِّمَا تَدْعُونَاۤ إِلَيْهِ مُرسِبِ (١٠)

قَالَ كَفَوْ مِ أَرَءَ يَثُمُ إِن كُنتُ عَلَىٰ بَبِّكَةٍ مِن رَّبِّي وَءَاتَكُني هُ رَحْمَةُ فَمَن يَنْصُرُنِي مِنَ ٱللَّهِ إِنْ عَصَيْئُكُهُ,فَمَا تَزيدُونَنِي غَيْرَ تَخْسِيرِ ﴿ اللَّهِ وَيَنْقُوْمِ هَاذِهِ ءَنَاقَةُ ٱللَّهِ لَكُمْ ءَايَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي أَرْضِ ٱللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوٓءٍ فَيَأْخُذَكُمُ عَذَابُ قَرِيبُ ﴿ إِنَّ فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُواْ فِي دَارِكُمْ ثَلَنَثَةَ أَيَّامِ إِذَالِكَ وَعُدُّ غَيْرُ مَكْذُوبِ اللَّ فَلَمَّا جَاءً أَمْرُنَا نَجَيْنَا صَلِحًا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنتَا وَمِنْ خِزْيِ يَوْمِهِ لِهِ إِنَّا رَبَّكَ هُوَ ٱلْقَوِيُّ ٱلْعَزِيزُ اللَّهِ وَٱخْذَ ٱلَّذِينَ ظُلَمُوا ٱلصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دِيَرِهِمْ جَيْمِينَ اللهُ كَأَن لَّمْ يَغْنَوْ افِهَآ أَلَآ إِنَّ ثُمُودًا كَ فَرُواْ رَبَّهُمُّ أَلَا بُعْدًا لِّتُمُودَ ﴿ وَلَقَدْ جَآءَتْ رُسُلُنَاۤ إِبْرَهِيمَ بِٱلْبُشُرَى قَالُواْ سَلَمَّا قَالَ سَلَمُّ فَمَا لَبِثَ أَن جَآءَ بِعِجْلِ حَنِيذٍ (١٠) فَأَمَّا رَءَآ أَيْدِيهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً

أراً يتم تسهيل الهمزة التي بعد الراء

جَا أُمْرُنَا إسقاط الهمزة الأولى

يُوْمَيِنْ فتع الميم

شمُودًا بتنوين فتح

ورا إستحق تسهيل الهمزة الأولى

يعَقُوبُ

قَالُواْ لَا تَخَفُّ إِنَّا أُرْسِلْنَ آلِكَ قَوْمِ لُوطٍ ﴿ وَأَمْرَأَتُهُ وَأَمْرَأَتُهُ وَآيِمَةٌ

فضحِكَتْ فَبُشِّرُناها بِالسَّحْنَى وَمِن وَرْآءِ إِسْحَق يَعْقُوبَ (٧)

عالد تسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال

جا أمر إسقاط الهمزة الأولى

سيء الشمام كسرة السين بعض الضم الضم (ثلث ضمة ثم ثلثي كسرة)

ضَيِّفِی فتع الياً،

> فاًسُرِ همزة وصل بدل همزة القطع

قَالَتْ يَنُونُلُتَى ءَأَلِدُ وَأَنَاْ عَجُوزٌ وَهَاذَا بَعْلِي شَيْخًا إِنَّ هَاذَا لَشَيْءُ عَجِيبٌ ﴿ ﴿ فَالْوَا أَتَعُجِينَ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ رَحْمَتُ ٱللَّهِ وَمُرَكَنْهُۥعَلَيْكُو أَهْلَ ٱلْبَيْتِ إِنَّهُۥحَمِيدٌ مِّعِيدٌ ﴿ ﴿ ۖ فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَهِيمَ ٱلرَّوْعُ وَجَآءَتُهُ ٱلْبُشَرَىٰ يُجَدِلُنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ اللهُ إِنَّ إِبْرَهِيمَ لَحَلِيمُ أَوَّاهُ مُّنِيبٌ ﴿ ٧٠ يَاإِبْرَهِيمُ أَعْرِضُ عَنْ هَلَدَّ آإِنَّهُ وَ قَدْ جَاءً أَمْنُ رَبِّكَ وَإِنَّهُمْ ءَاتِيمَ عَذَابٌ غَيْرُ مَنْ دُودٍ اللَّ وَلَمَّا جَآءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيَّءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَنذَا يَوْمُ عَصِيبُ اللَّهِ وَجَاءَهُ وَقُومُهُ لِيُهَرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِن قَبُلُ كَانُواْ يَعْمَلُونَ ٱلشَّيِّعَاتِ قَالَ يَكَوْمِرِهَتَوْلَآءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمَّ فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَلَا تُخَرُّونِ فِي ضَيِّفِيٍّ أَلَيْسَ مِنكُمُ رَجُلُّ رَّشِيكُ ٧٨) قَالُواْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَالَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقِّي وَإِنَّكَ لَنَعْلَمُ مَا نُرِيدُ اللهُ قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْءَ اوِيَ إِلَىٰ رُكِنِ شَدِيدٍ (١٠) قَالُواْ يَنْلُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَن يَصِلُوٓاْ إِلَيْكَ ۖ فَأَسِّرٍ بِأَهْ لِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ ٱلْيَيْلِ وَلَا يَلْنَفِتْ مِنكُمْ أَحَدُّ إِلَّا أَمْرَأَنَكَ إِنَّهُ، مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ إِنَّ مَوْعِدُهُمُ ٱلصُّبْحُ أَلَيْسَ ٱلصُّبْحُ بِقَرِيبِ ١

لِ مَنضُودٍ (٨٠) مُسَوَّمَةً عِندَ رَبّك وَمَاهِيَ مِنَ الظَّلَلِمِينَ بِبَعِيدِ ﴿٨٣﴾ ﴿ وَإِلَىٰ مَدَّيْنَ أَخَا شُعَيْبًا قَالَ يَنقَوْمِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُۥ وَلَا نَنقُصُواْ ٱلْمِكْيَالَ وَٱلْمِيزَانَّ إِنِي أَرَىٰكُم بِخَيْرِ وَإِنِّيَّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِرْتُحِيطٍ ( ١٠٠ ) وَيَقَوْمِ أَوْفُواْ ٱلْمِكْمَالُ وَٱلْمِيزَانَ بِٱلْقِسْطَ وَلَاتَبْخَسُواْ ٱلنَّاسَ أَشْـيَآءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْاْ فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿ ٥٠٠ ۗ بَقِيَّتُ ٱللَّهِ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُم ثُوْمِنِينٌ وَمَآ أَنْأَعَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ (٨١) قَالُواْ يَنشُعَيْثُ أَصَلَوْتُكَ تَأْمُ كُ أَن نَتْرُكَ مَا يَعْبُدُ ءَابَآ قُنَآ أَوْ أَن نَفَعَلَ فِي أَمْوَ لِنَامَا نَشَتَوُّا إِنَّكَ لَأَنْتَ ٱلْحَلِيمُ ٱلرَّشِيدُ ﴿ ﴿ فَالَ يَنَقُومِ أَرَءَ يُتُّمِّ إِن كُنتُ عَلَى بَيّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنَاْوَمَآ أُرِيدُأَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَىٰ مَآ أَنْهَىٰكُمْ عَنْثُإِنْ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَحَ إِلَّا بِٱللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أَنِيبُ (٨٠)

جَا أَمْنَ فَا السفاط المهزة الأولى المهزة الأولى المؤلفة الأولى المؤلفة الأولى المؤلفة المؤل

و إي فتح الياء ملكو تُلك ما اللام واو مفتوحة وبعدها الف وجعهان وجهان الدارة الثانية الما الفيل واواً النانية الما الهورة الثانية المهورة المه

ار أيتمر تسهيل الهمزة التي بعد الراء

تُوفِيقِيَ

<u>شِّقًا فَیَ</u> فتع الیّاء وَيَنَقَوْمِ لَا يَجْرِمَنَكُمُ شِقَافِى أَن يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوجٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَلِحٍ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِنكُم فَوْمَ الْوَجِ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِنكُم بِعِيدٍ (الله وَاسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُواً إِلْيَّهُ إِنَّ رَبِّ رَجِيدٌ وَدُودٌ (الله قَالُواْ يَشْعَيْبُ مَانَفْقَهُ كَثِيرًا مِمَّا تَقُولُ رَجِيدٌ وَدُودٌ (الله قَالُواْ يَشُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا مِمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرُىكَ فِينَا ضَعِيفًا وَلَوْ لَا رَهْطُكَ لَرَجَمَنَكَ وَمَا أَنتَ عَلَيْكُمْ مِنَ عَلَيْكُمْ مِنَ عَلَيْكُمْ مِنَ عَلَيْكُمْ مِنَ الله مَا يَعْدِرِ الله قَالُ يَنْقُومِ أَرَهُ طِي أَعَرُ عَلَيْكُمْ مِنَ عَلَيْكُمْ مِنَ عَلَيْكُمْ مِنَ الله عَلَيْكُمْ مِنَ الله عَلَيْكُمْ مِنَ الله عَلَيْمُ مَنَ الله عَلَيْكُمْ مِنَ اللهُ عَلَيْكُمْ مِنَ الله عَلَيْكُمْ مِنَ الله عَلَيْكُمْ مِنَ اللهُ عَلَيْكُمْ مِنَ اللهُ عَلَيْكُمْ مَنِي اللهُ عَلَيْكُمْ مِنَ اللهُ عَلَيْكُمْ الْعَلْمُ اللهُ عَلَيْكُمْ مَن الْعَلَيْمُ مِنَ اللهُ عَلَيْكُمْ مَنَ الْعَلَيْمُ عَلَيْكُمْ الْوَقُولُ الْمَنْ عَلَيْكُمْ مَن الْعَلَيْمُ مِنَ اللهُ عَلَيْكُمْ مَنَ الْعَلَيْكُمْ مِنَ الْمُعْلِقُ الْمَالِقُولُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَيْمُ وَاللّهُ الْمُؤْمِولُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ مَا اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ الْعَلَيْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

رهطی فتح الیاء

وَأَتَّخَذَتُمُوهُ إدغام الذال في الناء

جًا أُمْرُنَا إسقاط الهمزة الأولى اللّهِ وَالْقَادُ ثُمُوهُ وَرُاءَكُمُ ظِهْرِنّا إِنَ رَبِي بِمَا تَعْمَلُونَ هُو هُمِيطٌ ﴿ اللّهِ وَالْقَادُ مُكُونُ الْحَمْلُواْ عَلَى مَكَانَئِكُمُ إِنِي عَمِلًا فَي مَكَانَئِكُمُ إِنِي عَمِلًا مَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُغْزِيهِ وَمَن هُو سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُغْزِيهِ وَمَن هُو كَنَدِبٌ وَارْتَ عِبُواْ إِنِي مَعَكُمُ رَقِيبٌ ﴿ اللّهُ وَلَمَا جَاءً لَمَنُواْ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنّا وَلَمَا جَاءً اللّهُ عَنَا اللّهُ عَنَا اللّهُ عَنَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللللللّهُ الللللللللللللللل

يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ ٱلْقِيكَ مَةِ فَأَوْرَدَهُمُ ٱلنَّارَّ وَبِئْسَ ٱلْوِرْدُ ٱلْمَوْرُودُ اللَّ وَأُتِّبِعُواْ فِي هَلَذِهِ - لَعَنَةً وَبَوْمَ ٱلْقِيكَةَ بِينَ ٱلرِّفَدُ ٱلْمَرْفُودُ اللَّ ذَالِكَ مِنْ أَنْبَآءِ ٱلْقُرَىٰ نَقُصُّهُ, عَلَيْكُ مِنْهَا قَاآبِمٌ وَحَصِيدٌ اللَّ وَمَا ظَلَمْنَهُمْ وَلَكِن ظَلَمُوَّا أَنفُسَهُمْ فَكُمَّ أَغُنتُ عَنْهُمْ ءَالِهَيْهُمُ ٱلَّتِي يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ لَّمَّا جَآءَ أَمْ رُبِّكَ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرٌ تَنْبِيبِ اللَّ وَكَذَالِكَ أَخُذُ رَبِّكَ إِذَآ أَخَذَ ٱلْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَّةُ إِنَّ أَخْذَهُۥ أَلِيمٌ شَدِيدُ ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّمَنْ خَافَ عَذَابَ ٱلْآخِرَةِ ذَالِكَ يَوْمٌ مِّجُمْوعٌ لَّهُ ٱلنَّاسُ وَذَالِكَ يَوْمٌ مَّشَّهُودٌ ﴿ اللَّهُ وَمَا نُؤَخِّرُهُۥ إِلَّا لِأَجَلِ مَّعْدُودِ إِنْ يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْسُ إِلَّا بِإِذْ نِهِ عَفِمنْ هُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ ﴿ إِنَّ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ شَقُواْ فَفِي ٱلنَّارِ لَمُثُمُّ فِهَازَفِيرٌ وَسُبَهِيقٌ اللَّهِ خَلِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ ٱلسَّمَنَوَتُ وَٱلْأَرْضُ إِلَّامَا شَآءَ رَبُّكَ ۚ إِنَّ رَبُّكَ فَعَالٌ لِّمَا يُرِيدُ الله الله وأمَّا ٱلَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي ٱلْجَنَّةِ خَلِدِينَ فِيهَ الْمَادَامَتِ ٱلسَّمَوَتُ وَٱلْأَرْضُ إِلَّا مَا شَآءَ رَبُّكَ عَطَآءً غَيْرَ مَجْذُوذِ (١٠)

جَا أُمْنُ إسقاط الهمزة الأولى

وهی اسکان الهاء

یاتِ۔ اِثبات الیاء وصلاً

سَعِدُوا فتح السين



فَلاَ تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّمَّا يَعْبُدُ هَنَوُّلآءٍ مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا كَمَا يَعْبُدُ ءَابَآؤُهُم مِّن قَبَلُ وَ إِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنقُوصِ اللهِ وَلَقَدُ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَبَ فَٱخْتُلِفَ فِيهُ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتُ مِن رَّ يِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمُّ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكِّ مِّنْهُ مُريب اللهُ وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا لِيُوفَيِّنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ إِنَّهُ بِمَايَعْمَلُونَ خَبِيرٌ اللهُ فَأَسْتَقِمْ كُمَا أُمِرْتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْعَوْا إِنَّهُ بِمَاتَعُمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ إِنَّ وَلَا تَرْكُنُوٓ أَإِلَى ٱلَّذِينَ ظَـكُمُواْ فَتَمَسَّكُمُ ٱلنَّارُ وَمَا لَكُم مِن دُونِ ٱللَّهِ مِنْ أُولِيآ اَ ثُمَّ لَانْنَصَرُونِ اللهُ وَأَقِيرِ ٱلصَّلَوْةَ طَرَفِي ٱلنَّهَارِ وَزُلَفَامِّنَ ٱلَّيْلِ إِنَّ ٱلْحَسَنَتِ يُذْهِبُنَ ٱلسَّيِّئَاتِ ذَٰلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّاكِرِينَ اللهُ وَأَصْبِرُ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ (١١٠) فَلَوْلَا كَانَ مِنَ ٱلْقُرُونِ مِن قَبْلِكُمْ أَوْلُواْ بَقِيَّةٍ يَنْهَوْكَ عَنِ ٱلْفَسَادِ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّنَّ أَنْجَيْنَا مِنْهُمُّ وَٱتَّبَعَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مَآ أُتَّرِفُواْ فِيهِ وَكَانُواْ مُجَّرِمِينَ الله وَمَاكَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ ٱلْقُرَى بِظُلْمِ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ الله

الله عَن رَّحِمَ رَبُّكَ وَلِذَالِكَ خَلَقَهُمُّ وَتَمَّتُ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّهَ مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿١١١) وَكُلُّا نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآءِ ٱلرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ عَفُوَادَكَ وَجَآءَكَ فِي هَذِهِ ٱلْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهِ وَقُلِ لَّلَّذِينَ لَانُؤْمِنُونَ ٱعۡمَلُواْعَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنَّاعَامِلُونَ ﴿١١﴾ وَٱننَظِرُوۤاْ إِنَّا مُنلَظِرُونَ اللهِ وَلِلَّهِ غَيْبُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ ٱلْأَمْرُكُ لُّهُ. فَأَعْبُدُهُ وَتَوَكَّلُ عَلَيْهُ وَمَا رَبُّكَ بِغَنِفِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٣٣﴾ لَرِ تِلْكَ ءَايَنَتُ ٱلْكِئَبِ ٱلْمُبِينِ ﴿ ۚ إِنَّا أَنَزَلْنَهُ قُرْءَ نَاعَرَبِيًّ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوكَ اللَّ نَعُنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ ٱلْقَصَصِ بِمَآ أَوۡحَيۡنَاۤ إِلَيۡكَ هَنَذَا ٱلۡقُرۡءَانَ وَإِن كُنتَ مِن قَبُ مِنَ ٱلْغَيْفِلِينَ ﴿ ﴾ إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَتَأْبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ مَدَعْشَمَ كُوْكُنَا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ رَأَنَّهُمْ لِي سَنجِدِينَ

440

ينبني كسر الياء

مُّبِينٍ اُقَنُّلُواْ سم التنوين

غيبيت بألف بعد الباء على الجمع

> يُرْتَع كسر العين

لَيُحْزِنُنِيَ ضم الياء وكسر الزاي وفتح الياء

قَالَ يَنْبُنَىَّ لَا نَقْصُصُ رُءً يَاكَ عَلَىٰ إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُواْ لَكَ كَيْدًا إِنَّ ٱلشَّيْطَيٰنَ لِلإِنسَيْنِ عَدُوٌّ مُّبِيثُ ۞ وَكَذَٰلِكَ يَجْنَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتُهُ، عَلَيْكَ وَعَلَيْءَ الِيعَقُوبَكُمَا أَتَمَّهَاعَلَىٰ أَبُويْكَ مِن قَبْلُ إِبْرَهِيمَ وَإِسْحَقَّ إِنَّ رَبُّكَ عَلِيمُ حَكِيمُ اللَّهِ فَا لَقَدُكَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ ع ءَايَنُ لِلسَّآبِلِينَ ٧ إِذْ قَالُواْ لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَى أَبِينَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةً إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالِ مُّبِينٍ ﴿ اللَّهُ ٱقْنُكُواْ يُوسُفَ أَوِ ٱطْرَحُوهُ أَرْضًا يَغُلُ لَكُمْ وَجَهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُواْ مِنْ بَعْدِهِ - قَوْمًا صَلِحِينَ ( ) قَالَ قَايِلٌ مِنْهُمْ لَا نَقَنْلُواْ يُوسُفَ وَأَلْقُوهُ فِي غَيْكِبَتِ ٱلْجُبِّ يَلْنَقِطُهُ بَعْضُ ٱلسَّيَّارَةِ إِن كُنتُمْ فَعِلِينَ اللَّ قَالُواْ يَتَأَبَانَا مَا لَكَ لَا تَأْمَنَّا عَلَى نُوسُفَ وَإِنَّا لَهُ لَنَصِحُونَ اللهُ أَرْسِلْهُ مَعَنَاعَ دًا يَرْتَعُ وَيَلْعَبُ وَإِنَّا لَهُ، لَحَنفِظُونَ اللَّ قَالَ إِنِّي لَيَحْزُنُنِيَّ أَن تَذْهَبُواْ بِهِ عَ أَخَاثُ أَن يَأْكُلُهُ ٱلذِّمُّ وَأَنتُمْ عَنْهُ عَنِهُ عَنْهُ عَنِفُونَ ﴿ اللَّهُ عَالُواْ لَمِنَّ أَكَلَهُ ٱلذِّيْتُ وَنَحْنُ عُصْبَةً إِنَّا إِذَا لَّخَسِرُونَ اللَّهُ اللَّهِ مُّونَ اللَّهُ

غيبت بألف بعد الباء على الجمع

یکبشرکی آلف بعد الراء وبعدها یاء مفتوحة

فَلَمَّا ذَهَبُواْ بِهِ عَوَأَجْمَعُواْ أَن يَجْعَلُوهُ فِيغَيْبَتِ ٱلْجُبُّ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُم بِأَمْرِهِمْ هَنذَاوَهُمْ لَايَشْعُهُونَ (اللَّهُ وَجَآءُوٓ أَبَاهُمْ عِشَآءًيَبَكُونَ اللهُ قَالُواْ يَتَأَبَّانَآ إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكِّنَا يُوسُفَ عِندَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ ٱلذِّئْبُ وَمَآأَنتَ بِمُؤْمِنِ لَّنَا وَلَوْكُنَّا صَدِقِينَ اللَّهِ وَجَآءُو عَلَىٰ قَمِيصِهِ -بِدَمِ كَذِبِّ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمَرًّ فَصَبْرٌ جَمِيلٌّ وَٱللَّهُ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَى مَاتَصِفُونَ ﴿ اللَّهِ وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُواْ وَارِدَهُمْ فَأَدُكَى دَلُوهٌ قَالَ يَكِبُشِّرَى هَلْدَا غُلَمٌ وَأَسَرُّوهُ بِضَلْعَةً وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ اللَّهُ وَشَرَوْهُ بِثُمَنِ بَغْسِ دَرُهِمَ مَعَدُودَةٍ وَكَانُواْ فِيهِ مِنَ ٱلزَّاهِدِينَ أَنَّ وَقَالَ ٱلَّذِي ٱشْتَرَىٰنُهُ مِن مِّصْرَ لِإَمْرَأَتِهِۦٓ أَكْرِمِي مَثْوَىٰلُهُ عَسَىٓ أَن يَنفَعَنَآ أَوْ نَنَّخِذَهُۥ وَلَدُأْوَكَذَٰ لِكَ مَكِّنَّا لِيُوسُفَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ وَٱللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ. وَلَكِكِنَّ أَكْثُرُ ٱلنَّاسِ لَايَعْلَمُونَ ١٠٠ ﴿ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَ ءَاتَيْنَاهُ حُكُمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

هيت کسر العاء

رَقِيَ

وَٱلْفَحْشَاءَ إِنَّهُ تسهيل الهمزة الثانية

وهو إسكان الهاء (الموضعين)

> ۹۳۶) المالية المالي المالية المالية المالية المالي المال

وَرُودَتُهُ ٱلَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَّفْسِهِ ، وَغَلَّقَتِ ٱلْأَبُورَبَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكُ قَالَ مَعَاذَ ٱللَّهِ إِنَّهُ, رَبِّي ٱحْسَنَ مَثْوَاتَى إِنَّهُ لَا يُفَلِمُ ٱلظَّلِامُونَ اللَّهِ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِلِّي وَكَفَدْ هَمَّتْ بِلِّي وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن زَّءَا بُرْهَانَ رَبِّهِ الصَّالَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ ٱلسُّوءَ وَٱلْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُخْلَصِينَ (اللهُ وَٱسْتَبَقَا ٱلْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ. مِن دُبُرِ وَٱلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَا ٱلْبَابُ قَالَتْ مَا جَزَآءُ مَنْ أَرَا دَبِأَهْلِكَ سُوَّءًا إِلَّا أَن يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيدُ اللهِ قَالَ هِيَ رُودَتْنِي عَن نَفْسِيُّ وَشَهِدَ شَاهِدُ مِّنْ أَهْلِهَا إِن كَانَ قَمِيضُهُ قُدَّ مِن قُبُلِ فَصَدَقَتْ وَهُو مِنَ ٱلْكَندِبِينَ ١٠٠ وَإِنكَانَ قَمِيصُهُ وَقُدَّ مِن دُبُرِ فَكَذَبَتْ وَهُو مِنَ ٱلصَّدِقِينَ اللَّ فَلَمَّا رَءَا قَمِيصَهُ وَقُدَّ مِن دُبُرِ قَ اللَّإِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ إِنَّا كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ ۞ يُوسُفُ أَعْرِضُ عَنْ هَنذَاْ وَٱسْتَغْفِرِي لِذَنْبِكِ إِنَّكِ كُنتِ مِنَ ٱلْخَاطِئِينَ الله الله وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ أَمْرَأَتُ ٱلْعَزَيزِ تُزُودُ فَنَهَا عَن نَّفُسِهِ - قَدُ شَغَفَهَا حُبًّا إِنَّا لَنَرَنهَا فِي ضَكَلِ مُّبِينٍ اللَّ

وَقَالَتُ أَخْرُجُ ضم الناء وصلاً

فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَمُنَّ مُتَّكَّا وَءَاتَتْ كُلِّ وَحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِينًا وَقَالَتِ ٱخْرُجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ وَأَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَشَ لِلَّهِ مَا هَنذَا بَشُرًا إِنَّ هَنذَاۤ إِلَّا مَلَكُ كَرِيمٌ الآهُ قَالَتَ فَذَالِكُنَّ ٱلَّذِي لُمْتُنِّنِي فِيهِ وَلَقَدُ رَوَدنُّهُ، عَن نَّفْسِهِ عَفَاسْتَعْصَمْ وَلَهِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا ءَامُرُهُ ولَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونُا مِّنَ ٱلصَّنغِرِينَ (٢٠) قَالَ رَبِّ ٱلسِّجْنُ أَحَبُّ إِلَى مِمَّا يَدْعُونَنِيَ إِلَيْهِ وَإِلَّا تَصَرفْ عَنَّى كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُنُ مِّنَ ٱلْجَهَاينَ (٣٣) فَأَسْتَجَابَلَهُۥُرِيُّهُۥفَصَرَفَعَنْهُ كَيْدُهُنَّ إِنَّهُۥهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ اللهُ ثُمَّ بَدَاهُمُ مِّنَ بَعْدِ مَا رَأُواْ ٱلْآيَاتِ لَيَسْجُنُنَهُ حَتَّى حِينِ اللَّهِ ۗ وَدَخَلَ مَعَهُ ٱلسِّجْنَ فَتَكِالِّ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّيَ أَرَىٰنِيٓ أَعْصِرُ خَمْراً وَقَالَ ٱلْآخَرُ إِنِّي ٓ أَرَىٰنِيٓ أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزًا تَأْكُلُ ٱلطَّايْرُ مِنْهُ نَبِّتْنَا بِتَأْوِيلِهِ ۗ إِنَّا نَرَيْكَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ قَالَ لَا يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقَانِهِ ۗ إِلَّا نَبَأَثُكُمَا بتَأْوِيلِهِ ء قَبْلَ أَن يَأْتِيكُمُأْ ذَٰلِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي ۚ إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمِ لَّا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَهُم بِٱلْآخِرَةِ هُمْ كَنفِرُونَ اللَّهِ

إِنِّى نتع الياء

فتح الياء (الموضعين)

> ارىنى فتع الياء (الموضعين

> > رَبِي

ء ابآءِی فتح الیاء

عَارُبابُ تسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال

> إِنِّيَ فتع الياء

المكلم أفتوني إبدال الهمزة الثانية واوأ

وَٱتَّبَعْتُ مِلَّةَ ءَابِآءِي إِبْرَهِهِمَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ مَاكَانَ لَنَآ أَن نُّشُرِكَ بِٱللَّهِ مِن شَيْءٍ ذَالِكَ مِن فَضَٰلِٱللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى ٱلنَّاسِ وَلَئِكِنَّ أَكْثَرُ ٱلنَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ﴿ ﴿ يُصَاحِبَي ٱلسِّجْنِ ءَأَرْبَابُ مُّتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِر ٱللَّهُ ٱلْوَحِدُ ٱلْقَهَارُ الله مَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءُ سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَءَابَآ وُكُم مَّاۤ أَنزَلَ ٱللَّهُ بِهَا مِن سُلَطَنَّ إِنِ ٱلْحُكُمُ إِلَّا لِلَّهِ ۚ أَمَرَ أَلَّا تَعَبُدُوٓاْ إِلَّآ إِيَّاهُ ذَالِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيِّمُ وَلَٰكِنَّ أَكْتُرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ٤٠٠ يَصَحِبَى ٱلسِّجْنِ أَمَّآ أَحَدُكُمَا فَيَسَقِي رَيَّهُۥ خَمْراً وَأَمَّا ٱلْآخَرُ فَيُصْلَبُ فَتَأْكُلُ ٱلظَّيْرُ مِن رَّأْسِيهِ - قُضِي ٱلْأَمْرُ ٱلَّذِي فِيهِ تَسَنَفْتِ يَانِ (١٠) وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُ مَا أَذْكُرْنِي عِندَ رَبِّكَ فَأَنسَنهُ ٱلشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ عَلَيْثَ فِي ٱلسِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ اللهُ وَقَالَ ٱلْمَلِكُ إِنِّي أَرَىٰ سَبْعَ بَقَرَتِ سِمَانِ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافُ وَسَبْعَ سُنْبُكَتٍ خُضْرِ وَأُخَرَ يَابِسَتٍّ يَكَأَيُّهَا ٱلْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي رُءْ يَنِي إِن كُنْتُمْ لِلرُّهْ يَا تَعْبُرُونَ ﴿ اللَّهُ مِا الْمُعَالِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا تَعْبُرُونَ

**أَنَا** ثبات الألف

لِّعَكِيِّ فتح الباء

> دأبا إسكان الهمزة

قَالُوٓ أَاضَعَنْتُ أَحُلُم ۗ وَمَا نَحَنُ بِتَأْوِيلِ ٱلْأَحْلَيْمِ بِعَلِمِينَ الْنَا وَقَالَ ٱلَّذِي نَجَا مِنْهُمَا وَأَدَّكُرَ بَعْدَ أُمَّةٍ أَنَا أُنْبِتُكُم بِتَأْوِيلِهِ. فَأَرْسِلُونِ اللهِ يُوسُفُ أَيُّهَا ٱلصِّدِيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَتِ سِمَانِ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعِ سُنْبُكَتٍ خُضِّرِ وَأُخْرَ يَابِسَنتِ لَعَلِيَّ أَرْجِعُ إِلَى ٱلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ (1) قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا فَمَا حَصَدتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ } إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا نَأْ كُلُونَ اللَّ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعُ شِدَادٌ يَأْ كُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَمُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تُحْصِنُونَ ١٠ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ ٱلنَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ ١٠ وَقَالَ ٱلْمَلِكُ ٱتَّنُونِي بِهِ } فَلَمَّا جَآءَهُ ٱلرَّسُولُ قَالَ ٱرْجِعْ إِلَىٰ رَبِّكَ فَسْعَلْهُ مَا بَالُّ ٱلنِّسْوَةِ ٱلَّتِي قَطَّعْنَ أَيدِيهُنَّ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ ١٠٠ قَالَ مَا خَطْبُكُنَّ إِذْ رَوَدِتُّنَّ يُوسُفَ عَن نَّفْسِةً - قُلْ كَتَسَ لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِن سُوَّءٍ قَالَتِ ٱمْرَأَتُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْكَنَ حَصْحَصَ ٱلْحَقُّ أَنَاْ رَوَدَتُّهُ عَن نَفْسِهِ وَإِنَّهُ لَمِنَ ٱلصَّادِقِينَ ﴿ أَنَّ ذَلِكَ لِيَعْلَمُ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِٱلْغَيْبِ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى كَيْدَ ٱلْخَابِنِينَ (اللهُ الهمزة الأولى وأبدل النون

بُرَيُّ نَفْسِيٌّ إِنَّ ٱلنَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ كَالسُّوِّءِ إِلَّا ،غَفُورٌ رَّحِيمٌ (٥٠ ) وَقَالَ ٱلْمَلِكُ ٱتَنُونِي بِدِءَ أَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِي فَلَمَّا كُلِّمَهُ قَالَ إِنَّكَ ٱلْيَوْمَلَدَيْنَا مَكِينُ أَمِينٌ ﴿ وَالَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ ٱجْعَلْني عَلَىٰ خَزَآبِنِ ٱلْأَرْضِ ۚ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ ۗ (٥٠) وَكُذَالِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي ٱلْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَأَّهُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَّشَآ أَوَ وَلَانْضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ وَلَأَجْرُ ٱلْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَنَّقُونَ (vv) وَجَاءَ إِخُوةُ فَدَخُلُواْ عَلَيْهِ فَعَرْفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنكِرُونَ ١٠٠٠ وَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ قَالَ ٱتْنُونِي بِأَخِ لَكُمْ مِّنْ أَبِيكُمْ أَلَا تَرَوْنَ نِيِّ أُوفِي ٱلْكَيْلُ وَأَنَا ْخَيْرُ ٱلْمُنزِلِينَ ١٠٠٠ فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ عَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي وَلَانَقُ رَبُونِ ( اللَّهِ قَالُواْسَ ثُرَاوِدُ عَنْـ هُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ ﴿ إِنَّ ۗ وَقَالَ لِفِنْيَانِهِ ٱجْعَلُواْ بِضَاعَنَهُمْ فِي رِحَالِمِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَآ إِذَا ٱنقَـٰلَبُوٓاْ إِلَىٓ أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ رَجْعُونَ ٣ فَلَمَّا رَجَعُواْ إِلَىٰ أَبِيهِمْ قَالُواْ يَثَأَبَانَا مُنِعَ مِنَّاٱلْكَيْـُلُ فَأَرْسِلْ مَعَنَآ أَخَانَانَكَتَلْ وَإِنَّا لَهُ لَحَيْظُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ لَكَ يَغُطُونَ ﴿ ا

حفظاً عسر الحاء وإسكان الفاء وفق ألف

قَالَ هَلْ ءَامَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا أَمِنتُكُمْ عَلَيْ أَخِيهِ مِن قَتْلُ فَأَللَّهُ خَيْرٌ حَلفِظاً وَهُو أَرْحَمُ ٱلرَّحِينَ اللَّهُ وَلَمَّافَتَحُواْ مَتَنَعَهُمْ وَجَدُواْ بِضَلَعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهُمَّ قَالُواْ يَكَأَبَّانَا مَانَبْغِي هَاذِهِ عِضَاعَنُنَا رُدَّتَ إِلَيْنَا وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَعْفُظُ أَخَانَا وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ ذَالِكَ كَيْلُ يَسِيرٌ ﴿ ۖ قَالَ لَنَّ أُرْسِلَهُ,مَعَكُمْ حَتَّىٰ تُؤْتُونِ مَوْثِقَامِّنِ ٱللَّهِ لَتَأْنُتُنَى بِهِۦٓإِلَّا أَن يُحَاطَ بِكُمْ فَلَمَّا ءَاتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ ٱللَّهُ عَلَى مَانَقُولُ وَكِيلٌ اللهُ وَقَالَ يَكِبَنِيَّ لَا تَدْخُلُواْمِنُ بَابِ وَحِدٍ وَٱدْخُلُواْمِنْ أَبُوَبٍ نَّتَفَرِّقَ أَةٍ وَمَآ أُغْنِي عَنكُم مِّنَ ٱللَّهِ مِن شَيِّةٍ إِنِ ٱلْحُكُمُ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلُتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَّكُلُ ٱلْمُتَوَكِّلُونَ ﴿ ۖ وَلَمَّا دَخَلُواْ مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُم مَّاكَانَ يُغْنِي عَنْهُم مِّنَ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَاهَا وَإِنَّهُ. لَذُوعِلْمِ لِّمَا عَلَّمْنَـٰهُ وَلَكِكنَّ أَكْثُرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَلَمَّا دَخَلُواْ عَلَىٰ يُوسُفَى ءَاوَى إِلَيْهِ أَخَاهً قَالَ إِنِّ أَنَاْ أَخُوكَ فَلَا تَبْتَ بِسُ بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ 📆

فَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ ٱلسِّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنُّ أَيَّتُهَا ٱلْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَـٰرِقُونَ ۗ ۚ قَالُواْ وَأَقْبَلُواْ عَلَيْهِم مَّاذَا تَفْقِدُونَ اللَّهُ قَالُواْ نَفْقِدُ صُوَاعَ ٱلْمَلِكِ وَلِمَن جَآءَ بِهِ، حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ، زَعِيمٌ (٧٧) قَالُواْ تَأللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُ مِ مَّا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا كُنَّا سَـُرقينَ الله عَالُواْ فَمَا جَزَوُهُ وإِن كُنتُمْ كَندِينَ اللهُ قَالُواْ جَزَوُهُ و مَن وُجِدَ فِي رَحْلِهِ، فَهُوَجَزَّؤُهُۥ كَذَلِكَ نَجْزى ٱلظَّ لِمِينَ ٧٠) فَبَدَأُ بِأُوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَلَهِ أَخِيهِ ثُمَّ ٱسْتَخْرَجَهَا مِن وِعَآءِ أَخِيهُ كَذَٰ لِكَ كِذُنَا لِيُوسُفَ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ ٱلْمَاكِ إِلَّا أَن يَشَاءَ ٱللَّهُ نَرْفَعُ دَرَجَنتٍ مَّن نَّشَاءً وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمِ عَلِيمٌ ﴿ ﴿ فَالْوَأَ إِن يَسْرِقُ فَقَدْ سَرَقَ أَخُ لَهُ مِن قَبُلُ فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ -وَلَمْ يُبِّدِهَا لَهُمَّ قَالَ أَنتُمْ شَرٌّ مَّكَانّاً وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ ١٧٠ قَالُواْ يَتَأَيُّهَا ٱلْعَزِيزُ إِنَّ لَهُۥ أَبًّا شَيْخًا كَبِيرًا فَخُذُ أُحَدُنَا مَكَانُهُ ﴿ إِنَّا نَرَنكَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ ﴿ اللَّهِ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

فَهُوَ إسكان الهاء

وعَآءِ أُخِيهِ إبدال الهمزة الثانية ياء (الموضعين)

> ورق الخزين الخزينا المحروب

درجکت من کسر التاء دون تنوین

قَالَ مَكَاذَ ٱللَّهِ أَن تَأْخُذَ إِلَّا مَن وَجَدْنَا مَتَنَعَنَاعِندَهُ وَإِنَّا إِذَا لَظَالِمُونَ ٧٠٠ فَلَمَّا ٱسْتَنْءَسُواْ مِنْهُ حَكَصُواْ بِحَيَّ قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوٓا أَنَ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُم مَّوْثِقًا مِّنَ ٱللَّهِ وَمِنْ قَبُّلُ مَا فَرَطِتُمْ فِي يُوسُفَّ فَكُنْ أَبْرَحَ ٱلْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِيَ أَبِي أَوْ يَعْكُمُ ٱللَّهُ لِي وَهُوَ خَيْرُ ٱلْحَكِمِينَ ( أرْجِعُو اللهَ أَبِيكُمْ فَقُولُواْ يَكَأَبَانَا إِنَ ٱبْنَكَ سَرَقَ وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَفِظِينَ ( ﴿ وَسَتَلِ ٱلْقَرْبِيَةَ ٱلَّتِي كُنَّا فِيهَا وَٱلْعِيرَ ٱلَّتِيٓ أَقَبَلْنَا فِيمَّا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ١٠٠ قَالَ بَلْ سَوَّلَتَ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبِرُ جَمِيلُ عَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيني بِهِمْ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ (٣) وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَتَأْسَفَى عَلَى يُوسُفَ وَأَبْيَضَتْ عَيْسَاهُ مِنَ ٱلْحُزْنِ فَهُو كَظِيمٌ اللهِ قَالُواْ تَاللَّهِ تَفْتَوُّا تَذْكُرُ بُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَضًا أُوتَكُونَ مِنَ ٱلْهَالِكِينَ ﴿ هُ فَالَ إِنَّمَا أَشُكُواْ بَتِّي وَحُزْنِ إِلَى اللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ اللَّهِ

لي فتع الياء أبي فتع الياء

فَهُوَ

وَحُرِّنِيَ

يُبَنِّيَ ٱذْهَبُواْ فَتَحَسَّسُواْ مِن يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلَا تَأْيَّسُو مِن زَوْجِ ٱللَّهِ ۚ إِنَّهُ, لَا يَأْتِكُسُ مِن زَوْجِ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْكَنفِرُونَ (٧٧) فَلَمَّا دَخَلُواْ عَلَيْهِ قَالُواْ يَتَأَيُّهَا ٱلْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا ٱلضُّرُّ وَحِثْنَا بِبِضَاعَةٍ مُّزْجَاةٍ فَأَوْفِ لَنَا ٱلْكَيْلَ وَتَصَدَّقَ عَلَيْنَآ إِنَّ ٱللَّهَ يَجْزِى ٱلْمُتَصَدِّقِينَ ﴿ فَالَ هَلْ عَلِمْتُم مَّا فَعَلْتُمُ بيُوسُفَ وَأَخِيدِ إِذْ أَنتُمْ جَاهِلُونَ ١١٠ قَالُوٓا أَءِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُفُ قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهَاذَآ أَخِي قَدْ مَنَ ٱللَّهُ عَلَيْنَأَ ۚ إِنَّهُۥ مَن يَتَّتِي وَيَصْبِرْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ اللَّ قَالُواْ تَاللَّهِ لَقَدْ ءَاثَرَكَ ٱللَّهُ عَلَيْنَا وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ اللَّهِ قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ ٱلْوَمِّ يَغْفِرُ ٱللَّهُ لَكُمُّ وَهُو أَرْحَمُ ٱلرَّحِمِينَ ٱذْهَبُواْ بِقَمِيمِي هَنْذَا فَأَلْقُوهُ عَلَىٰ وَجُهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ اللهُ وَلَمَّا فَصَلَتِ

أد قلك تسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال

وهو

ٱلْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَّ لَوُلآ أَن

تُفَيِّدُونِ ﴿ فَا لُواْ تَالَيَّهِ إِنَّكَ لَفِي ضَكَلِكَ ٱلْقَدِيمِ ﴿ ٥٠ اللَّهِ عَلَيْكِ الْفَكَ لَعِيمِ ا

فَلَمَّآ أَن جَآءَ ٱلْبَشِيرُ أَلْقَىٰهُ عَلَىٰ وَجُهِهِۦ فَأَرْتَذَّ بَصِيراً قَالَ أَلَمُ أَقُل لَكُمْ إِنِّ أَعْلَمُ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ (أَنَّ قَالُواْ يَتَأَبَانَا ٱسۡتَغۡفِرۡ لَنَا ذُنُوبِنَاۤ إِنَّاكُنَّا خَطِعِينَ ﴿ ثُنَّ ۚ قَالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّ إِنَّهُ هُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيثُ ١٠ فَكَمَّا دَخَلُواْعَلَى يُوسُفَ ءَاوَيَ إِلَيْهِ أَبُويْهِ وَقَالَ ٱدْخُلُواْ مِصْرَ إِن شَاءَ ٱللَّهُ ءَامِنِينَ اللَّ وَرَفَعَ أَبُونِهِ عَلَى ٱلْعَرْشِ وَخَرُّواْ لَهُ مُحَدِّدً أَوْقَالَ يَكَأَبَتِ هَنَدَاتَأُولِلْ رُءْ يَكَيَ مِن قَبَٰلُ قَدْجَعَلَهَا رَبِّ حَقًّا وَقَدْ أَحْسَنَ بِيٓ إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ ٱلسِّحْنِ وَجَاءَ بِكُمُ مِّنَٱلْبَدُوِ مِنْ بَعَدِأَن نَّزَعَ ٱلشَّيْطَنُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَقِتَ إِنَّ رَبِّ لَطِيفُ لِّمَا يَشَآءُ إِنَّهُ هُوَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ اللهُ ﴿ رَبِّ قَدْءَاتَيْتَنِي مِنَ ٱلْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِن تَأُوبِلِ ٱلْأَحَادِيثِ فَاطِرَ ٱلسَّمَوَيتِ وَٱلْأَرْضِ أَنتَ وَلِيِّ - فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ ۖ تَوَفَّىٰ مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِٱلصَّىٰلِحِينَ ﴿ فَالَّكَ مِنْ أَنْبُاءَ ٱلْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَاكُنتَ لَدَيْهِمْ إِذَا جَمَعُواْ أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَكُرُونَ الله وَمَا أَكُثُرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ اللَّهِ

إِنِّي

رُبِيّ فتع اليا،

بی فتع الیاء

يَشَآهُ

إبدال الهمزه الثانية واواً مكسورة وهو المقدم أه تسمياها

مْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلَّهُ أَيْنَ مِّنْ ءَايَةٍ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ يَمُرُّونَ وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ اللهِ وَمَا يُؤْمِنُ أَكَثَرُهُم بِأَللَّه وَهُم مُّشَرِكُونَ اللَّهِ أَفَأَمِنُواْ أَن تَأْتِهُمْ غَلِشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ ٱللَّهِ أُوْ تَأْتِيَهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ اللَّهِ قُلْ هَلَاهِ -سَبِيلِي أَدْعُواْ إِلَى ٱللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَاْ وَمَنِ ٱتَّبَعَنِي وَسُبْحَنَ ٱللَّهِ وَمَآ أَنَا مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ إِنَّ وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُّوحِيّ إِلَيْهِم مِّنْ أَهْ لِٱلْقُرُكَّ أَفَلَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَـنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِ وَلَدَارُ ٱلْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ ٱتَّقَوَّأَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿ ١٠٠ حَيَّهُ إِذَا ٱسْتَيْنَسَ ٱلرُّسُلُ وَظَنُّواً أُنَّهُمْ قَدْ كُذِبُواً جَاءَهُمْ نَصِّرُنَا فَنُجِّيَ مَن نَشَاآَءٌ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْمُجْرِمِينَ الله لَقَدُكَاتَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأَوْلِي ٱلْأَلْبَبِ مَاكَانَ حَدِيثًا يُفْتَرُونِ وَلَنكِن تَصْدِيقَ ٱلَّذِي بَيْنَ يَكَدَيْهِ

سَبِيلِي فتع الياء

يوكحى بياء وفتح الحاء وألف بعدها

ڪُذِبُواْ

بزيادة نون ساكنة مخفاة بعد النون المضمومة وتخفيف الجيم وياء ساكنة

كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمِ نُوْمِنُونَ ﴿ اللَّهِ



الادخال

تَعْجِلُونَكَ بِٱلسَّيِّئَةِ قَبْلَ ٱلْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَد قَبْلِهِمُ ٱلْمَثُكَنَّ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمُّ وَإِنَّا رَبَّكَ لَشَدِيدُٱلْمِقَابِ ( ﴿ وَبَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوَلَآ أُنزِلَ عَلَيْهِ ءَايَةُ مِن رَّبِهِ عَ إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرٌّ وَلِكُلِّ قَوْمِ هَادٍ اللهُ يَعْلَمُ مَا تَعْمِلُ كُلُّ أُنثَىٰ وَمَا تَغِيضُ ٱلْأَرْحَامُ وَمَاتَزْدَادُوكُلُ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارِ ١٠ عَـٰلِمُ ٱلْغَيْب وَٱلشَّهَدَةِ ٱلْكَبِيرُ ٱلْمُتَعَالِ اللَّ سَوَآءٌ مِنكُم مَّنْ أَسَرَّ ٱلْقَوْلَ وَمَن جَهَرَ بِهِ عَوَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفِ بِٱلَّيْلِ وَسَارِبُ بٱلنَّهَارِ (اللَّهُ اللَّهُ مُعَقِّبَتُ مِّنَ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ عَفْظُونَهُ. مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُ وَأَمَا بِأَنفُسِمُّ وَإِذَآ أَرَادَ ٱللَّهُ بِقَوْمِ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُ مِمِّن دُونِهِ مِن وَالِ اللهُوَ ٱلَّذِي يُرِيكُمُ ٱلْبَرِّقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَتُنشِئُ ٱلسَّحَابَ ٱلثِّقَالَ اللهِ وَيُسَبِّحُ ٱلرَّعَدُ بِحَمْدِهِ. وَٱلْمَلَيْكُةُ مِنْ خِيفَتِهِ، وَيُرْسِلُ ٱلصَّوَعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ وَهُمْ يُجِدِلُونَ فِي ٱللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ ٱلْحَالِ (اللهُ)

وهو

لَهُ, دَعُوةُ ٱلْحُقَّ وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ عَلَايَسْتَجِيبُونَ لَهُم بِشَيْءٍ إِلَّا كَبْسِيطِ كَفَّيْهِ إِلَى ٱلْمَاءِ لِيبَلُّغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبْلِغِهِ ۚ وَمَا دُعَآءُ ٱلْكَفِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالِ اللَّهِ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ طَوْعَا وَكُرْهًا وَظِلَنْلُهُم بِٱلْغُدُوِ وَٱلْأَصَالِ ١٠٠٠ فُلْ مَن رَّبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ قُل ٱللَّهُ قُلُ أَفَأَتَّخَذْتُم مِّن دُونِهِ ٤ أَوْلِيَآ ۚ لَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِم نَفْعًا وَلَا ضَرًّا قُلْ هَلْ يَسْتَوِى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِى ٱلظُّلُمَاتُ وَٱلنُّورُ أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ خَلَقُواْ كَخَلْقِهِ - فَتَشَبَهُ ٱلْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلِ ٱللَّهُ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ ٱلْوَحِدُ ٱلْقَهَارُ اللَّ ٱلْدَلَ مِن ٱلسَّمَآءِ مَآءُ فَسَالَتَ أَوْدِيَةُ إِقَدَرِهَا فَٱحۡتَمَلَ ٱلسَّيۡلُ زَبَدًا رَّابِيُّ وَمِمَّا يُوفِدُونَ عَلَيْهِ فِي ٱلنَّارِ ٱبْتِغَآءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَعِ زَبَدُ مِّثْلُّهُ كَذَلِك يَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱللَّحَقَّ وَٱلْبَطِلِّ فَأَمَّا ٱلزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَأَةً وَأَمَّا مَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ فَيَمَكُثُ فِي ٱلْأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْثَالَ (٧٧) لِلَّذِينَ ٱسْتَجَابُواْ لِرَبِّهِمُ ٱلْحُسْنَىٰ وَٱلَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُواْ لَهُ لَوْ أَنَ لَهُم مَّافِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ, مَعَهُ. لَافْتَدُوْا بِهِ عَ أَوْلَيْهَكَ لَمُمْ سُوَّءُ ٱلْحِسَابِ وَمَأُونِهُمْ جَهَنَّمُ وَبِثُسَ ٱلْمِهَادُ ﴿ ١٠٠٠ اللَّهُ اللَّهُ



أَفَا تَحَدُثُمُ إدغام الذال في الناء

> وهو إسكان الهاء

**تُوقِدُونَ** بالتاء بدل الياء



﴿ أَفَمَن يَعْلَمُ أَنَّمَآ أَنُولَ إِلَيْكَ مِن زَّيِّكَ ٱلْحَقُّ كُمَنْ هُوَ أَعْمَىٓ إِنَّا يُلَذَّكُّرُ أُولُواْ ٱلْأَلْبَبِ اللَّ ٱلَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ ٱللَّهِ وَلَا يَنْقُضُونَ ٱلْمِيثَاةِ اللهُ وَٱلَّذِينَ يَصِلُونَ مَآ أَمَرَ ٱللَّهُ بِهِءَ أَن يُوصَلُ وَيَغْشُونَ رَبَّ وَيَخَافُونَ سُوَءَ ٱلْحِسَابِ (١٠) وَٱلَّذِينَ صَبَرُواْ ٱبْتِغَآءَ وَجُهِ رَبِّم وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقْنَهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَهُ بٱلْحَسَنَةِٱلسَّيَّعَةَ أَوْلَيَهِكَ لَمُمْعُقَبَى ٱلدَّارِ ٣ جَنَّتُ عَدْنِ يَدْخُلُونَهَا وَمَن صَلَحَ مِنْ ءَابَآيِمٍ مُ وَأَزُوكِ عِهِمْ وَذُرِّيَّتَهُمُّ وَٱلْمَلَكِيكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِم مِّن كُلِّ بَابِ السَّ سَلَامُ عَلَيْكُمْ بِمَاصَبْرَتُمُ فَنِعْمَ عُقْبَى ٱلدَّارِ الله وَاللَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهُدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ ، وَيَقْطَعُونَ مَآ أَمَرَ ٱللَّهُ يُهِ ٤ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ أُولَيْكَ لَهُمُ ٱللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءَ الدَّارِ ١٠٠ اللَّهُ يَبُسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقُدِرُ وَفَرِحُواْ بِٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَاوَمَا ٱلْحَيَوَةُ ٱلدُّنْيَافِي ٱلْآخِرَةِ إِلَّا مَتَنَعُ اللَّ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْلَآ أَنزِلَ عَلَيْهِ ءَايَةٌ مِّن رَّيِّةٍ - قُلْ إِنَ ٱللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ اللهِ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَتَطْمَعِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ ٱللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ ٱللَّهِ تَطْمَعِنُّ ٱلْقُلُوبُ اللهِ تَطْمَعِنُّ ٱلْقُلُوبُ

، ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ طُو يَىٰ لَهُمْ ب ( الله عَلَيْ اللهُ أَرْسَلْنَكَ فِي أَمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَيْلِهَا لِّتَتْلُواْ عَلَيْهِمُ ٱلَّذِيَّ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ وَهُمْ يَكُفُرُونَ بِٱلرَّحْ قُلْهُوَرَيِّ لَآ إِلَهُ إِلَّاهُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَ إِلَيْهِ مَتَابِ السَّ وَلَوْأَنَّ قُرْءَ انَّاسُيِّرَتْ بِهِ ٱلْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ ٱلْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ ٱلْمَوْتَىٰ بَلِ لِلَّهِ ٱلْأَمْرُ جَمِيعًا أَفَلَمْ يَأْيْضِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَن لَّوْ يَشَآءُ ٱللَّهُ لَهَدَى ٱلنَّاسَ جَمِيعًا ۗ وَلَا نَزَالُ ٱلَّذِينَ كُفَرُواْ تُصِيبُهُم بِمَا صَنَعُواْ قَارِعَةً أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِّن دَارِهِمْ حَتَّى يَأْتِيَ وَعُدُاللَّهَ إِنَّا لَلَّهَ لَا يُغَلِّفُ ٱلْمِيعَادَ ﴿ وَلَقَدِ ٱسْتُهْزِئَ بُرُسُ مِّن قَبِلْكَ فَأَمُلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ ثُمَّ أَخَذُنُهُم فَكُيِّفُ حَالَيْ عِقَابِ اللهُ أَفَمَنُ هُوَقَآيِمٌ عَلَىٰ كُلِّ نَفْسٍ بِمَاكَسَبَتُ وَجَعَ لِلَّهِ شُرِّكَآءَ قُلُ سَمُّوهُمَّ أَمْ تُنَبِّعُونَهُۥ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِ ٱلْأَرْضِ بِظَهِرِ مِّنَ ٱلْقَوْلِ بَلْ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مَكْرُهُمْ وَصُدُّواْ عَنِ ٱلسَّبِيلُّ وَمَن يُضْلِل ٱللَّهُ فَمَالَهُ مِنْ هَادٍ ﴿ اللَّ لَمُّ مَا اللَّهِ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَلِعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ أَسَقُّ وَمَالَهُمْ مِّنَ ٱللَّهِ مِن وَاقِ السَّ

وَلَقَدُّ اَسْتُهُزِئَ ضم الدال وصلاً

أَخَذُ تُهُم إدغام الذال في الناء

وكَ فَكُواْ



أُكُلُهَا

ويثبت و يشبت و الثاء

وهو

فتح الكاف وألف بعدها وكسر الفاء وكسر الفاء مخففة دون ألف بعدها بالإفراد

مَّثَلُ ٱلْجَنَّةِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُتَّقُوبَ تَجْرِي مِن تَعْلِهَا كُلُهَادَآبِدُّ وَظِلُّهَاْ تِلْكَ عُقْبَى ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوَّ ٱلْكَنفرينَ ٱلنَّارُ ﴿ أَنَّ وَٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ ٱلْكِتنب بِمَٱ أَنزِلَ إِلَيْكَ وَمِنَ ٱلْأَحْزَابِ مَن يُنكِرُ بَعْضَهُ مُقُلِ إِنُّمَآ أَوْ أَنْ أَعْبُدَ ٱللَّهَ وَلَآ أَشْرِكَ بِهِ ٤ إِلَيْهِ أَدْعُواْ وَ إِلَيْهِ مَنَابِ وَكَذَٰ لِكَ أَنزَلْنَهُ حُكُمًا عَرَبيًّا وَلَهِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهُوَآءَ هُم بَعْدَمَا جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِرِ مَالُكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَلِيَّ وَلَا وَاقِ ﴿ ٣٧﴾ وَلَقَدُّ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَجَاوِذُرِّيَّةٌ وَمَاكَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِنَايَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ لِكُلِّ أَجَلِ كِتَابٌ (٣) يَمْحُواْ اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِندَهُۥٓ أُمُّ ٱلْكِتَد وَ إِن مَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ ٱلَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتُوفَّيْنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبَكَعُ وَعَلَيْنَا ٱلْحِسَابُ ﴿ اللَّهِ أَوَلَمْ يَرُواْ أَنَّانَأْتِي ٱلْأَرْضَ نَنْقُطُ مِنْ أَطْرَافِهَا وَٱللَّهُ يَعَكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكِّمِةِ . وَهُوَ سَا الْكُفْدُ لِمَ عُقِي الدَّارِ (١٤)

وَ سَقُولُ ٱلَّذِينِ كَفَرُواْ لَسْتَ مُرِّسَكَّا قُلْ كَفَى بِٱللَّهِ شَهِيذَابَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْعِندُهُ عِلْمُ ٱلْكِئْبِ ("اللهُ \_ أَللَّهِ ٱلرَّحْمَٰزُ ٱلرِّحِيمِ الْرَّكِتَابُ أَنْزَلْنَهُ إِلَيْكَ لِنُخْرِجَ ٱلنَّاسَ مِنَ ٱلظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَطِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَمِيدِ 🖤 ٱللَّهِ ٱلَّذِي لَهُ مُمَا فِي ٱلسَّمَنَوَ تِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضَّ وَوَيْلٌ لِلْكَنْفِرِينَ مِنْ عَذَابِ شَدِيدٍ اللهِ ٱلَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا عَلَى ٱلْآخِرَةِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبيل ٱللَّهِ وَسَغُونَهَاعِوجًا أَوْلَيْهِكَ فِي ضَلَالِ بَعِيدٍ اللهِ وَمَآأَرُسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ - لِيُبَيِّنَ لَمُمَّ فَيُضِلُّ ٱللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ الله وَلَقَدُ أَرْسَكُ لَنَا مُوسَى بِعَايِكِتِنَا أَنَ أَخْرِجُ قَوْمَكَ مِن الظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ وَذَكِّرْهُم بِأَيَّامِ ٱللَّهَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَتِ لِكُلِّ صَبَّادٍ شَكُورٍ ٥

اًللّهٔ رفع الهاء

**وُهُوُ** إسكان الهاء

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ٱذَّكُرُواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَىٰكُمْ مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَشُومُونَكُمْ شُوَّءَ ٱلْعَذَابِ وَلُذَ بِحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلاَءٌ مِن رَّبِكُمْ عَظِيمٌ أَن وَإِذْ تَأَذَّكَ رَبُّكُمْ لَبِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَبِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدُ اللَّ وَقَالَ مُوسَى إِن تَكُفُرُواْ أَنكُمْ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَ ٱللَّهَ لَغَنِيُّ حَمِيدٌ ﴿ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبُؤُا ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوْجٍ وَعَادٍ وَثَمُوذٌ وَٱلَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا ٱللَّهُ جَآءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ فَرَدُّوا أَيْدِيَهُمْ فِي أَفُواهِ فِي مَا أَرْسِلْتُم بِهِ - وَ إِنَّا لَفِي شَكِّي مِّمَا تَدْعُونَنَّ إِلَيْهِ مُرِيبٍ اللَّهِ ﴿ قَالَتْ رُسُلُهُمْ أَفِي ٱللَّهِ شَكُّ فَاطِرِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يَدْعُوكُمْ لِنَغْفِرَ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَى أَجَلِ مُّسَمَّىٰ قَالُوٓا إِنْ أَنتُمْ إِلَّا بَشَرُ مِتْلُنَا تُرِيدُونَ أَن تَصُدُّونَا عَمَّا كَاتَ يَعْبُدُ ءَابَآؤُنَا فَأْتُونَا بِشُلْطَنِ مُّبِينٍ اللهِ



قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِن نَحْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِّشْلُكُمْ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يَمُنُّ عَلَىٰ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ - وَمَاكَاكُ لَنَآأَن نَّأْتِيكُم بِشُلْطَ بِنِ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَ تَوَكَّلَ ٱلْمُؤْمِنُونَ اللهُ وَمَالَنَآ أَلَّانَنُوَكَّلَ عَلَى ٱللَّهِ وَقَدْ هَدَىٰنَا شُبُلَنَّا وَلَنَصْبِرَكَ عَلَى مَآءَاذَيْتُمُونَا وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلُ ٱلْمُتَوَكِّلُونَ اللهُ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُو الرُّسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُكَ فِي مِلْتِنَا فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكُنَّ ٱلظَّالِمِينَ اللَّهِ وَلَنُسْكِنَاكُمُ ٱلْأَرْضَ مِنَا بَعْدِهِمُّ ذَالِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ اللهُ وَأَسْتَفْتَحُوا وَخَابَكُ لُجَبِّ الْرِعَنِيدِ اللهِ مِن وَرَآبِهِ عَجَهَنَّمُ وَيُسْقَى مِن مَّآءِ صَادِيدِ (١١) يَتَجَرَّعُهُ. وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ. وَيَأْتِيهِ ٱلْمَوْتُ مِن كُلِّ مَكَانِ وَمَاهُوَ بِمَيِّتٍّ وَمِن وَرَآبِهِ عَذَابُ غَلِيظُ ﴿ ﴿ مَثُلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمُّ أَعْمَالُهُ مُكرَمَادٍ ٱشْتَدَّتْ بِدِٱلرِّيحُ فِي وَمِ عَاصِفِ لَا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُواْ عَلَىٰ شَيَّءٍ ذَلِكَ هُوَ ٱلصَّلَالُ ٱلْبَعِيدُ (١٠)

الريك مح فتع الياء وألف بعدها

ٱلْهُ تَرَ أَبُ ٱللَّهَ خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقَّ إِن يَشَ يُذْهِبَكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقِ جَدِيدٍ (١٠) وَمَاذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ بِعَزِيزٍ 🕜 وَيَرَزُواْ بِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ ٱلضُّعَفَتُواْ لِلَّذِينَ ٱسْتَكُبَرُوٓاْ إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبْعًا فَهُلُ أَنتُم ثُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ قَالُواْ لَوْ هَدُننَا ٱللَّهُ لَمَدُ يَنَكُمُ مَسُوَآءٌ عَلَيْنَا أَجَزِعْنَا أَمْ صَبَرْنَا مَالْنَامِن مَّحِيصِ ١٠٠ وَقَالَ ٱلشَّيْطُنُ لَمَّا قُضِيَ ٱلْأَمْرُ إِنَ ٱللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ ٱلْحَقَّ وَوَعَدُتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَاكَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِن سُلْطَانِ إِلَّا أَن دَعُوتُكُمْ فَأَسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ مَّا أَنا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنتُه بِمُصْرِخِي إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكَ تُمُونِ مِن قَبَلُ إِنَّ ٱلظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ الله وَأَدْخِلَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِ مِّ تَحِيَّلُهُمُ فِهَاسَلَامُ اللهُ اللهُ تَرَكَيْفَ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةِ طَيّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتُ وَفَرْعُهَا فِي ٱلسَّكَمَاءِ اللَّهِ

لي إسكان الياء

يُرُونَ ثُنَّةٍ ٱجْتُثُتُّ مِن فَوْقِ ٱلْأَرْضِ مَالَهَامِن قَرَ يُثَبِّتُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱلْقَوْلِ ٱلثَّابِتِ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلْآخِرَةِ ۚ وَيُضِلُّ ٱللَّهُ ٱلظَّالِمِينَ ۚ وَنَفْعَلُ اللهُ اللهُ عَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ بَدَّ لُوا نِعْمَتَ ٱللَّهِ كُفْرًا لُّواْقَوْمَهُمْ دَارَ ٱلْبُوَارِ ۞ جَهَنَّمَ يَصْلُونَهَ (١٦) وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا لِيُضِلُّوا عَن سَبِيلِهِ-كُمْ إِلَى ٱلنَّارِ اللَّ قُل لِّعِبَادِي ٱلَّذِ مِنقَبْلِأَنيَأْتِيَيُومٌ لَا بَيْعُ فِيهِ وَلَا خِلَالٌ اللَّهُ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ أَرْضَ وَأَنزَلَ مِن السَّمَآءِ مَآةً فَأَخْرَجَ لِكُمُّ ٱلْيُّلُ وَٱلنَّهَارَ ﴿

أَكُلُها بسكان الكاف خَبِيثَةِ أَجتلت ضم التنوين وصلاً



يشاء ألم وصلاً:إبدال الهمزة الثانية واوأ مفتوحة

**تُحْسِبُنُ** کسر السین

وَءَاتَىٰكُمُ مِّن كُلِّ مَاسَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ لَا يَحْصُوهَ آ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ ١٠٠ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ رَبِّ ٱجْعَلْ هَٰذَا ٱلْبَلَدَ ءَامِنَا وَٱجۡنُبۡنِي وَبَنَى أَن نَعْبُدَ ٱلْأَصْنَامَ ﴿ ﴿ ثُنَّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ أَ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنَّى وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيثٌ (٣) رَّبَّنا إِنِّ أَسْكُنتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْلِكَ ٱلْمُحَرِّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ فَأَجْعَلْ أَفْتِدَةً مِّرَى ٱلنَّاسِ تَهْوِيَ إِلَيْهِمْ وَٱرْزُفُتْهُم مِّنَ ٱلثَّمَرَتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ اللَّ رَيِّنَآ إِنَّكَ تَعْلَرُ مَا نُحْفِي وَمَا نُعْلِنُ وَمَا يَخْفَى عَلَى ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ فِٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّكَاءِ (اللهِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى ٱلْكِبَرِ إِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ ٱلدُّعَآءِ اللهُ رَبّ أَجْعَلْنِي مُقِيمَ ٱلصَّلَوْةِ وَمِن ذُرِّيَّتِيَّ رَبَّكَا وَتَقَبَّلُ دُعَآءِ (اللهُ رَبَّنَا أَغْفِرُ لِي وَلِوَ لِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ ٱلْحِسَابُ (اللهُ وَلَا تَحْسَبُ اللهُ غَنْفِلًا عَمَّا يَعْمَلُ ٱلظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمِ تَشَّخَصُ فِيهِ ٱلْأَبْصَارُ اللَّهُ

مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُ وسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرُفُهُمُّ وَأَفْئِدَ أَ هَوَآءٌ اللهِ وَأَندِرِ ٱلنَّاسَ يَوْمَ يَأْنِهِمُ ٱلْعَذَابُ فَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ رَبُّنَآ أَخِرْنَآ إِلَىٰٓ أَجَلِ قَرِيبِ نُجِبُ دَعُولَكَ وَنَشَّيعِ ٱلرُّسُلُّ أَوَلَمْ تَكُونُواً أَقْسَمْتُم مِّن قَبْلُ مَالَكُم مِن زَوَالِ اللهُ وَسَكَنتُمْ فِي مَسَحِنِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓا أَنفُسَهُمْ وَبَيَيْنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ ٱلْأَمْشَالَ اللهِ وَقَدْ مَكُرُواْ مَكْرَهُمْ وَعِندَ ٱللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ ٱلْجِبَالُ اللهُ عَلَا تَحْسَبَنَّ ٱللَّهَ مُعْلِفَ وَعْدِهِ وَرُسُلَهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ عَزِيثُ ذُو ٱننِقَامِ (اللهُ يَوْمَ تُبَدَّلُ ٱلْأَرْضُ عَيْرَ ٱلْأَرْضِ وَٱلسَّمَوَتُ وَبَرَزُواْ بِلَّهِ ٱلْوَحِدِ ٱلْقَهَّارِ ( وَتَرَى ٱلْمُجْرِمِينَ يَوْمَبِنِ مُقَرَّنِينَ فِي ٱلْأَصَّفَادِ اللهِ سَرَابِيلُهُم مِن قَطِرَانِ وَتَغْشَىٰ وُجُوهَهُمُ ٱلنَّارُ اللَّ لِيَجْزِى ٱللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ اللَّهِ هَذَابَكُنُّ لِلنَّاسِ وَلِيُنذَرُواْ بِهِ - وَلِيَعْلَمُواْ أَنَّمَا هُوَ إِلَكُ وَحِدُ وَلِيذً كُرَأُولُوا ٱلْأَلْبَبِ (٥٠)

تحسين



لَرْ تِلْكَ ءَايَنتُ ٱلْكِتَابِ وَقُرْءَانٍ مُّبِينٍ ١ ثُرُبَمَا يَوَدُّ كَفَرُواْ لَوْ كَانُواْ مُسْلِمِينَ ۞ ذَرَّهُمْ يَأْكُلُواْ نَتَعُواْ وَيُلْهِ هِمُ ٱلْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ اللَّ وَمَآ أَهْلَكُنَا مِن قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَمَا كِنَابٌ مَّعْلُومٌ اللَّهِ مَّا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَغْخِرُونَ ٥ وَقَالُواْ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِي نُزَّلَ عَلَيْهِ ٱلذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ اللَّ لَوْمَا تَأْتِينَا بِٱلْمَلَيْمِكَةِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ ٧٣ مَا ثُنَزَّلُ ٱلْمَكَتِبِكَةَ إِلَّا بِٱلْحُقِّ وَمَا كَانُوٓاْ إِذَا مُنظَرِينَ ٥ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَفِظُونَ ٥ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَامِن قَبْلِكَ فِي شِيعِ ٱلْأُوَّلِينَ ١٠٠ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُواْ بِهِ عِيمَنْهُ زِءُونَ اللَّ كَذَالِكَ نَسَلُكُهُ. في قُلُوبِٱلْمُجَرِمِينَ ﴿ ۖ لَا يُؤْمِنُونَ بِيرٍ ۚ وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ ٱلْأَوَّلِينَ ٣) وَلَوْ فَنَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ فَظَلُّواْ فِيهِ يَعْرُجُونَ اللهُ لَقَالُو ٓ أَإِنَّمَا شُكِّرَتُ أَنْصُدُ نَا بَلُ نَحُنُ قَوْمٌ

تَنْزُلُ تاء مفتوحة وفتح الزاي مشددة

**لْمَلَتِمِكُةُ** بالرفع

وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي ٱلسَّمَآءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّكُهَا لِلنَّنظرينَ وَحَفِظْنَهَا مِنْكُلِّ شَيْطَنِ رَّجِيمٍ اللَّ إِلَّا مَنِ ٱسْتَرَقَ ٱلسَّمْعَ فَأَنَّبُعَهُۥ شِهَابٌ مُّبِينٌ ﴿ ۚ وَٱلْأَرْضَ مَدَدْنَهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَسِيَ وَأَنْبُتُّنَا فِهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونِ (١٠) وَجَعَلْنَا لَكُورُ فِهَا مَعَيِشَ وَمَن لَّسُتُمُ لَهُ بِرَزِقِينَ ١٠٠٠ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِن دَنَا خَزَآبِنُهُ وَمَانُنَزِّلُهُ وَإِلَّا بِقَدَرِ مَّعْلُومِ ١٣٠٠ وَأَرْسَلْنَاٱلرِّينَحَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَسْقَيْنَكُمُوهُ وَمَآ أَنتُ مْ لَهُ بِخَدِرِنِينَ اللَّهُ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِء وَنُمِيتُ وَنَحُنُ ٱلْوَارِثُونَ اللَّهُ وَلَقَدْ عَلِمْنَا ٱلْمُسْتَقْدِمِينَ مِنكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا ٱلْمُسْتَعْجِرِينَ 😗 وَإِنَّ رَبِّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ وَكِيمُ عَلِيمٌ اللهُ وَلَقَدَّ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ مِن صَلَّصَلِ مِّنْ حَمَا مِسْنُونِ ١٠٠ وَٱلْجَانَ خَلَقْنَهُ مِن قَبَلُ مِن نَارِ ٱلسَّمُومِ ﴿ ۚ ۚ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَةِ كُمِّةٍ إِنِّي خَالِقٌ بَشَكَرًا مِّن صَلْصَنلِ مِّنْ حَمَا ٍ مَّسْنُونِ ١٠٠٠ فَإِذَا سَوِّيتُهُ. وَنَفَحْتُ فِيهِ مِن رُّوجِي فَقَعُواْ لَهُ سَاجِدِينَ اللهُ فَسَجَدَ ٱلْمَلَيْكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ اللَّهِ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَّ أَن يَكُونَ مَعَ ٱلسَّنجِدِينَ اللَّهِ

قَالَ يَتَإِبْلِيشُ مَالَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ ٱلسَّنجِدِينَ ﴿ أَنَّ قَالَ لَمْ أَكُن لِأَسْجُدَلِبَشَرِ خَلَقْتَهُ مِن صَلْصَىٰ لِمِنْ حَمَالٍ مََّسْنُونِ ﴿٣٣ۗ قَالَ فَأَخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ اللَّهِ وَإِنَّ عَلَيْكَ ٱللَّعْنَـةَ إِلَى يَوْمِ ٱلدِّينِ اللهِ عَالَرَبِّ فَأَنظِرُنِيٓ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ اللهُ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظَرِينَ ﴿ ٣٧ ۚ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْوَقْتِ ٱلْمَعْلُومِ ﴿ ٢٠ ۖ قَالَ رَبِّ بِمَآ أَغُويَنَنِي لَأُزْيِّنَنَّ لَهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَأُغُويَنَّهُمُ أَجْمَعِينَ اللهُ إِلَّاعِبَ ادَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلَصِينَ اللَّ قَالَ هَنذَاصِرَطُّ عَلَيَّ مُسْتَقِيمُ ﴿ اللَّهِ إِنَّ عِبَادِى لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلُطُكُنُّ إِلَّا مَنِ ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْفَاوِينَ ﴿ أَنَّ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمُ أَجْمَعِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ ا لْمَاسَبْعَةُ أَبُوكِ لِكُلِّ بَابِ مِّنْهُمْ جُنْءُ مُقَسُّومُ اللَّ إِنَّ ٱلْمُنَّقِينَ فِي جَنَّنتِ وَعُيُونِ (0) أَدْخُلُوهَا بِسَلَامِ ءَامِنِينَ (1) وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلِّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُّنَقَ بِلِينَ (١٧) لَايَمَشُهُمُ فِيهَانَصَبُ وَمَاهُم مِنْهَابِمُخْرَحِينَ (١٨) ﴿ نَبِّيُّ عِبَادِي أَنِّي أَنَا ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ إِنَّ وَأَنَّ عَـٰذَابِي

وَعُيُونِ اَدْخُلُوهَا وصلاً ضم التنوين

عِبَادِی أَنِیَّ فتح الباء فیهما



هُوَ ٱلْعَذَابُٱلْأَلِيمُ ٥ وَنَيِّتُهُمْ عَنضَيْفٍ إِبْرَهِيمَ ٥

إِذْ دَخَلُواْ عَلَيْهِ فَقَالُواْ سَلَامًا قَالَ إِنَّا مِنكُمْ وَجِلُونَ ﴿ أَنَّ قَالُواْ لَانُوْجَلُ إِنَّا نُبُشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلِيمِ (٥٠) قَالَ أَبَشَّرْتُمُونِي عَلَىٰ أَن مَّسَّنِيَ ٱلْكِبْرُ فَيِمَ تُبَشِّرُونَ ١٠٠ قَالُواْ بَشَّرُنَكَ بِٱلْحَقِّ فَلَا تَكُن مِّنَ ٱلْقَنظِينَ (00) قَالَ وَمَن يَقْنَطُ مِن رَّحْمَةِ رَبِهِ } إِلَّا ٱلضَّالُّونَ ۞ قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا ٱلْمُرْسَلُونَ اللهِ عَالُواْ إِنَّا أَرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ تَجْرِمِينَ اللهِ إِلَّا عَالَ لُوطٍ إِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ ١٠٠ إِلَّا ٱمْرَأْتَهُ. قَدَّرْنَا إِنَّهَا لَمِنَ ٱلْفَكِيرِينَ أَنَّ فَلَمَّا جَلَّهُ ءَالَ لُوطٍ ٱلْمُرْسَلُونَ (١٠) قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُّنكَرُونَ ﴿ اللَّهِ قَالُواْ بَلْ جِئْنَكَ بِمَا كَانُواْ فِيهِ يَمْتَرُونَ اللهُ وَأَتَيْنَكَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّالَصَلَدِقُوكَ اللهُ فَأَسِّر بِأَهْلِكَ بِقِطْعِ مِّنَ ٱلَّيْلِ وَأُتَّبِعُ أَذْبُنَرُهُمْ وَلَا يَلْنَفِتْ مِنكُو أَحَدُّ وَأَمْضُواْ حَيْثُ ثُوَّمُرُونَ ١٠٠ وَقَضَيْنَاۤ إِلَيْهِ ذَٰ لِكَ ٱلْأَمْرِ أَنَّ دَابِرَ هَنَوُلآء مَقَطُوعٌ مُصْبِحِينَ اللهِ وَجَاءَ أَهَلُ ٱلْمَدِينَ ا يَسْتَبْشِرُونَ ٧٧ قَالَ إِنَّ هَلَوُّلآءَ ضَيْفِي فَلَا نَفْضَحُونِ ١٨ وَٱنْقُواْ ٱللَّهَ وَلَا يَحْنُرُونِ ١٠٠ قَالُواْ أُوَلَمْ نَنْهَكَ عَنِ ٱلْعَلَمِينَ ١٠٠٠

ببش رون مبر النون

جاءال إسقاط الهمزة الأولى

فأسر همزة وصل بدل همزة القطع

وَجَا أَهُـلُ إسقاط الهمزة الأولى بناتی فقع الباء

قَالَ هَنَوُ لَآءِ بِنَاتِيِّ إِن كُنتُمْ فَيعِلِينَ ﴿٧﴾ لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكُمْ بِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿ ٢٠ ﴾ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ ﴿ ٢٧ فَجَعَلْنَاعَلِيمَ سَافِلَهَا وَأَمْطَرُنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلِ اللهِ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَاَينَتِ لِلْمُتَوسِّمِينَ ﴿ وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلِ مُقِيمٍ ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَةً لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ فَإِن كَانَ أَصْعَبُ ٱلْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ ﴿ ١٠ كُلُّ اللَّهِ لَظُالِمِينَ ﴿ ١ فَأَننَقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامِ مُّبِينِ ٧٠ وَلَقَدْكَذَّبَ أَصْعَبُ ٱلْحِجْرِ ٱلْمُرْسَلِينَ ١٠٠ وَءَانَيْنَكُمْ ءَاينتِنَافَكَانُواْعَنْهَا مُعْرِضِينَ (٥) وَكَانُواْنَجُونَ مِنَ ٱلْجِبَالِ بِيُوتَاءَ امِنِينَ (٥٠) فَأَخَذَتْهُمُ ٱلصَّيْحَةُ مُصِّبِحِينَ ﴿ ١٣ فَمَا أَغْنَى عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ ١٠٠ الصَّالِ اللَّهُ وَمَاخَلَقْنَا ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَاۤ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَإِنَّ ٱلسَّاعَةَ لَانِيَةٌ فَأَصْفَحِ ٱلصَّفْحَ ٱلْجَمِيلَ ١٠٠ إِنَّارَبَّكَ هُوَ ٱلْحَلَّقُ ٱلْعَلِيمُ (١٠) وَلَقَدْءَ انْيَنَاكَ سَبْعًامِّنَ ٱلْمَثَانِي وَٱلْقُرْءَ انَ ٱلْعَظِيمُ (٧٧) لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَامَتَعَنَا بِدِهِ أَزُورَجُ امِّنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَٱخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ السَّ وَقُلْ إِنِّ

**بيوتًا** كسر الباء

**إِخِّت** فتع الياء

أَنَا ٱلنَّذِيرُ ٱلْمُبِيثُ (١٠) كَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى ٱلْمُقْتَسِمِينَ (١٠)





وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدِلَّمْ تَكُونُواْ بَلِغِيهِ إِلَّا بِشِقّ ٱلْأَنفُسِ ۚ إِنَ رَبَّكُمْ لَرَءُوفُ رَّحِيعٌ ۞ وَٱلْخِيْلَ وَٱلْبِغَالَ وَٱلْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَغُلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ا وَعَلَى ٱللَّهِ قَصْدُ ٱلسَّكِيلِ وَمِنْهَا جَآيِرٌ وَلَوْ شَآءَ لَهَدَنكُمْ أَجْمَعِينَ اللهُ هُوَ ٱلَّذِي أَسْزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَأَةً لَكُمْ مِّنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجِرٌ فِيهِ تَسِيمُونَ ١٠٠٠ يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ ٱلزَّرْعَ وَٱلزَّنْتُونَ وَٱلنَّخِيلَ وَٱلْأَعْنَابَ وَمِن كُلِّ ٱلتَّمَرَاتِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيةً لِقَوْمِ يَنْفَكُرُونَ اللهُ وَسَخَّرَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرُ وَٱلنَّجُومُ مُسَخَّرَتُ إِأَمْرِةً إِنَ فِي ذَلِكَ لَأَيْتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ اللهُ وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِ ٱلْأَرْضِ مُغْنَلِقًا ٱلْوَنُلُةَ إِنَ فِي ذَالِكَ لَآيَةً لِقَوْمِ يَذَكَ رُونَ اللَّهُ وَهُوَ ٱلَّذِي سَخَّرَ ٱلْبَحْرَ لِتَأْكُلُواْ مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُواْ مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبُسُونَهَا وَتَرَى ٱلْفُلُكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَ بْتَغُواْ مِن فَضَلِهِ وَلَعَلَكُمْ تَشُكُرُونَ اللهِ

وَالنَّجُومَ فتع الميم مُسخَورت تنوين كسر

وهو اسكان الهاء

ح أَنْ تَمِيدُ بِكُمْ وَأَنْهُ رَاوَسُ وَالْقِي فِي ٱلأَرْضِ رَوَاسِي لَّعَلَّكُمْ مَّهُمَّتُدُونَ (١٠٠) وَعَلَامَاتٍ وَ بِٱلنَّجْمِ هُمْ يَهْمَدُونَ اللهُ أَفَمَن يَغَلُقُكُمَن لَا يَغَلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ اللَّهُ وَإِن تَعُدُّواْ نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَعَفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّهَ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ ﴿ اللَّهِ وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَغْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُغْلَقُونَ اللَّهِ لَا يَغْلُقُونَ اللَّهِ الْمُواتُّ عَيْرُ أَخْيَا أَءِ وَمَايَشُعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ١٠٠ إِلَاهُكُمْ إِلَاهُ وَحِدُّ فَٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ قُلُوبُهُم مُّنكِرَةٌ ۗ وَهُم مُّسْتَكْبِرُونَ اللهُ كَلَجَرَمَ أَنَ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ، لَا يُحِبُ ٱلْمُسْتَكِيرِينَ اللهُ وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَّاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوَ أَلْسَطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ٣ لِيَحْمِلُوۤ أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً وَمُ ٱلْقِيكَمَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ ٱلَّذِينَ يُضِلُّونَهُم بِغَيْرِ عِلْمِ أَلَا سَآءَ مَايزرُونِ ﴿ ﴿ فَكُ مَكَرَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلُهِمَّ فَأَتَ ٱللَّهُ بُنْيَانَهُم مِّنَ ٱلْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ ٱلسَّفَّفُ مِن فَوْقِهِمْ وَأَتَىٰ لَهُمُ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشَعُرُونَ ١٠٠

تَذُكُرُونَ تشديد الذال

> تَدَّعُونَ بالتاء بدل الياء

مر م **تُشُلُقُونِ** كسر النون

ثُمَّ يَوْلَمُ ٱلْقِيَكُمَةِ يُغْزِيهِمْ وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَآءِى ٱلَّذِينَ كُنتُمْ تُشَكُّفُوكَ فيهم قَالَ ٱلَّذِيكَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ إِنَّ ٱلْخِزْيَ ٱلْيَوْمَ وَٱلسُّوَّءَ عَلَى ٱلْكَنْفِرِينَ ١٧٠ ٱلَّذِينَ تَنُوَفَّنْهُمُ ٱلْمَلَيِّكَةُ ظَالِمِيٓ أَنفُسِهِم فَأَلْقُوا ٱلسَّلَمَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِن سُوعٍ بَكَيَ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ إِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (١٠٠٠) فَأَدْخُلُوۤ الْبُوَبَجَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِهَا فَلَيِثْسَ مَثْوَى ٱلْمُتَكَبِّرِينَ اللهُ وَقِيلَ لِلَّذِينَ ٱتَّقَوَّا مَاذَآ أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُواْ خَيْراً لِّلَّذِينَ أَحْسَنُواْ فِي هَانِهِ ٱلدُّنْيَا حَسَانَةٌ وَلَدَارُ ٱلْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَيْعَمَ دَارُ ٱلْمُتَّقِينَ اللهُ جَنَّاتُ عَدْنِ يَدْخُلُونَهَا تَجَرِّي مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ لَمُمْ فِهَا مَا يَشَآءُونَ كَذَٰ لِكَ يَجِّزِي ٱللَّهُ ٱلْمُنَّقِينَ ﴿ اللَّهِ ٱلْمُنَّقِينَ لَوَقَّلَهُمُ ٱلْمَلَيْهِكَةُ طَيِّبِينُ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمُ ٱدْخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ (٣) هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْنِيهُمُ ٱلْمَلَيْكَةُ أَوْ يَأْتِيَ أَمْرُ رَبِّكُ كُذَٰلِكَ فَعَلَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَاظَلَمَهُمُ ٱللَّهُ وَلَكِن كَانُواْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ اللَّهُ فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَاعَمِلُواْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ - يَسْتَهْزِءُونَ ﴿ ٣ اللَّهُ اللَّهِ اللَّ

وَقَالَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ لُوَّ شَآءَ ٱللَّهُ مَاعَبَـٰدُنَا مِن دُو شَيْءِ نَحْنُ وَلَا ءَابَ آؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَ امِن دُونِهِ عِن شَيْءٍ كَذَالِكَ فَعَلَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلُهِ مَّ فَهَلَ عَلَى ٱلرُّسُلُ إِلَّا ٱلْبَكَعُ ٱلْمُي يِنُ الله وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ أَعْبُدُوا اللَّهَ وَٱجْتَنِبُوا ٱلطَّاغُوتَ فَمِنْهُم مَّنْ هَدَى ٱللَّهُ وَمِنْهُم مَّنْ حَقَّتُ عَلَيْهِ ٱلضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَٱنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ ﴿ إِنْ تَعَرْضُ عَلَىٰ هُدَنِهُمُ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى مَن يُضِلُّ وَمَا لَهُم مِّن نَّصِرِينَ ﴿ ٢٧﴾ وَأَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهِمْ لَا يَبْعَثُ ٱللَّهُ مَن يَمُوثُ بَلَى وَعَدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَئِكِنَّ أَكُ ثُرَالْنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾ لِيُبَيِّنَ لَهُمُ ٱلَّذِي يَغْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ أَنَّهُمْ كَانُواْ كَنْدِبِينَ ﴿ ٣٠﴾ إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيٍّ إِذَآ أَرَدْنَكُ أَن نَّقُولَ لَهُرَكُن فَيَكُونُ ﴿ ثَا وَالَّذِينَ هَاجِكُرُواْ فِي ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَاظِّلِمُواْ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي ٱلدُّنْيَاحَسَنَةً وَلَأَجْرُ ٱلْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوَ كَانُواْ يَعْلَمُونَ (١) ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتُوكَّ أُونَ (١)

أَنُ أَعَبُدُواُ ضم النون وصلاً

م كرك من الباء وفتح الدال

يو حمى بالياء وفتح الحاء وألف بعدها

وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْجِي إِلَيْهِمْ فَسَعُلُواْ أَهْلَ ٱلذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَاتَعْلَمُونَ اللهِ بِٱلْبَيِنَاتِ وَٱلزُّبُرُ وَأَنزَلْنَآ إِلَيْك ٱلدِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَنَفَكَّرُونَ اللهُ أَفَأُمِنَ ٱلَّذِينَ مَكُرُوا ٱلسَّيَّاتِ أَن يَغْسِفَ ٱللَّهُ بِهِمُ ٱلأَرْضَ أَوْ يَأْنِيَهُمُ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ﴿ اللَّهُ الْوَيَأْخُذَهُمْ فِي تَقَلُّبُهِمْ فَمَا هُم بِمُعْجِزِينَ ﴿ أَوْ يَأْخُذُهُمْ عَلَى تَغَوُّفِ فَإِنَّ رَبِّكُمْ لَرَءُوفُ رَّحِيمٌ ﴿ إِنَّ أَوَلَمْ يَرَوَّا إِلَىٰ مَاخَلُقَ ٱللَّهُ مِن شَيْءٍ يَنَفَيَّوُ أُ ظِلَالُهُ عَن ٱلْيَمِينِ وَٱلشَّمَآبِلِ سُجَّدًا بِلَّهِ وَهُمْ دَخِرُونَ الله وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي ٱلسَّمَوْتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ مِن دَاَّبَةٍ وَٱلْمَلَتِيكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ اللهُ يَخَافُونَ رَبَّهُم مِن فَوْقِهِم وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ١٠٠٠ ١٠ هِ وَقَالَ ٱللَّهُ لَا نُنَّخِذُوٓا إِلَاهَيْن ٱتْنَيْنَ إِنَّمَا هُوَ إِلَنْهُ وَحِدٌّ فَإِيِّنِي فَأَرْهَبُونِ (٥٠) وَلَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَهُ ٱلدِّينُ وَاصِبًّا أَفَعَيْرَ ٱللَّهِ نَنَّقُونَ ﴿ أَنَّ وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةِ فَمِنَ ٱللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ ٱلضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْتَرُونَ ١٠٥ ثُمَّ إِذَا كَشَفَ ٱلضُّرَّ عَنكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنكُم برَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ ٥



لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَهُمْ تَأَلِيَهِ لَتُسْتَكُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَفْتَرُونَ ﴿ ٥٠ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ ٱلْبَنَاتِ سُبَحَنَكُهُ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ (٥٧) وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِٱلْأَنْيَ ظَلَّ وَجَهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوكَظِيمٌ ٥٠ يَنُورَي مِنَ ٱلْقَوْمِ مِن سُوَّءِ مَا أَثِيَّرَ بِهِ ۚ أَيُمْسِكُهُ مَلَى هُونِ أَمْ يَدُسُّهُ وَفِي ٱلنُّرَّابُّ أَلَاسَاءَ مَا يَعَكُمُونَ ١٠ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْأَخِرَةِ مَثَلُ ٱلسَّوْءِ وَلِلَهِ ٱلْمَثَلُ ٱلْأَعْلَىٰ وَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ 🖰 وَلَوْ مُؤَاخِذُ ٱللَّهُ ٱلنَّاسَ بِظُلْمِهِمِ مَّاتَرَكَ عَلَيْهَامِن دَآبَةِ وَلَكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰٓ أَجَلِ مُسَمَّى فَإِذَا جَآءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَغْخِرُونَ سَاعَةُ وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ﴿ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَايَكُرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ ٱلْكَذِبَ أَنَ لَهُمُ ٱلْمُسَنِّيِّ لَا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ ٱلنَّارَوَأَنَّهُم مُّفَرِّطُونَ ﴿ تَاللَّهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَ آ إِلَى أُصَعِمِن قَبْلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطِنُ أَعْمَاكُهُمْ فَهُو وَلِيُّهُمُ ٱلْيُومَ وَلَمُمْ عَذَابٌ أَلِيدٌ ﴿ إِنَّ وَمَآأَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَنبِ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَمُثُمُّ ٱلَّذِي ٱخْنَلَفُواْ فِيلِّهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمِ يُؤْمِنُونَ 🖤

وهو إسكان الهاء

**وُهُوُ** إسكان الهاء

جَا أَجِلُهُمْ إسقاط الهمزة الأولى

> مفرطون کسر الراء فَهُو

نَّسَقِيكُمُ فتح النون

> بيوتا بيوتا كسر الباء

وَٱللَّهُ أَنْزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءَ فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتَهَأَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَاَيَةً لِقَوْمِ يَسْمَعُونَ (١٠٠٠) وَإِنَّ لَكُمْ فِي ٱلْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْتِقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ عِنْ بَيْنِ فَرْثِ وَدَمِ لَّبَنَّا خَالِصًا سَآبِعًا لِلشَّدربينَ اللَّ وَمِن ثَمَرَتِ ٱلنَّخِيلِ وَٱلْأَعْنَابِ نَنَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَّرًا وَرِزْقًا حَسَنَّا إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيَةً لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴿ وَأُوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى ٱلنَّحْلِ أَنِ ٱتَّخِذِي مِنَ ٱلْجِبَالِ بُيُونًا وَمِنَ ٱلشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ﴿ اللَّهُ ثُمَّ كُلِّي مِن كُلِّ ٱلثَّمَرَتِ فَٱسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابُ مُخْنَلِفُ أَلُونُهُ. فِيهِ شِفَآةٌ لِلنَّاسِّ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَا يَةً لِّقَوْمِ يَنْفَكُّرُونَ ﴿ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَنُوفَ كُمُّ وَمِنكُمْ مَّن بُرَدُّ إِلَى أَرْدَلِ ٱلْعُمُر لِكُنْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمِ شَيْئًا إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيثُ قَدِيرٌ ﴿ فَاللَّهُ وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضِ فِي ٱلرِّزْقِ فَمَا ٱلَّذِينَ فُضِّلُواْ بِرَآدِّي رِزْقِهِمْ عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْمَنْهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَآءٌ أَفَينِعُمَةِ ٱللَّهِ يَجْمَدُونَ اللَّهُ وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنَ أَنفُسِكُمْ أَزُورَجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنْ أَزُوْجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِّنَ ٱلطَّيِّبَتِ أَفَياً لَبُطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعُمَتِ ٱللَّهِ هُمْ يَكُفُرُونَ اللَّهِ

وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ ٱلسَّمَاءَ تِ وَٱلْأَرْضِ شَيْئَا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ ﴿ ٣٧ ۖ فَلَا تَضْرِبُواْ بِلَّهِ ٱلْأَمْثَالَا إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ اللَّهُ ﴿ صَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا عَبْدُا مَّمْلُوكًا لَّا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَمَن رَّزَقْنَكُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنفِقُ مِنْهُ سِرًا وَجَهَرًا هَلْ يَسْتُورُ كَ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْأَكُ ثُرُهُمْ لَا يَعَلَمُونَ ﴿ وَهِ وَضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا رَّجُلَيْنِ أَحَدُهُ مَا أَبْكُمُ لَا يَقَدِرُ عَلَىٰ شَيءٍ وَهُوَ كُلُّ عَلَىٰ شَيءٍ وَهُوَ كُلُّ عَلَىٰ مَوْلَىٰهُ أَيْنَمَا يُوجِهِهُ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ هَلْ يَسْتَوى هُوَ وَمَن يَأْمُرُ بِٱلْعَدُلِ وَهُوَ عَلَى صِرَطٍ مُسْتَقِيمِ (٧) وَلِلَّهِ غَيْبُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَآأَمُرُ ٱلسَّاعَةِ إِلَّا كُلَمْحِ ٱلْبَصَرِ أَوْهُوَ أَقْرَبُ إِنَ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١٠٠ وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِّنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَاتَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَارَ وَٱلْأَفْعِدَةً لَعَلَّكُمْ تَشَكُّرُونَ اللهُ اللهُ يَرُوا إِلَى ٱلطَّيْرِ مُسَخَّرَتٍ فِ جَوَّ ٱلسَّكَمَاءِ مَايُمْسِكُهُنَّ إِلَّا ٱللَّهُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَنتِ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ٧٠٠

(1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/4 (1) 1/

فَهُو

وهو سكان الهاء (الموضعين) بيوتيكم كسر الباء

بيوتا بيوتا كسر الباء

ظُعَنِكُمْ

أَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُونَهَا يَوْمَ طَعَنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَعًا إِلَى إِ اللهُ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّمَّا خَلَقَ ظِلَالًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنَ ٱلْجِبَالِ أَكْنَنًا وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَبِيلَ تَقِيكُ ٱلْحَرَّ وَسَرَبِيلَ تَقِيكُم بَأْسَكُمْ كَنَالِكَ يُتِكُّ نِعْمَتُهُۥ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ ﴿ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ لْلِكَغُ ٱلْمُبِينُ اللهِ يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ ٱللَّهِ ثُمَّ يُنكِرُونَهَا عُثْرُهُمُ أَلَكَ يَفِرُونِ ﴿ ﴿ وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَبُ لِلَّذِينَ كَفُرُواْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْنَبُونَ ( الله عَلَى الله عَلَيْهِ عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلِي عَلِيهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلِي عَلِي عَلِي عَلِي عَلِي عَلِي عَلِي عَلِي يُنظَرُونَ ﴿ ﴿ ۚ وَإِذَا رَءَاٱلَّذِينَ أَشۡرَكُواْشُرَكِ ٓ اَشُرَكُواْشُرَكَ ٓ اَهُمۡ قَالُواْ رَبَّنَا هَنَوُٰ لَآءِ شُرَكَآ وُنَا ٱلَّذِينَ كُنَّا نَدْعُواْمِن دُونِكَّ فَأَلْقَوْاْ إِلَيْهِمُ ٱلْقَوْلَ إِنَّكُمُ لَكَ نِهُونَ ١ ﴿ وَأَلْقَوْا إِلَى ٱللَّهِ يَوْمَهِ ذِ ٱلسَّلَمِّ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ٧٠٠

ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَـُدُواْ عَن سَبِيل ٱللَّهِ زِدْنَهُمْ عَذَابًا فَوْقَ ٱلْعَذَابِ بِمَاكَانُواْ يُفْسِدُونَ ۖ ۞ وَبَوْمَ نَبَعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةِ شَهِيدًا عَلَيْهِم مِّنْ أَنفُسِهِم وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَوْ لُآءً وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَابَ بِبْيَانًا لِكُلِّل شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ ١٨٠ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُ بِٱلْعَدُلِ وَٱلْإِحْسَانِ وَإِيتَآيِ ذِي ٱلْقُرْدِكَ وَيَنْهَى عَنِ ٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنكَرِ وَٱلْبَغِيْ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ان وَأُوفُواْ بِعَهِدِ ٱللَّهِ إِذَا عَنِهَدتُّمْ وَلَا نَنقُضُواْ ٱلْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ ٱللَّهَ عَلَيْكُمُ كَفِيلاً إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ إِنَّ وَلَا تَكُونُواْ كَٱلَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنكَ ثَا نَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلاً بَيْنَكُمْ أَن تَكُوبَ أُمَّةً هِيَ أَرْبِي مِنْ أُمَّةً إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ ٱللَّهُ بِدِءً وَلَيْبَيِّنَنَّ لَكُمْ بُومَ ٱلْقِيكُمَةِ مَاكْنُتُمْ فِيهِ تَغْنَلِفُونَ اللَّهُ وَلُوَّ شَاءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَاكِن يُضِلُّ مَن يَشَآءُ وَيَهْدِي مَن يَشَآءُ وَلَيْسُعُلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعَمَلُونَ الله



تَذُكُرُونَ تشديد الذال

ذُوٓ أَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بِينَكُمْ فَكُزِلَّ قَدَمُ الْعَدُ ثُبُوتِمْ وَيَذُوقُواْ ٱلسُّوءَ بِمَا صَدَدتُّمْ عَن سَكِيلِ ٱللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابُّ عَظِيمٌ ﴿ ثُنَّ وَلَا تَشْتَرُواْ بِعَهْدِ ٱللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا إِنَّمَا عِندَ ٱللَّهِ هُوَخَيْرٌ لَكُرُ إِن كُنتُمْ تَعَلَّمُونَ ١٠٠ مَاعِندَكُمْ نَنفَدُّ وَمَاعِندَ ٱللَّهِ بَاقُّ وَلَنَجْزِينَ ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ أَجْرَهُم بِأَحْسَن مَاكَانُواْيَعْمَلُونَ ﴿ أَنَّ مَنْ عَمِلَ صَلِحًا مِّن ذَكُر أَوَّ أَنْتَىٰ وَهُوَ مُوْمِنُ فَلَنُحْمِينَ لَهُ، حَيَوٰةً طَيِّبَةً وَلَنَجْ زِنَنَّهُمْ أُجْرَهُم بِأُحْسَنِ مَاكَ انُواْيَعْمَلُونَ ﴿ ۚ فَإِذَا قُرَأْتَ ٱلْقُرُءَانَ فَأَسْتَعِذْ بِٱللَّهِ مِنَ ٱلشَّيْطَنِ ٱلرَّجِيمِ ﴿ ۚ إِنَّهُ وَلَيْسَ لَهُ وَسُلُطُنُّ أُ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِ مِّ يَتُوَكَّلُونَ ﴿ ١٠ ۚ إِنَّمَا سُلْطَ نُهُ، عَلَى ٱلَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ، وَٱلَّذِينَ هُم بِهِ مُشْرِكُونَ اللهُ وَإِذَا بِدَّلْنَآءَايِـةً مَّكَانَ ءَايِـةٌ وَٱللَّهُ أُعْـلُمُ بِمَا يُنَزِّكُ قَالُوٓ أَ إِنَّمَآ أَنتَ مُفْتَرْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اللهُ قُلُ نَزُّلُهُ رُوحُ ٱلْقُدُسِ مِن رَّبِّكَ بِٱلْحَقِّ لِيُثَبِّتَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهُدًى وَبُشَرَى لِلْمُسْلِمِينَ اللَّهُ

**وَلَيُجْزِيْنَ** بالياء بدل النون

> **وُهُوُ** إسكان الهاء

٩

وَلَقَدُ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ. بَشَرُ لِسَار ٱلَّذِى يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَىٰذَا لِسَانُّ عَرَبِيٌّ مُبِيثُ اللهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ لَا يَهْدِيهُمُ ٱللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيكُمْ ﴿ إِنَّ مَا يَفْتَرِي ٱلْكَذِبَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِعَايِنتِ ٱللَّهِ وَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْكَذِبُونَ الله مِن كَفَرُ بِٱللَّهِ مِنْ بَعَدِ إِيمَٰنِهِ ۚ إِلَّا مَنْ أُكُرِهُ وَقَلْبُهُ مُطْمَيِنٌّ إِلَّا لِإِيمَانِ وَلَكِكِن مَّن شَرَحَ بِٱلْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۗ ذَالِكَ بِأَنَّهُمُ ٱسْتَحَبُّواْ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا عَلَى ٱلْآخِرَةِ وَأَتَ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَنفِرِينَ اللَّهُ أَوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِ مَهِ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمَّ وَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْعَدَفِلُونَ اللَّهِ لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ هُمُ ٱلْخَاسِرُونَ ١٠٠٠ ثُنَّ ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجِكُرُواْ مِنْ بَعْدِ مَا فُتِتُواْ ثُمَّ جَلَهَكُواْ وَصَبَرُواْ إِنَ رَبُّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَ فُورٌ رَّحِيمٌ اللهَ

المربي الترابع عشرا



﴿ مَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسِ تَجُدِلُ عَن نَفْسِهَا وَتُوَفَّق كُلُّ نَفْسٍ مَّاعَ حِلَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿ اللَّهِ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتُ ءَامِنَةً مُّطْمَبِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدُا مِن كُلِّ مَكَانِ فَكَ فَرَتْ بِأَنْعُمِ ٱللَّهِ فَأَذَ فَهَا ٱللَّهُ لِبَاسَ ٱلْجُوعِ وَٱلْخَوْفِ بِمَا كَانُواْ يُصْنَعُونَ ﴿ وَلَقَدُ جَآءَ هُمْ رَسُولٌ مِنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ ٱلْعَذَابُ وَهُمْ ظَلِمُونَ اللهُ فَكُلُواْمِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ حَلَاطَيِّبًا وَٱشْكُرُواْنِعُمَتَ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعَبُدُونَ اللَّهُ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْـتَةَ وَٱلدَّمَ وَلَحْمَ ٱلْخِنزِيرِ وَمَآ أُهِلَ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِ مَعَ فَمَنِ ٱضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَاعَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّهِ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَكُ مُ ٱلْكَذِبَ هَنْذَا حَلَنْ وَهَنْذَا حَرَامٌ لِنَفْتَرُواْ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبُّ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ لَا يُقْلِحُونَ ﴿١٦ مَتَكُمُ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ الله وَعَلَى ٱلَّذِينَ هَادُواْحَرَّمْنَا مَاقَصَصْنَاعَلَيْك مِن قَبْلُ وَمَاظَلَمْنَهُمْ وَلَكِينَكَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ السا

فَمَنُ أَضْطُرَ ضم النون وصلاً

ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُواْ ٱلسُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابُواْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا إِنَّ رَبِّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّهُ إِنَّ إِبْرَهِيمَ كَانَ أَمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ اللهُ شَاكِرًا لِأَنْعُمِهُ آجْتَبَنَّهُ وَهَدَنْهُ إِلَى صِرَطٍ مُّسْتَقِيم اللهُ وَءَا تَيْنَاهُ فِي ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي ٱلْأَخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّلِحِينَ اللهُ ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ أَتَّبِعُ مِلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَمَاكَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ اللهُ إِنَّا إِنَّمَا جُعِلَ ٱلسَّبْثُ عَلَى ٱلَّذِينَ ٱخْتَلَفُواْ فِيدُو إِنَّ رَبُّكَ لَيَحْكُمْ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَغْنَلِفُونَ ﴿ اللَّهُ الدُّعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلْحِكْمَةِ وَٱلْمَوْعِظَةِ ٱلْحَسَنَةِ وَجَدِلْهُم بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبُّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِةٍ وَهُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُهَ تَدِينَ (١٢٥) وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُواْ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ } وَلَمِن صَبَرْتُمُ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّدِينَ ١٠٠ وَأُصْبِرُ وَمَاصَبُرُكَ إِلَّا بِأَلَّهُ وَلَا تَحْذَرُنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقِ مِمَّا يَمْكُرُونَ الله إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقُواْ وَٱلَّذِينَ هُم مُحْسِنُونَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ مَعُ اللَّذِينَ اللَّهُ مَعُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللّلَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّالَّالِي اللَّا اللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا





سُبْحَنَ ٱلَّذِيّ أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ عَلَيْلًا مِّنَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ إِلَى ٱلْمَسْجِدِ ٱلْأَقْصَا ٱلَّذِي بَنَرَّكْنَا حَوْلَهُ لِنْرِيَهُ مِنْ ءَايَنْ بِنَآ إِنَّهُ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ اللَّ وَءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِئْبَ وَجَعَلْنَهُ هُدَى لِبَنِي إِسْرَةِ مِلَ أَلَا تَنَّخِذُواْ مِن دُونِي وَكِيلًا اللهُ ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوجٌ إِنَّهُ كَاكَ عَبْدًا شَكُورًا ٣ وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِيَ إِسْرَةِ عِلَ فِي ٱلْكِئْبِ لَنُفْسِدُنَّ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَنَعَلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا ﴿ ۚ فَإِذَا جَآءَ وَعَدُأُولَنَهُمَا بِعَثَنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لِّنَآ أَوْلِي بَأْسِ شَدِيدٍ فَجَاسُواْ خِلَالَ ٱلدِّيَارِّ وَكَانَ وَعَدَامَّفَعُولًا أَنَّ ثُمَّ رَدُدُنَا لَكُمُ ٱلْكَرَّةَ عَلَيْهُ وَأَمْدَدْنَكُمْ بِأَمْوَالِ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَكُمْ أَكُثَرَنَفِيرًا (اللهُ إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَآءَ وَعُدُاً لَأَخِرَةِ لِيسُنَعُواْ وُجُوهَكُمْ وَلِيَدُخُلُواْ ٱلْمُسْجِدَ كَمَادَخَلُوهُ أَوَّلُ مَرَّةٍ وَلِيتُتَبِّرُواْ مَاعَلُواْ تَبِّيرًا ٧٠

عَسَىٰ رَبُّكُو أَن يَرْحَمَّكُو ۚ وَإِنْ عُدَّتُمْ عُدْنَا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَيْفِرِيرَ حَصِيرًا ﴾ إِنَّ هَٰذَا ٱلْقُرْءَانَ يَهْدِي لِلَّتِي هِي أَقُومُ وَمُنَشِّرُ ٱلْمُوْمِنِينَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلصَّالِحَاتِ أَنَّا لَهُمَّ أَجْرًا كَبِيرًا اللَّهُ وَأَنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمُ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَدْعُ ٱلَّإِنسَنُ بِٱلشَّرّ دُعَآء هُ بِٱلْخَيْرِ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ عَجُولًا اللَّهُ وَجَعَلْنَا ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَءَايِنَيْنِ فَمَحَوْنَا ءَايَةَ ٱلَّيْلِ وَجَعَلْنَا ءَايَةَ ٱلنَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُواْ فَضَلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُواْ عَكَدَدَ ٱلسِّنِينَ وَٱلْحِسَابَ وَكُلُّ شَيْءٍ فَصَّلْنَهُ تَفْصِيلًا ﴿ اللَّهِ وَكُلَّ إِنسَانِ ٱلْزَمْنَاهُ طَلَيْرَهُ وَفِي عُنُقِهِ - وَنُحْزِجُ لَهُ بِوَمَ ٱلْقِيامَةِ كِتَبَا يَلْقَنُّهُ مَنشُورًا ﴿ إِنَّ الْقُرَأُ كِنْبَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ ٱلْيُومَ عَلَيْكَ حَسِيبًا اللهُ مَّن ٱهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِى لِنَفْسِيةً ۚ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّا مَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۚ وَلَا نَزِرُ وَازِرَةٌ ۗ وِزَرَ أُخْرَى ۗ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا (اللهِ وَإِذَآ أَرَدُنآ أَن تُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتَرَفِهَا فَفَسَقُواْفِهَا فَحَقَّ عَلَيْهَاٱلْقَوْلُ فَدَمَّرْنَهَا تَدْمِيرًا ﴿ أَنَّ وَكُمْ أَهْلَكُنَا مِنَ ٱلْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوجٍ وَكَفَى بِرَيِكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ - خَبِيرًا بَصِيرًا اللهُ

**وُهُوُ** إسكان الهاء

مَعَظُورًا انظر ضم التنوين وصلاً

> وري الخاري الخاري المحاري المور المور الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري المور المور الموري الم

مَّن كَانَ يُرِيدُ ٱلْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ وفِيهَا مَا نَشَآءُ لِمَن نُرُيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصَّلَنهَا مَذْمُومًا مَّدْحُورًا ١١ وَمَنْ أَرَادَ ٱلْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُوْلَيَكَ كَانَ مُهُم مَّشَكُورًا ١١ كُلَّانُمِدُ هَمْؤُلآء وَهَمْؤُلآء مِنْعَطَآء رَيِّكَ وَمَاكَانَ عَطَآءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا ﴿ اللَّهِ انْظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ وَلَلْأَخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَنتِ وَأَكْبَرُ تَقْضِيلًا اللهُ لَا تَجَعَلْ مَعَ ٱللَّهِ إِلَاهًا ءَاخَرُ فَنَقَعُدُ مَذْمُومًا تَخَذُولًا اللهِ ﴿ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُواْ إِلَّا إِيَّاهُ وَبِٱلْوَلِدَيْنِ إِحْسَنَاْ إِمَّا مَّلُغَنَّ عِندَكَ ٱلْكِبَرَ أَحَدُهُمَاۤ أَوْ كِلَاهُمَا فَلَاتَقُل هُّكُمَآ مَلْغَنَّ عِندَكَ ٱلْكِبَرَ أَحَدُهُمَاۤ أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل هُّكُمَآ أُنِّ وَلَا نَنْهَرْهُمَا وَقُل لَهُمَا قَوْلُاكَ رِيمًا ﴿ ثَا وَأُخْفِضَ لَهُ مَاجَنَاحَ ٱلذُّلِّ مِنَ ٱلرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ٱرْحَمْهُ مَا كُمَّا رَبِّيَانِي صَغِيرًا اللهُ رَبُّكُمُ أَعْلَمُ بِمَا فِي نَفُو سِكُمْ إِن تَكُونُواْ صَلِحِينَ فَإِنَّهُ مُكَانَ لِلأَوْتَابِينَ عَفُورًا (٥٠) وَءَاتِذَا ٱلْقُرْيَ حَقَّهُ وَٱلْمِسْكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَلَا نُبَدِّرْ تَبَذِيرًا ١٠ إِنَّ ٱلْمُبَدِّرِينَ كَانُوٓ أَإِخُوَنَ ٱلشَّيَطِينِّ وَكَانَ ٱلشَّيْطِينُ لِرَبِّهِ عَفُورًا ٧٠

وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ٱبْتِغَآءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ فَوْلًا مَّيْشُورًا ﴿ ۚ وَلَا تَجَعُلَ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا نُبْسُطُهِ كُلُّ ٱلْبَسَطِ فَنَقَعُدَ مَلُومًا تَحْسُورًا ١٠٠٠ إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقَدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ عَنِيرًا بَصِيرًا ﴿ ۖ وَلَا نُقَنُّكُواۤ ا أُولَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمَلَاقٍ نَحَنُ نَرَزُقُهُمْ وَإِيَّاكُو ۚ إِنَّا قَنْلَهُمْ كَانَا اللَّهُ اللَّهُ مُكَانَ خِطْءًا كَبِيرًا اللهُ وَلَا نَقْرَبُواْ ٱلزِّنَيِّ إِنَّهُ وَكَانَ فَنحِشَةً وَسَاءً سَبِيلًا اللهُ وَلَا نَقْتُلُواْ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَمَن قُيْلَ مَظْلُومًا فَقَدُ جَعَلْنَا لِوَلِيّهِ عَسُلْطَنَنَا فَلَا يُسُرِف فِي ٱلْقَتْلِّ إِنَّهُ,كَانَ مَنصُورًا ﴿٣٣﴾ وَلَانُقْرَبُواْ مَالَ ٱلْمِيَدِمِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ، وَأَوْفُواْ بِٱلْعَهَدِّ إِنَّ ٱلْعَهَدَ كَابَ مَسْتُولًا الله وَأُوفُوا ٱلْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِٱلْقِسْطَاسِ ٱلْمُسْتَقِيم ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (٣٠ وَلَا نَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَٱلْبَصَرَ وَٱلْفُؤَادَ كُلُّ أُوْلَئِمِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْءُولًا (٣ وَلَا تَمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَحًا ۚ إِنَّكَ لَن تَغْرِقَ ٱلْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغُ ٱلِجْبَالَ ظُولًا ﴿ كُلُّ ذَٰلِكَ كَانَ سَيِّئُهُۥ عِندَرَيِّكَ مَكُرُوهَا ﴿ ٢٠٠٠ كُلِّهُ وَهَا ﴿ ٢٠٠٠

ذَالِكَ مِمَّآ أَوْحَىٓ إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ ٱلْحِكْمَةِۗ وَلَا يَجْعَلْ مَعَ ٱللَّهِ إِلَاهًا ءَاخَرَفَنُلْقَىٰ فِيجَهَنَّمَ مَلُومًا مَّذْحُورًا اللهِ أَفَأَصْفَكُمْ رَبُّكُم بِٱلْمِنِينَ وَٱتَّخَذَمِنَ ٱلْمَلَتِهِ كَدِإِنَثَّا إِنَّكُمْ لَنَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا (اللَّ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَنَذَا ٱلْقُرْءَانِ لِيَذَّكَّرُواْ وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نَفُورًا ١٠٠٠ قُل لَوْ كَانَ مَعَهُ وَ عَالِمَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذَا لَا بَنْعَوْا إِلَىٰ ذِي ٱلْعَرْشِ سَبِيلًا (الله الله حَنهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًا كَبِيرًا (اللهُ تُسَيِّحُ لَهُ ٱلسَّمُونَ اللهُ السَّمُونَ ٱلسَّبَعُ وَٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ وَإِن مِّن شَىءٍ إِلَّا يُسَيِّحُ بِحَدِهِ وَلَكِن لَانْفَقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُوزًا النَّ وَإِذَا قَرَأَتَ ٱلْقُرِّءَانَ جَعَلْنَا بِيْنَكَ وَيَيْنَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُورًا الْ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِيٓءَاذَانِهِمْ وَقُراْ وَإِذَا ذَكُرْتَ رَبُّكَ فِي ٱلْقُرْءَ انِ وَحَدَهُ، وَلَّوْاْ عَلَىٰٓ أَدْبَرِهِمْ نَفُورًا الله تَعَن أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ تَجُويَ إِذْ يَقُولُ ٱلظَّالِمُونَ إِن تَنَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسْحُورًا ﴿ اللَّا انظُرُ كَيْفَ ضَرَبُواْ لَكَ ٱلْأَمْثَالَ فَصَلُّواْ فَلَا يَسْتَطِيعُوْنَ سَبِيلًا (اللهُ) وَقَالُوٓا أَوْذَا كُنَّا عِظْمًا وَرُفَنَّا أَوِنَّا لَمْبَعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ﴿ اللَّهُ اللَّ



﴿ قُلْكُونُواْ حِجَارَةً أَوْحَدِيدًا ﴿ اللَّهِ أَوْخَلْقًا مِمَّا يَحِ صُدُورِكُمْ ۚ فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَّا قُلِ ٱلَّذِى فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةً فَسَيْنَغِضُونَ إِلَيْكَ رُءُ وسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَى هُو ۖ قُلْ عَسَىٓ أَن يَكُونَ قَرِيبًا اللهُ يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْنَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ عَ وَتَظُنُّونَ إِن لَّبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا (اللَّهِ وَقُل لِّعِبَادِي يَقُولُواْ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ ٱلشَّيْطَنَ يَنزَغُ بَيْنَهُمُّ إِنَّ ٱلشَّيْطَنَ كَاكَ لِلإِنسَنِ عَدُوًّا مُّبِينًا (٥٠) رَّبُّكُمْ أَعْلَمُ بِكُرِّ إِن يَشَأْ يَرْحَمْكُمْ أَوْ إِن يَشَأْ يُعَذِّبَكُمْ وَمَا أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ( وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَن فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَٱلنَّبِيِّي عَلَى بَعْضَ وَءَاتَيْنَا دَاوُدِدَ زَبُورًا ١٠٠ قُلِ أَدْعُوا ٱلَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ عَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ ٱلضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَعْوِيلًا ۞ أُوْلِيِّكَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْنَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ ٱلْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتُهُ. وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ ۚ إِنَّ عَذَابَ رَيِّكَ كَانَ مَحَذُورًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَذُورًا وَإِن مِّن قَرْبَةٍ إِلَّا نَحَنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ أَوْمُعَذِّبُوهَاعَذَابًا شَدِيدًاكَانَ ذَٰلِكَ فِيٱلْكِئْبِ مَسْطُورًا ﴿٥٠٠﴾

النَّبِيتِ عَنَّ تخفيف الياء ساكنة وزيادة همزة مع المد

قُلُ أَدْعُوا ضم اللام

أُخُّرْتُنِ بالياء الساكنة وصلأ

ورجلك إسكان الجيم مع القلقلة

مَنَعَنَآ أَن نُرُسِلَ بِٱلْآيَنتِ إِلَّآ أَن كَذَّبَ بِهَاٱلْأُوَّلُونَ وَءَانَيْنَا ثَمُودَ ٱلنَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُواْ جَأُومَانُرْسِلُ بِٱ إِلَّا تَخْوِيفًا ﴿ ۚ ۚ ۚ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطُ بِٱلنَّاسِّ وَمَ جَعَلْنَا ٱلرُّءْيَا ٱلَّتِيَ أَرَيْنَكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَٱلشَّجَرَةَ ٱلْمَلْعُونَةَ فِي ٱلْقُرْءَانِّ وَنُحْوِّ فُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا ظُغْيَنًا كِبِيرًا ۞ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَيْكِكِةِ ٱسْجُدُواْ لِأَدَمَ فَسَجَدُوٓاْ إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَءَأُسَّجُدُ لِمَنْ خُلَقْتَ طِينًا اللهِ قَالَ أَرَءَ يُنكَ هَاذَاٱلَّذِي كَرَّمْتَ عَلَىٰٓ لَهِنَ أُخَّرِتَنِ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ لَأَحْتَنِكُنَّ ذُرِّيَّتَهُۥ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ قَالَ أَذْهَبْ فَمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ حَهَنَّمَ جَزَآؤُكُمْ جَزَآءً مَّوْفُورًا ﴿ اللَّهِ وَٱسْتَفْرِزُ مَنِ ٱسْتَطَعْتَ مِنْهُم بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِم بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ فِي ٱلْأَمْوَالِ وَٱلْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ ٱلشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا ﴿ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطُ نُ وَكَفَى برَيِّكَ وَكِيلًا ﴿ ثَرُّتُكُمُ ٱلَّذِي يُزْجِي لَكُمُ ٱلْفُلُكَ فِي ٱلْبَحْرِ لِتَبْنَغُواْ مِن فَضَّ لِهِ ۚ إِنَّهُۥكَاتَ بِكُمْ رَحِيـمًا

وَإِذَا مَسَّكُمُ ٱلضُّرُ فِيٱلْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَدَكُمُ إِلَى ٱلْبِرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ كَفُورًا اللهِ أَفَأُمِنتُمْ أَن يَغْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ ٱلْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا يَحِدُواْ لَكُوْ وَكِيلًا ( الله أَمْ أَمِنتُمْ أَن يُعِيدَكُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَى فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِّنَ ٱلرِّيجِ فَيُغُرِقَكُم بِمَا كَفَرُّتُمْ ثُمَّ لَا تِحِدُواْ لَكُوْ عَلَيْنَا بِهِ عَبِيعًا ﴿ ١ ﴿ فَ وَلَقَدْ كُرَّمْنَا بَنِي عَادَمَ وَحَمَّلْنَاهُمْ فِي ٱلْبَرِ وَٱلْبَحْرِ وَرَزَقَنَاهُم مِنَ ٱلطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرِ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا اللَّهِ يَوْمَ نَدْعُواْ كُلَّ أَنَّاسٍ بِإِمَامِهِمْ فَمَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ عَأَوْلَيْمِكَ يَقْرَءُونَ كِتَنْبَهُمْ وَلَا يُظُلِّمُونَ فَتِيلًا (٧) وَمَن كَاكَ فِي هَاذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِٱلْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلًا ﴿ ۚ ۚ وَإِن كَادُواْ لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ ٱلَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِنَفْتَرِي عَلَيْنَا غَيْرَةً وَإِذَا لَّاتَّغَذُوكَ خَلِيلًا اللَّهِ وَلَوْلَآ أَن ثُبَّنْنَكَ لَقَدُكِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا ﴿ إِذَا لَّأَذَفَنَكَ ضِعْفَ ٱلْحَيَوْةِ وَضِعْفَ ٱلْمَمَاتِ ثُمَّ لَا يَجِدُلُكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا اللهُ الْحَيْوَةِ وَضِعْفَ ٱلْمَمَاتِ ثُمَّ لَا يَجِدُلُكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا



فَهُوَ

خُلُفُكَ فتح الخاء وإسكان اللام

وَ إِن كَادُواْ لِيَسْتَفِرُّونَكَ مِنَ ٱلْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَ وَإِذَا لَّا يَلْبَثُونَ خِلَفَكَ إِلَّا قَلِيلًا (١٠٠٠) سُنَّةَ مَن قَدْ أَرْسَلْنَا فَبْلَكَ مِن رُّسُلِنَا ۖ وَلَا يَحِدُ لِسُنَٰتِنَا تَحُويلًا (٣) أَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِدُلُوكِ ٱلشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ ٱلَّيْلِ وَقُرْءَانَ ٱلْفَجْرِّ إِنَّ قُرْءَانَ ٱلْفَجْرِكَانَ مَشْهُودًا ﴿ وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ عَ نَافِلَةً لَّكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثُكَ رَبُّكَ مَقَامًا تَحْمُودًا (٧٠) وَقُل رَّبّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقِ وَأَخْرِجْنِي مُغْرَجَ صِدْقٍ وَٱجْعَل لِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَ نَا نَّصِيرًا ﴿ ۚ وَقُلْ جَآءَ ٱلْحَقُّ وَزَهَقَ ٱلْبَاطِلُّ إِنَّ ٱلْبَطِلَكَانَ زَهُوقًا (٥٠) وَنُنَزِّلُ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ مَاهُوَشِفَآءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ ٱلظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا ﴿٢٥﴾ وَإِذَا أَنَّهَمْنَا عَلَى ٱلْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَتَا بِجَانِيهِ ۚ وَإِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُّكَانَ يَتُوسَا اللهُ قُلْكُلُّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ عَفَرَتُكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَأَهْدَىٰ اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الله سَبِيلًا ﴿ اللهِ اللهِ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلرُّوحَ قُلِ ٱلرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَآ أُوتِيتُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ١٠٠٠ وَلَبِن شِئْنَا لَنَذُهَ بَنَّ بِٱلَّذِيَّ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ، عَلَيْنَا وَكِيلًا (١٠)

مَةً مِن زَيْكَ أِنَّ فَضَلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا (٨٧) قُل لَّينِ ٱجْتَمَعَتِ ٱلْإِنشُ وَٱلْجِنُّ عَلَىٰٓ أَن يَأْتُواْ بِمِثْلِ هَلَاَ ٱلْقُرْءَانِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ ظَهِيرًا الس) وَلَقَدُ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَٰنَذَا ٱلْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثَلِ فَأَبَىٓ أَكُثُرُ ٱلنَّاسِ إِلَّا كُفُورًا (١٠) وَقَالُواْ لَن تُؤْمِر ﴾ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَامِنَ ٱلْأَرْضِ يَنْبُوعًا ١٠٠ أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن نَجْيلِ وَعِنَبِ فَنُفَجِّرَ ٱلْأَنَّهُ مَرْ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا ١١٠ أَوْ تُسْقِطُ ٱلسَّمَاءَكُمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ تَأْتِيَ بِٱللَّهِ وَٱلْمَلَيْكَةِ فَبِيلًا اللَّهِ أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتُ مِن زُخْرُفِ أَوْ تَرْقَى فِي ٱلسَّمَاءِ وَلَن نُوُّمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّىٰ تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِنْبًا نَقْرَؤُهُۥ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّ هَلْ كُنتُ إِلَّا بَشَرًا رَّسُولًا ١٣٠ وَمَامَنَعَ ٱلنَّاسَ أَن يُؤْمِنُوٓ أَإِذْ جَآءَهُمُ ٱلْهُدَىٰ إِلَّا أَن قَالُواْ أَبِعَثَ ٱللَّهُ بَشَرًا رَّسُولًا ١٠٠ قُل لَّوْ كَانَ فِي ٱلْأَرْضِ مَلَيْكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَيِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَلَكًا رَّسُولًا (أَنَّ قُلْ كَفَى بِٱللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا اللهُ

ر من الناء وفتح الفاء وكسر الجيم فَهُوَ اللهاء

ٱلْمُهَندِء بالياءالساكنة وصلاً

> وروس الزيزيا د وروس

أُدُوزُا تسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال

ا نگا همزةمكسورة واحدة على الإخبار

> رُبِیؒ فتح الیاء

هَنؤُلاَ. الَّذ

تسهيل الهمزة الأولى

ذَلِكَ جَزَآ وُهُم بِأَنَّهُمْ كَفَرُواْ بِعَايَدِيْنَا وَقَالُواْ أَءِذَا كُنَّا عِظْمًا وَرُفَنَّا أَءِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ١٠٠٠ ١ أَوْلَمْ يَرُوْا أَنَّاللَّهَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ قَادِرُّ عَلَىٰٓ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَّارَسَ فِيهِ فَأَبَى ٱلظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا (1) قُل لَوْ أَنتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَآيِنَ رَحْمَةِ رَبِيّ إِذَا لَأَمْسَكُتُمْ خَشْيَةَ ٱلْإِنفَاقِ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ قَتُورًا ﴿ ۖ وَلَقَدْءَانَيْنَامُوسَىٰ يَسْعَ ءَايَنتِ بَيِنَنَتِ فَسْتُلْ بَنِي إِسْرَةِ مِيلَ إِذْ جَآءَ هُمْ فَقَالَ لَهُ وِفَرْعَوْنُ ِ ظُنْنُكَ يِنْمُوسَىٰ مَسْخُورًا ﴿ فَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنزِلَ رَبُ ٱلسَّ مَنُوَتِ وَٱلْأَرْضِ بَصَآبِرَ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ مَثْبُورًا اللهُ فَأَرَادَأَن يَسْتَفِزَّهُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ فَأَغْرَقُنْهُ وَمَن مَّعَهُ جَمِيعًا ﴿ ثَنَّ وَقُلْنَا مِنْ بَعْدِهِ عِلْبَنِي إِسْرَةِ مِلَ أَرْضَ فَإِذَاجَاءَ وَعُدُا لَا خِرَةٍ جَنَّنَا بِكُمْ لَفِيفًا







مَّا لَهُمْ بِهِۦمِنْ عِلْمِ وَلَا لِأَبَّآبِهِ مُّرَّكُبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمَّ إِن يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا ١٠٠ فَلَعَلُّكَ بَنخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٓءَاتُرِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُواْ بِهَاذَا ٱلْحَدِيثِ أَسَفًا ١٠ إِنَّا جَعَلْنَا مَاعَلَى ٱلْأَرْضِ زِينَةً لَمَّا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ٧٧ و إِنَّالَجَعِلُونَ مَاعَلَتُهَاصَعِيدًاجُرُزًا ١١٠ أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَبَ الْكُهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُواْ مِنْ ءَايَلِتِنَا عَجَبًا ١٠٠ إِذْ أُوَى ٱلْفِتْيَةُ إِلَى ٱلْكَهْفِ فَقَالُواْ رَبِّنَا ءَالِنَا مِن لَّذُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّئَ لَنَامِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا اللَّ فَضَرَبْنَا عَلَىٓ ءَاذَانِهِمْ فِي ٱلْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا ﴿ اللَّهُ ثُمَّ بَعَثْنَهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ ٱلْحِرْبِينِ أَحْصَىٰ لِمَالَبِثُوا أَمَدًا اللَّ نَعَنُ نَقُصُ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِٱلْحَقُّ إِنَّهُمْ فِتْ يَدُّ ءَامَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَهُمْ هُدًى ١٠٠ وَرَبَّطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُواْ فَقَالُواْ رَبُّنَا رَبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَن نَّدْعُواْ مِن دُونِهِ عِ إِلَاهُ أَلَّقَدُ قُلْنَا ٓ إِذَا شَطَطًا ١٤ هَـ وَلَا عِ قَوْمُنَا ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ ٤ ءَالِهَا ۗ لَّوَلَا يَأْتُونَ عَلَيْهِم بِسُلْطَانِ بَيْنِ فَمَنْ أَظْلُمُ مِمَّنِ أَفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا اللهِ

وَإِذِ آعَتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا ٱللَّهَ فَأْوَرُا إِلَى ٱلْكَهْفِ يَنشُرُ لَكُوْ رَبُّكُم مِّن رَّحْمَتِهِ ، وَيُهَيِّئْ لَكُوْ مِّنْ أَمْرِكُو مِّرْفَقًا ا وَتَرَى ٱلشَّمْسَ إِذَاطَلَعَت تَّزَاوَرُ عَن كَهْ فِهِمْ ذَاتَ ٱلْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَت تَقُرِضُهُمْ ذَاتَ ٱلشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجُوةٍ مِّنْهُ ذَٰلِكَ مِنْ ءَايَنتِ ٱللَّهِ مَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهْتَدِّ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن يَجِدَلُهُ وَلِيًّا ثُمَّ شِدًا ﴿ وَمَحْسَبُهُمْ أَيْقَ اطْأً وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ ٱلْيَمِينِ وَذَاتَ ٱلشِّمَالِّ وَكُلُّبُهُم بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِٱلْوَصِيدِ لَوِ ٱطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لُوَّلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا اللهِ وَكَذَٰلِكَ بَعَثَنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُواْ بَيْنَهُمْ قَالَ قَآبِكُ مِنْهُمْ كُمْ لَبِثْنُمُّ قَالُواْ لِبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمِ قَالُواْ رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوٓاْ أَحَدَكُم بِوَرِقِكُمْ هَنذِهِ إِلَى ٱلْمَدِينَةِ فَلْيَنظُر أَيُّهَا أَذْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُم بِرِزْقِ مِّنْـهُ وَلْيَتَلَطَّفُ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا اللهِ إِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُواْ عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَن تُفْلِحُوٓ أَإِذًا أَبَدًا اللَّهُ اللَّهِمْ وَلَن تُفْلِحُوٓ أَإِذًا أَبَكُا

مرفقاً فتع اليم وكسر الفاء



تراور تراور تشدید الزای

فهو اسكان الهاء

المهتدِه إثبات الياء وصلاً

وَتَحْسَبُهُمْ كُسُرُ السِين

وَلُمُلِّئْتَ تشدید اللام الثانیة ر ر فتح الياء

م دین م بالیاء وصلاً

كَذَٰ لِكَ أَعْثَرُنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوٓاْ أَنَ وَعَدَاللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ ٱلسَّاعَةَ لَارَيْبَ فِيهَآ إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُواْ ٱبْنُواْ عَلَيْهِم بُنْيَكِنَّا رَّبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ ٱلَّذِينَ عَلَبُواْ عَلَيْ أَمْرِهِمْ لَنَتَخِذَكَ عَلَيْهِم مَسْجِدًا اللهُ سَيَقُولُونَ ثَلَاثُةٌ رَّابِعُهُمْ كُلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كُلْبُهُمْ رَجْمًا بِٱلْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُل رَّبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِم مَّا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِلَّ عَظْهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِم مِّنْهُمْ أَحَدًا ١٠٠ وَلَا نَقُولَنَّ لِشَائَي، إِنِّي فَاعِلُ ذَٰلِكَ غَدًا ﴿ ﴿ إِلَّا أَن يَشَاءَ ٱللَّهُ وَٱذْكُر رَّيَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَى أَن يَهْدِينِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَارَشَدَا الله ولَبِثُواْ فِي كُهِفِهِمْ ثَلَاثَ مِأْنَةٍ سِنِينَ وَأُزْدَادُواْتِسْعًا اللهُ أَعْلَمُ بِمَا لِبِثُوا لَهُ عَيْبُ ٱلسَّمَوَ تِ وَٱلْأَرْضِ وَالْأَرْضِ أَبْصِرْ بِهِ ء وَأَسْمِعْ مَا لَهُ حِينِ دُونِهِ ، مِن وَلِيّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ عَلَمَ اللهِ وَأَتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَ نِيهِ - وَلَن تَجَدَمِن دُونِهِ - مُلْتَحَدًّا 📆

وَٱصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَدُوةِ وَٱلْعَشَى يُريدُونَ وَجْهَدُ أَوَلَا تَعَدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ ثُرِيدُ زِينَةَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنِيَّ أَوَلَا نُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ وعَن ذِكْرِنَا وَٱتَّبَعَ هَوَىٰهُ وَكَاتَ أَمْرُهُ, فُرْطًا ١٠ وَقُل ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ ۖ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَآءَ فَلْيَكُفُرُ إِنَّا آعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَأَ وَإِن يَسْتَغِيثُواْ يُغَاثُواْ بِمَآءِ كَٱلْمُهْلِ يَشْوِى ٱلْوُجُوةَ بِئُسَ ٱلشَّرَابُ وَسَآءَتْ مُرْتَفَقًا ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا ( " أُولَيَهَكَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْنِ تَجْرِي مِن تَعْنِيمُ ٱلْأَنْهَارُ يُحَلُّونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبِ وَيَلْسُونَ ثِيَابًا خُضَّرًا مِن سُندُسٍ وَ إِسْتَبْرَقٍ مُّتَكِينَ فِيهَا عَلَى ٱلْأَرْآبِكِ نِعْمَ ٱلثُّوابُ وَحَسُنَتُ مُرْتَفَقًا (الله ﴿ وَأَضْرِبُ لَهُمُ مَّثَلًا رَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأُحَدِهِمَا جَنَّنَيْنِ مِنْ أَعْنَكِ وَحَفَفْنَاهُما بِنَخْلِ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا ﴿ آ كُلْتَا ٱلْجَنَّنَيْنِ ءَانَتَ أَكُلُهَا وَلَمْ تَظْلِر مِّنْهُ شَيْئًا وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا ﴿ ٣٣ ۗ وَكَانَ لَهُۥثُمُرُ فَقَالَ لِصَحِيهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ وَأَنَا أَكْثَرُ مِنكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا

اً كُلَهَا سكان الكاف

مر و وو شمر الثاء والميم



وُهُو إسكان الهاء

أَنَا أَكُثُرُ إثبات الألف وهو إسكان الهاء (الموضعين)

ضم الهاء وبعدها ميم مفتوحة، بالتثنية

بِرَقِيَّ فتح الياء (الموضعين)

ترنِء بالياء وصلاً

أَنَا أَقَلَّ

رَبِّی فتع الیاء

يُوُّتِينِ م بالياء وصلاً

بِشُمْرِهِ ع ضم الثاء

وَهَيَ

عُقبًا ضم القاف

خَلَ جَنَّ تَهُ، وَهُوَ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ عَالَ مَآأُظُنُّ أَن بَيدَ هَندِهِ عَ أَبَدًا ( وَمَآأَظُنُّ ٱلسَّاعَةَ قَآبِمَةً وَلَبِن رُّدِدتُ إِلَى رَبِ لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنقَلَبًا ﴿ إِنَّ قَالَ لَهُ مِصَاحِبُهُ وَهُو يُحَاوِرُهُ وَ أَ كَفَرْتَ بِٱلَّذِي خَلَقَكَ مِن تُرَابِ ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّىكَ رَجُلًا ٣ لَنَكِنَا هُوَ اللَّهُ رَبِّي وَلَآ أُشْرِكُ بِرَبِّ أَحَدُا ١٠ وَلَوْ لَآ إِذْ دَخَلْتَ جَنَّنُكَ قُلْتَ مَاشَآءَ ٱللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِٱللَّهِ إِن تَرَنِ أَنَاْ أَقَلُّ مِنكَ مَا لَا وَوَلَدًا ﴿ فَعَسَىٰ رَبِّيٓ أَن يُؤْتِينِ خَيْرًامِّن جَنَّنِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسَبَانًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ فَنُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا ﴿ ثُنَّ أُوْ يُصِيحَ مَآؤُهُاغُورًا فَلَن تَسْتَطِيعَ لَدُوطَكَبَ الْ الْ وَأُحِيطَ بِثُمَرِهِ عِنَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كُفَّيِّهِ عَلَى مَآ أَنفَقَ فِهَا وَهِيَخَاوِيُّةُ عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَلْيَنْنِي لَمُ أُشُرِكَ مِرَقِيَّ أَحَدًا ﴿ اللَّهِ وَلَمْ تَكُن لَّهُ فِتَةُينَصُرُونَهُ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَمَاكَانَ مُننَصِرًا ﴿ اللَّهِ هُنَالِكَ ٱلْوَكِيَةُ لِلَّهُ ٱلْحَقَّ هُوَ خَيْرٌ ثُوَا بَاوَخَيْرٌ عُقْبًا ﴿ وَاضرِبْ لَهُم مَّثَلَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَاكُمَآءِ أَنزَلْنَهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ فَأَخْلَطَ بِهِۦنَبَاثُ ٱلْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا نَذْرُوهُ ٱلرِّيئَةُ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقَنْدِرًا (اللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُّقَنْدِرًا مِيْ فَالْكُمْ فِيْ الْكَمْ فِيْ الْكَمْ فِيْ الْكَمْ فِي الْكَمْ فِي الْكَمْ فِي الْمُعْ الْمِيْ عَنْ فَي مَ

ٱلْمَالُ وَٱلْبَنُونَ زِينَةُ ٱلْحَيَوةِ ٱلذُّنْيَأُ وَٱلْبَنِقِيَتُ ٱلصَّالِحَتُ خَيْرُعِندَرَبِّكَ ثُوَابًا وَخَيْرُأُمُلًا (اللهُ وَنَوْمَ نُسَيِّرُ ٱلْحِبَالَ وَتَرَى ٱلْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَهُمْ فَلَمْ نُعَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا (٧) وَعُرِضُواْ عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا لَّقَدْ جِئْتُمُونَا كُمَا خَلَقْنَكُمْ أُوَّلُ مَرَّقِيلٌ زَعَمْتُمْ أَلَّن نَّجْعَلَ لَكُومَّ وَعِدًا ﴿ فَ وَوضِعَ ٱلْكِنَابُ فَتَرَى ٱلْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَوْيُلَنَّنَا مَالِ هَذَا ٱلْكِتَب لَايْغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَنهَأُ وَوَجَدُواْ مَاعَمِلُواْ حَاضِراً وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَيْمِ كَهِ ٱسْجُدُواْ لِأَدَمَ فَسَجَدُوٓ أَ إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ ٱلْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّةٍ \* أَفَنَتَخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ وَأُولِكَاءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوُّا بِثْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا ﴿ ﴿ ﴿ مَا أَشْهَد تُهُمْ خَلْقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَاخَلْقَ أَنفُسِهِمْ وَمَاكُنتُ مُتَّخِذَالْمُضِلِّينَ عَضُدًا (٥) وَبَوْمَ يَقُولُ نَادُواْ شُرَكَآءِ يَ ٱلَّذِينَ زَعَمَّتُمَّ فَلَاعَوْهُمَّ فَلَمْ يَسْتَجِيبُواْ لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَّوْبِقًا ١٠٥ وَرَءَا ٱلْمُجْرِمُونَ ٱلنَّارَ فَظَنُّواْ أَنَّهُم مُّوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُواْ عَنْهَا مَصْرِفًا (اللهُ اللهُ الله



قبكً كسر القاف وفتح الباء

هُرُوًا هُرُوًا إبدال الواو همزة

لِمُهلكِهِم ضم الميم الأولى وفتح اللام الثانية وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَنْذَا ٱلْقُرْءَانِ لِلنَّاسِ مِن كُلِّي مَثَلْ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا ﴿ ۚ ۚ وَمَامَنَعَ ٱلنَّاسَ أَن يُؤْمِنُواْ إِذْ جَاءَهُمُ ٱلْهُدَىٰ وَيَسْتَغْفِرُواْ رَبَّهُمْ إِلَّا أَن تَأْنِيَهُمْ سُنَّةُ ٱلْأُوَّلِينَ أَوْ يَأْنِيهُمُ ٱلْعَذَابُ قُبُلًا ۞ وَمَانُرْسِلُ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَّ وَيُجَدِلُ ٱلَّذِينَ كَ فَرُواْ بِٱلْبَطِل لِيُدْحِضُواْ بِهِ ٱلْحَقَّ وَٱتَّخَذُوٓاْءَايَتِي وَمَآأُنذِرُواْ هُزُوّا ﴿ ثُنَّ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِّرَ بَايَنتِ رَبِّهِ - فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنِسَىَ مَاقَدَّمَتْ يَذَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي ٓءَاذَانِهِمْ وَقُرَّآ وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى ٱلْهُدَىٰ فَلَن يَهْ تَدُوۤ إِذًا أَبَدًا ﴿ وَرَبُّكَ ٱلْغَفُورُ ذُو ٱلرَّحْمَةِ لَوْ يُوَاخِذُهُم بِمَاكَسَبُواْ لَعَجَّلَ لَهُمُ ٱلْعَذَابَ بَلِ لَهُم مُّوْعِدُ لَّن يَجِدُواْمِن دُونِهِ عَمُوبِلًا ١٠٠٠ وَتِلْكَ ٱلْقُرَى أَهْلَكُنْهُمْ لَمَّاظَامُواْ وَجَعَلْنَالِمَهْلِكِهِم مَّوْعِدًا الله وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَىٰهُ لَآ أَبْرَحُ حَتَّى بَلُغُ مَجْمَعُ ٱلْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِي حُقُبًا ١٠٠ فَكُمَّا بَلَغَا مُجْمَعَ بَيْنه مَانْسِياحُوتَهُمَافاً تُخَذَّسِيلُهُ فِي ٱلْبَحْرِ سَرَيًا (١١)

فَلَمَّا جَاوَزًا قَالَ لِفَتَىٰهُ ءَائِنَا غَدَآءَ نَا لَقَدْ لَقِينَا مِن سَفَرِيَا هَنْدَانُصَبًا ﴿ ۚ قَالَ أَرَءَيْتَ إِذْ أُويْنَاۤ إِلَى ٱلصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ ٱلْحُوْتَ وَمَآأَنْسَنِيهُ إِلَّا ٱلشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرُهُ وَأَتَّخَذَ سَبِيلَهُ. فِي ٱلْبَحْرِ عَجِبًا اللهُ قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغُ فَأُرْتَدَّا عَلَى ءَاثَارِهِمَا قَصَصَا ﴿ اللَّهُ فَوَجَدَاعَبُدُا مِنْ عِبَ ادِنَاءَ انْيُنْهُ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَاوَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّاعِلْمًا ١٠٠ قَالَ لَهُ مُوسَىٰ هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَىٰٓ أَن تُعَلِّمَنِ مِمَّاعُلِّمْتَ رُشْدًا ﴿ وَالَّهِ قَالَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ﴿ ﴿ وَكُيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَالَةٍ يُحِطِّ بِهِ عَنْبُرًا ﴿ ١٠ قَالَ سَتَجِدُنِيَ إِن شَاءَ ٱللَّهُ صَابِرًا وَلَآ أَعْصِي لَكَ أَمْرًا ﴿ قَالَ اللَّهُ قَالَ فَإِنِ ٱتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْئَلْنِي عَن شَيْءٍ حَتَّى ٓ أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا اللهُ فَأَنطَلَقَاحَتَى إِذَا رَكِبَا فِي ٱلسَّفِينَةِ خَرَقَهَ أَقَالَ أَخَرَقَهُ ا لِنُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِنْتَ شَيْئًا إِمْرًا ١٠٠ قَالَ أَلَوْ أَقُلْ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا ﴿ اللَّهِ قَالَ لَا نُؤَاخِذُنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقِني مِنْ أَمْرِي عُسْرًا ﴿ ٧٣ فَأَنظَلَقَا حَتَّى إِذَا لَقِيا غُلَمًا فَقَنْلُهُ. قَالَأَقَنَلْتَ نَفْسَازَكِيَّةً بِغَيْرِنَفْسِ لَّقَدْجِئْتَ شَيْئًا أَكُرًا (٧٠)

(1767) 1767) 1767) 1767) 1767) 1767)

مُعِی إسكان الياء

لَّدُنِي تخفيف النون

لُنَّخُدْتُ إدغام الذال في التاء

مر لكور منح الباء وتشديد الدال

﴿ قَالَ أَلَوْ أَقُل لَّكَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا ﴿ فَا فَالَ إِن سَأَلْنُكَ عَن شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَحِبْنَي قَدْ بَلَغْتَ مِن لَّدُنِّي عُذْرًا ٧٦) فَأَنطَلَقَاحَتَّى إِذَآ أَنْيَآ أَهْلُ قَرْيَةٍ ٱسْتَطْعَمَآ أَهْلُهَا فَأَبُواْ أَن يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنقَضَّ فَأَقَامَهُۥ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَنَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا ﴿٧٧ قَالَ هَنذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَيَنْنِكَ سَأُنَيِّتُكَ بِنَأْوِيلِ مَالَمْ تَسْتَطِع عَلَيْ وِصَبْرًا ﴿ أَمَّا ٱلسَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَكِكِينَ يَعْمَلُونَ فِي ٱلْبَحْرِ فَأَرَدتُّ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَآءَهُم مَّلِكُ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصَّبًا ٧٧ وَأَمَّا ٱلْغُلَامُ فَكَانَ أَبُوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَآ أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَنَا وَكُفْرًا اللهُ فَأَرَدْنَا أَن يُبُدِلَهُ مَا رَبُّهُ مَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكُوةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا ( ) وَأَمَّا ٱلْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَمَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي ٱلْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُۥكَنْزٌ لَّهُمَا وِّكَانَ أَبُوهُمَا صَلِحًا فَأَرَادَ رَبُّكِ أَن يَبْلُغَآ أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُ مَارَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ ۚ وَمَا فَعَلْنُهُۥ عَنْ أَمْرِى ذَالِكَ تَأْوِيلُ مَالَمْ تَسْطِع عَلَيْهِ صَبْرًا (١٠) وَيَسْتَلُونَكَ عَن ذِي ٱلْقَرْنَكُيْنِ قُلُ سَأَتُلُواْ عَلَيْكُم مِنْهُ ذِكُرًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

٩ إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ وِفِي ٱلْأَرْضِ وَءَانَيْنَكُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَّ حَتَّىۤ إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ ٱلشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْر جَدَعِندَهَا فَوْمَا قَلْنَا يَنذَا ٱلْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَن تُعَذِّبَ وَ إِمَّا أَن نُنَّخِذَ اللهُ قَالَ أَمَّا مَن ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ وَثُمَّ نُرَدُّ إِلَى رَبِّهِ ع عُذِّبُهُ عَذَا بَانُكُوا اللهِ ﴿ وَأَمَّا مَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَلَهُ وَجَزَّاءً ٱلْحُسَنَى وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا لِيُسْرًا ١١٠ أَمُ أَنْبُعُ سَبَبًا ١١٠ حَتَّى إِذَا بِلَغُ مُطْلِعُ ٱلشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَىٰ قَوْمِ لَّمْ نَجُعَل لَّهُم مِّن دُونِهَاسِتُرًا ١٠٠ كُذَٰلِكَ وَقَدْ أَحَطْنَابِمَالُدُيْهِ خُبُرًا ١٠٠ ثُمَّ أَنْبَعَ الْ اللهِ حَتَّى إِذَا بَلَغَ بَيْنَ ٱلسَّدِّينِ وَجَدَمِن دُونِهِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا ﴿٣٣﴾ قَالُواْ يَنذَا ٱلْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْ. مُفْسِدُونَ فِي ٱلأرْضِ فَهَلْ بَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَىٰٓ أَن تَجْعَلُ بَيْنَا وَيَدُ اللهُ عَالَ مَامَكُّنِي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَ الْ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى إِذَا سَاوَى بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قَالَ أَنفُخُواْ حَتَّى إِذَا جَعَلَهُ, نَارًا قَالَ ءَاتُونِي أُفْرِغُ عَلَيْهِ قِطْرًا ٩٦) فَمَا ٱسْطَ عُوَا أَن يَظْهِرُوهُ وَمَا ٱسۡتَطَعُواْ لَهُ,نَقْبُ

ألفأ فيهما سُدُّا

ضم السين

60000 60000 600000

دَكًا توين الكاف دون همزة

> دُونِيَ فتح الياء

أُولِياً عَ إِنَّا تسهيل الهمزة الثانية

يَحْسِبُونَ كسر السين

المرزق المرزق المرزة المرزة المرزة المرزة المرزة المرزة المرزة المرزة المرزة المرزق ا

قَالَ هَنْذَا رَحْمَةٌ مِن رَّبِّي فَإِذَا جَآءَ وَعَدُرَبِّي ﴿ وَتَرَكَّنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَبِذِيمُوجُ فِي بَعْضَّ وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ جَهَنَّمُ يُؤْمَ إِلْكَ كُنفِرِينَ عَرْضًا ٱلَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِيغِطَآءِ عَن ذِكْرِي وَكَانُواْ لَا يَسْتَطِيعُونَ النَّا أَفَحَسِبَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ أَن يَنَّخِذُواْ عِبَادِي مِن دُونِيٓ ُولِيَآَءً إِنَّا أَعْنَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَفِرِينَ نُزُلًا الْأَنْ قُلْهَلُ نُنَبِثُكُمْ بِٱلْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الْآنُ ٱلَّذِينَ صَلَّ سَعْيُهُمْ فِي ٱلْحِيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا ﴿ ۚ ۚ أُولَٰتِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بَايَنِ رَبِّهِمْ وَلَقَآبِهِۦ فَيَطِتَ أَعْمَالُهُمْ فَلَانُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيامَةِ وَزْنَا (١٠٠٠) ذَالِكَ جَزَآؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَاكَفَرُواْ وَٱتَّخَذُوٓاْءَايَنِي وَرُسُلِي هُزُوًّا اللَّهِ ۗ إِنَّ ٱلَّذِينَءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَنْتِ كَانَتْ لَمُمَّ جَنَّتُ ٱلْفِرْدَوْسِ نُزُلًّا ﴿ ١٠٠ كَالِدِ فَهَالَايَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلًا (٥٠٠) أَقُللُو كَانَ ٱلْبَحْرُ مِدَادًا لِكَامَنتِ رَبِّي لَنْفِدَٱلْبُحْرُ قَبْلَأَنْ نَنْفَدُكُلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْجِئْنَابِمِثْلِهِ عِمَدُدًا ﴿ ثَنَّ ۖ قُلْ إِنَّمَآ أَنَا بَشُرُ مِّثُلُكُمْ يُوحَىٓ إِلَىَّ أَنَّمَآ إِلَهُكُمْ إِلَهُ وَاحِذُّ فَمَنَكَانَ يَرْجُواْ لِقَآءَ رَبِّهِۦفَلَيَعْمَلُ عَمَلًا صَنلِحًا وَلَا يُشْرِكَ بِعِبَادَةِ رَبِّهِۦٓأُحَدُ



زَكَرِيًّا ٓءَ اذْ

زاد همزة مفتوحة بعد الألف مع المد وتسهيل الهمزة الثانية وصلاً

يَـــزَكَرِيَّآءُ إِنَّا

> زاد همزة مضمومة بعد الألف مع المد وفي الوصل وجهان: 1. إبدال الهمزة الثانية واواً مكسورة

عُتِيًّا ضم العين

٢. تسهيلها

ضم العين

فتح الياء

إِنِّيَ فتح الباء

لأهب وجهان: ١. كحفص وهو المقدم

لأهب ٢. بالياء بدل الهمزة

نسيًا كسر النون

سَّعَطُ فتح التاء وتشديد السين وفتح القاف

كتنب بقوة وءاتينه ألحكم ن جَبَّارًا عَصِيبًا ﴿ إِنَّ وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيُوْمَ يَمُوتُ وَنَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا الْ اللَّهِ وَأَذْكُرُ فِي ٱلْكِنْبِ مَرْيَمَ إِذِ ٱنتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًا ١٠٠ فَأَتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِمَابًا فَأْرْسِلْنَآ إِلَيْهَا رُوحِنَافَتَمَثَّلُ لَهَابَشُرُاسُويًا (٧٧) قَالَتُ إِنِي أَعُوذُ بِٱلرَّحْمَٰنِ مِنكَ إِن كُنتَ تَقِيًّا اللهِ قَالَ إِنَّمَآ أَنَارُسُولُ رَيْكِ لِأُهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا ١٠٠٠ قَالَتْ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلُامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا ١٠٠ قَالَ كَذَٰ لِكِ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَىٰ هَيِّنُ ۗ وَلِنَجْعَ لَهُۥٓءَايَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّأُوكَانَ أَمْرًا مَّقْضِيًّا ﴿ ﴿ ﴾ فَحَمَلَتُهُ فَأَنتَبَذَتْ به عَمَكَانَا قَصِيتًا (٢٠) فَأَجَاءَ هَا ٱلْمَخَاضُ إِلَى جِنْعِ ٱلنَّخْ قَالَتْ يَنْلَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَلْذَاوَكُنتُ نَسْيًا مَّنسِيًّا الْ٢٦) فَنَادَ سِهَا مِن تَعِنْهَاۤ أَلَّا تَعَزِّنِي قَدْجَعَلَ رَبُّكِ تَعۡنَٰكِ سَرِيًّا ﴿ اللَّهُ اللَّ وَهُزِىۤ إِلَيْكِ بِجِذْعِ ٱلنَّخْلَةِ شُنْقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنيًّا ﴿

فَكُلِي وَٱشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنَأَفَإِمَّا تَرَينَ مِنَ ٱلْبَشَرِأَحَدًا فَقُولِيَ إِنِّي نَذَرْتُ لِلرِّحْنَنِ صَوْمًا فَكُنْ أُكَلِّمُ ٱلْيُوْمَ إِنسِيًّا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مَا إِنسِيًّا الْ فَأَتَتْ بِهِۦ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُۥ قَالُواْ يَكُمْرِيَهُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْحًا فَرِيَّا الْ٧٧) يَتَأْخُتَ هَنْرُونَ مَاكَانَ أَبُولِكِ ٱمْرِأَ سَوْءٍ وَمَاكَانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا ١٠٠ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُواْ كَيْفَ نُكُلِّمُ مَن كَانَ فِي ٱلْمَهْدِ صَبِيًّا ﴿ أَ قَالَ إِنِّي عَبْدُ ٱللَّهِ ءَاتَىٰنِي ٱلْكِئْبُ وَجَعَلَنِي بَيًّا الله وَجَعَلَني مُبَارًكًا أَيْنَ مَاكُنتُ وَأُوْصَانِي بِٱلصَّلَوْةِ وَٱلزَّكَوْةِ مَا دُمْتُ حَيًّا ﴿ أَ وَبَرًّا بِوَلِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا الآ) وَٱلسَّلَامُ عَلَىٰ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَنَوْمَ أَبْعَثُ حَيًّا اللهِ الْأَلْكَ عِيسَى أَبْنُ مَرْيَمَ قَوْلَ ٱلْحَ ٱلَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ ﴿٣٠﴾ مَاكَانَ لِلَّهِ أَن يَنَّخِذَ مِن وَلَدِّسُبَهِ إِذَا قَضَى ٓ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ ﴿ وَ اللَّهُ مَا يَقُولُ لَهُ رَبِّ وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَنَدَا صِرَطُ مُسْتَقِيمٌ ﴿ إِنَّ فَأَخْلُفَ ٱلْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهُمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفُرُواْ مِن مَّشْهَدِيوْمِ عَظِيم ﴿ اللَّهُ أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ يَوْمَ يَأْتُونَنَا لَكِينِ ٱلظَّلِلِمُونَ ٱلْيَوْمَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينِ اللهِ

نبِيتُ تخفيف الياء ساكنة وزيادة همزة مع المد

قُول م ضم اللام

> وَأَنَّ فتح الهمزة

نَبِيتًا تخفيف الياء ساكنة وزيادة همزة معالله

> إني ياني فتع الباء

رُقِيَ الياء

نجيتاً تخفيف الياء ساكنة وزيادة همزة مع المد (الموضعين)

مُخُلِصًا <sub>كسر اللام</sub>

وَأَنذِرْهُمْ بَوْمَ ٱلْحَسَرَةِ إِذْ قُضِيَ ٱلْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ (٣) إِنَا نَعُنُ نَرِثُ ٱلْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ ﴿ ۚ وَٱذَكُرُ فِي ٱلْكِنْبِ إِبْرَهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا ﴿ ۚ ۚ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَتَأْبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنكَ شَيْئًا (اللهُ يَتَأْبَتِ إِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ ٱلْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَٱتَّبِعْنِيٓ أَهْدِكَ صِرَطًا سَوِيًا ﴿ أَنَّ إِنَّا أَبَتِ لَا تَعْبُدِ ٱلشَّيْطَانَ ۚ إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَانِ عَصِيًّا اللَّهُ يَكَأَبَتِ إِنِّي أَخَافُ أَن يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِّنَ ٱلرَّحْمَن فَتَكُونَ لِلشَّيْطَنِ وَلِيًّا ﴿ فَأَنَّ قَالَ أَرَاغِبُ أَنتَ عَنْ ءَالِهَتِي يَاإِبْرَهِيمُ لَهِ لَهُ تَنتَهِ لَأَرْجُمُنَّكَ وَٱهْجُرْنِي مَلِيًّا (اللهُ قَالَ سَلَامُ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَفِّ إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا اللَّا وَأَعْتَزِلْكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَأَدْعُواْ رَبِّي عَسَيّ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَآءِ رَبِّي شَقِيًّا ۞ فَلَمَّا ٱعْتَزَكُمُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبٌ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيتًا (اللهُ) وَوَهَبْنَا لَهُمُ مِّن رَّحْمَلِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقِ عَلِيًّا (0) وَٱذْكُرْ فِي ٱلْكِنَابِ مُوسَىَّ إِنَّهُ,كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نِّبَيَّا ﴿ اللَّهِ اللَّ المُخُونُ مِنْ يَعْنِي اللَّهِ اللّ

بالطورا لأيمن وقربنه نجيا أَخَاهُ هَنْرُونَ بِبِيًّا (٣٠) وَٱذْكُرْ فِي ٱلْكِئْبِ إِسْمَعِيلٌ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ ٱلْوَعْدِوَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا ﴿ فَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلُهُ مِبَالْصَلُوةِ وَٱلزَّكُوةِ وَكَانَ عِندَرَيْهِ عَرْضِيًّا ١٠٠٠ وَٱذْكُرُ فِي ٱلْكِنْبِ إِدْرِيسً إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَّبِيًّا ﴿ ٥ ۗ وَرِفَعُنَهُ مَكَانًا عَلَيًّا ﴿ ٥٠ ۖ أُولَيْهِكَ ٱلَّذِينَ أَنْعُمُ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلنَّبِيِّئَ مِن ذُرِّيَّةِ ءَادَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَامَعَ نُوجٍ وَمِن ذُرِّيَةٍ إِبْرَهِيمَ وَإِسْرَةِ بِلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَٱجْنَبَيْنَاۤ إِذَا نُنْلَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَنْتُ ٱلرَّحْمَانِ خَرُواْسُجَدًا وَبُكِيًّا الْأَرْهُ خَلْفُ أَضَاعُواْ الصَّلَوْةَ وَأَتَّبَعُواْ الشَّهُوٰ تِيَّفَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا ٥ إِلَّا مَن تَابَوَءَ امَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَأُوْلَيْكِ يَدُخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْءًا اللهِ جَنَّاتِ عَدْنِ ٱلَّتِي وَعَدَ ٱلرَّحْنَنُ عِبَادَهُ. بِٱلْغَيْبَ إِنَّهُ,كَانَ وَعَدُهُ,مَأْنِيًّا ﴿ ۚ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَالَغُوَّا إِلَّا سَلَمًا ۖ وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكُرَةً وَعَشِيًّا ﴿ ثَا يَٰلِكَٱلْجُنَّةُ ٱلَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَامَنَكَانَ تَقِيًّا ﴿ وَمَانَكَنَّ لُ إِلَّا بِأُمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَاكِينَ أَيْدِينَا وَمَاخَلَفَنَا وَمَا بَيْنِ ذَلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ﴿ ١٠)

نَبِينَا

تخفيف الياء ساكنة وزيادة ممزة مع المد (جميع الماضع)

النبيتين تخفيف الياء ساكنة وزيادة همزة مع المد



أروزا الثانية مع

وإدغامها

لسَّمَوَ تِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُ مَا فَأَعْدُهُ وَٱصْوَ ى تَعْلَمُ لَهُ ، سَمِيًّا ﴿ أَنْ وَيَقُولُ ٱلْإِنسَانُ أَءِ ذَا مَامِتُ لَسَوْفَ خَرَجُ حَيًّا ﴿ إِنَّ أُولَا يَذُكُرُ ٱلْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن قَدَّلُ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَٱلشَّيَطِينَ ثُمَّ (۱۷)فورىك لَ جَهَنَّمُ جِثِيًّا ﴿ ثُمُّ لَنَازِعَتُ مِن كُلِّ عَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى ٱلرَّحْمَن عِنِيًّا ١٠٠٠ ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِٱلَّذِينَ هُمْ أُولَى بِمَا صِلِيًّا ﴿ فَإِن مِّن كُمْ إِلَّا وَارِدُهَ أَكَانَ عَلَى رَبِّكَ امَّقْضِيًّا اللَّ شُمَّ نُنَجِّى ٱلَّذِينَ ٱتَّقُواْ وَّنَذَرُ ٱلظَّلِمِينَ الله وَإِذَا نُتَالَى عَلَيْهِ مُرَّءَ ايَنتُنَا بَيَّنَتِ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَأَيُّ ٱلْفَرِيقَ بِنِ خَيْرٌ مَّقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا ﴿٧٧﴾ وَكُمْ أَهْلَكُنَا قَبْلَهُم مِن قَرْنِ هُمْ أَحْسَنُ أَثَنَّا وَرِءْيًا اللَّ قُلْمَن كَانَ فِي ٱلضَّالَالِهِ فَلْيَمَدُدُ لَهُ ٱلرَّحْمَنُ مَدًّا حَتَّى إِذَا رَأُوْا مَانُوعَدُونَ إِمَّا ٱلْعَذَابُ وَإِمَّا ٱلسَّاعَةَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شُرٌّ مَّكَانًا وَأَضْعَفُ جُندًا ﴿ ﴿ وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينِ ٱهْتَدُواْ هُدَّيٌّ وَٱلْمُعَنْتُ ٱلصَّلْحَتُ خَرُّعِندُرَيِّكَ ثُوَابًا وَخَيْرٌ مَرَدًّا ﴿٧٧﴾

أَفْرَأَيْتُ تسهيل الهمزة الثانية

بِّنَا وَقَالَ لأَوْتَيْنَ كُنْتُ مَايَقُولُ وَنَمُذُلُهُ مِنَ ٱلْعَذَابِ مَدّ مَايَقُولُ وَ يَأْنِينَا فَرْدًا ﴿ ﴿ كَا إِنَّهِ اللَّهِ الْمِنْ دُورِ إِلْهُمْ عِزًا اللهُ كَلَاسْيَكُفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ اللهُ أَلَوْتُو أَنَّا أَرْسَلْنَا ٱلشَّيْطِينَ عَلَا قِينَ إِلَى ٱلرَّحْمَٰن وَفَدَ الْأَهُ ۗ وَنَسُوقُ ٱلْمُجْرِمِينَ (٨٧) وَقَالُواْ الْتَحَذَّالِرِّحْنُ وَلَدًا كَادُ ٱلسَّمَاوَاتُ يِنْفَطَ رُّضُ وَتَحْدُ ٱلْحِيَالُ هَدًّا ﴿ أَنْ دَعُواْ أَن سُّخِذُ وَلَدًا ﴿ اللَّهُ إِن حِ وَٱلْأَرْضِ إِلَّاءَاتِي ٱلرَّحْمَنِ عَبْدًا

بكا بالياء بدل التاء



۹۵۶۰ الزنیا ۲۲

إِنِيّ فتح الياء

لَّعَلِّيَ فتح الباء

إِنِّى فتح الياء

طُوكل فتح الواو وحدف التنوين

وَأَنَاٱخْتَرْتُكَ فَأَسْتَمِعْ لِمَايُوحَىٰ ﴿ اللَّهِ إِنَّنِيٓ أَنَاٱللَّهُ لَاۤ إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَأَعْبُدُنِي وَأَقِيمِ ٱلصَّلَوْةَ لِذِكْرِى اللَّهِ إِنَّ ٱلسَّاعَةَ ءَالْيَةً أَكَادُأُخْفِيهَا لِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسِ بِمَا تَسْعَىٰ ١٠٠ فَلَا يَصُدَّ نَكَ عَنْهَامَن لَا يُؤْمِنُ بِهَا وَأَتَّبَعَ هَوَىنهُ فَتَرْدَىٰ اللَّ وَمَاتِلْكَ بيمينِكَ يَنْمُوسَىٰ ﴿٧٤ قَالَ هِيَ عَصَاىَ أَتُوَكَّوُ أَعَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي وَلِي فِهَا مَثَارِبُ أُخْرَىٰ ﴿ اللَّهُ قَالَ أَلْقِهَا يَمُوسَىٰ ١١٠ فَأَلْقَنهَا فَإِذَاهِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ ١٠٠ قَالَ خُذُهَا وَلَا تَخَفُّ سَنُعِيدُهَا سِيرِتَهَا ٱلْأُولَى اللَّهُ وَأَضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَخْرُجُ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِسُوءٍ ءَايَةً أُخْرَىٰ ١٠ الْبُرِيكَ مِنْ ءَايَتِنَا ٱلْكُبْرَى ﴿ ﴾ آذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ ، طَعَى ﴿ أَنَّ قَالَ رَبِٱشْرَحْ لِي صَدْرِي ١٠٥ وَيَسِّرْ لِيَ أَمْرِي ١١٠ وَٱحْلُلُ عُقْدَةُمِّن لِسَانِي اللهُ يَفْقَهُواْقُولِي اللهُ وَأَجْعَل لِي وَزِيرًامِنَ أَهْلِي اللهُ هَرُونَ أَخِي اللهُ الشَّدُدَيهِ عَ أَزْرِي اللهُ وَأَشْرِكُمُ فِي أَمْرِي اللهُ كَنْسَيِّحَكَ كَثِيرًا ﴿ وَنَذْكُرُكَ كَثِيرًا ﴿ إِنَّا إِنَّكَ كُنْتَ بِنَابَصِيرًا ﴿ وَا فَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤُلِكَ يَنْمُوسَىٰ ﴿٢٦ وَلَقَدُمَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَىٰ ﴿٧٧ }

إِنَّنِيَ فتع الياء

لِذِ حُرِيَ فتع الباء

> وگلی إسکان الياء

لي فتح الياء عَيْنِيَ فتع الياء

لِنَفْسِيَ

ذِكْرِيَ

إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ ﴿٣ أَن ٱقْدِفِيهِ فِي ٱلتَّابُوتِ فَٱقْدَفِهِ فِي ٱلْيَعِ فَلْيُلْقِهِ ٱلْيَمُ بِٱلسَّاحِلِ يَأْخُذُهُ عَدُوٌّ لِي وَعَدُوٌّ لَهُۥ وَأَلْقَيتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِنُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِيَّ اللَّ إِذْ تَمْشِيَّ أَخْتُكَ فَنْقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ مَن يَكْفُلُهُۥ فَرَجَعْنَكَ إِلَىٰٓ أُمِّكَ كَيْ نَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحَزِّنُ وَقَنْلُتَ نَفْسًا فَنَجِّينَكَ مِنَ ٱلْغَيْرِ وَفَلْنَّكَ فُنُونًا فَلَيِثْتَ سِنِينَ فِيَ أَهْلِ مَذْيَنَ ثُمَّ جِثْتَ عَلَىٰ قَدَرِ يَمُوسَىٰ اللهُ وَٱصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي اللهُ ٱذْهَبْ أَنتَ وَأَخُوكَ بِعَايْتِي وَلَا نَيْيا فِي ذِكْرِي اللهِ اللهُ وَعُونَ إِنَّهُ طَعَى اللهِ فَقُولًا لَهُ فَوْلًا لَّهُ فَوْلًا لَّيَّنَا لَّعَلَّهُ مِيْتَذَكُّرُ أَوْ يَخْشَىٰ ﴿ اللَّهِ عَالَا رَبُّنَا إِنَّنَا نَخَافُ أَن يَفْرُطَ عَلَيْنَا أَوْ أَن يَطْغَىٰ (0) قَالَ لَا تَخَافاً إِنَّنِي مَعَكُما ٓ أَسْمَعُ وَأَرَىٰ اللهُ فَأَنِيَاهُ فَقُولًا إِنَّا رَسُولًا رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِيٓ إِسْرَتِهِ يِلَ وَلَا تُعَذِّبُهُمُّ قَدْ جِئْنَكَ بِعَايَةٍ مِن رَّبِّكَ وَٱلسَّلَهُ عَلَى مَنِ ٱتَّبَعَ ٱلْهُدُكَةَ اللَّهُ إِنَّا قَدْ أُوحِيَ إِلَيْمَا أَنَّ ٱلْعَذَابَ عَلَىٰ مَن كُذَّبَ وَتُولِّي اللَّهِ قَالَ فَمَن رَّبُّكُمَا يَعُوسَيْ اللَّهِ قَالَ رَبُّنَا ٱلَّذِيَّ أَعْطَى كُلُّ شَيْءٍ خَلْقَهُ أَثُمُّ هَدَىٰ ١٠٠ قَالَ فَمَا بَالُ ٱلْقُرُونِ ٱلْأُولَى ١٠٠

ندُرَتِي فِي كِتُنبِّ لَا يَضِلُ رَبِّي وَلَا ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ مَهْدًا وَسَلَكَ لَكُمْ فِهَا سُبُلًا وَأَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءَ فَأَخْرَجْنَابِهِ ۗ أَزْوَجَامِن نَّبَاتِ شَتَّى ﴿ ثُنَّ كُلُواْ وَٱرْعَوْاْ أَنْعَامَكُمْ إِنَّ فِي ذَٰ لِكَ لَا يَنتِ لِأَوْلِي ٱلنَّهَىٰ ﴿ اللَّهِ مِنْهَا خَلَقْنَكُمْ وَفِيهَانُعِيدُكُمْ وَمِنْهَانُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ (٥٠٠) وَلَقَدُ أَرَيْنَهُ ءَايِنِيَنَا كُلُّهَا فَكَذَّبَ وَأَبِي ١٠٠ قَالَ أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَكُمُوسَىٰ ﴿٧٠ فَلَنَأْتِينَكَ بِسِحْرِ مِّشْلِهِ ع فَأَجْعَلْ بَيْنَنَاوَ بِنَنْكَ مَوْعِدًا لَّا نُخْلِفُهُ بِغَنْ وَلِآ أَنْتَ مَكَانًا (٥٠) قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ ٱلزِّينَةِ وَأَن يُحْشَرُ ٱلنَّاسُ ضُحَّى الله فَتُولَى فِرْعُونُ فَجَمَعَ كَيْدُهُ ثُمَّ أَنَّ اللَّهُ قَالَ لَهُم مُّوسَىٰ وَيْلَكُمُّ لَاتَفْتَرُواْ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبَافَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابٌ وَقَدْ خَابَمَنِ أَفْتَرَىٰ اللهُ فَنَنزَعُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ وَأَسَرُواْ ٱلنَّجْوَىٰ ﴿ اللهِ عَالُوَ أَإِنْ هَاذَانِ لَسَاحِرَانِ يُرِيدَانِ أَن يُخْرِجَا كُم مِّنْ أَرْضِكُم بِسِحْرِهِمَاوَيَذْ هَبَابِطريقَتِكُمُ ٱلْمُثْلَىٰ اللهُ فَأَجْمِعُواْ كَيْدَكُمْ ثُمَّ أَنْتُواْ صَفًّا وَقَدْ أَفْلَحَ ٱلْيَوْمَ مَنِ ٱسْتَعْلَى اللهِ

مهندا كسر الميم وفتح الهاء وألف بعدها



**سِوگی** کسر السین

فيسُمحَتَّكُم فتح الياء والحاء

إن فتع النون مشددة للقف فتح اللام وتشديد القاف أدمنتم

يَـٰمُوسَىٰۤ إِمَّا أَن تُلْقِيَ وَ إِمَّا أَن نَّكُونَ أُوَّلَ مَنْ خيفَةً مُّوسَىٰ ﴿(١٧) ۚ قُلْنَا لَا تَحْفُ إِنَّكَ سَنِحِرِ وَلَا يُفْلِحُ ٱلسَّاحِرُ حَيْثُ أَنَّى ﴿ ﴿ فَأَلْقِي ٱلسَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوٓاْ ءَامَنَا بِرَبِّ هَلُرُونَ وَمُوسَىٰ ﴿٧ُ ۖ قَالَ ءَامَنْتُمْ لَهُ وَقَبْلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لِكَبِيرُكُمُ ٱلَّذِي عَلَّمَكُمُ ٱلسِّحْرِ فَلَا أُقَطِّعَرَ اللَّهِ مَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِّنْ خِلَفٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ ٱلنَّخْلِ وَلَنَعْلَمُنَّ أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ ﴿ ۚ فَالُواْ لَن نَّوْثِرَكَ عَلَىٰ مَاجَآءَنَا مِنَ الْبِيَنَاتِ وَٱلَّذِي فَطُرَنَا فَأَفْضِ مَآ أَنتَ قَاضٍّ إِنَّمَا نَقْضِي هَاذِهِ الله إِنَّاءَامَنَا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَلِينَا وَمَآ أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ ٱلسِّحْرُ وَٱللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَى ﴿٧٧ۗ إِنَّهُۥ مَن يَأْتِ رَبُّهُۥ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ ، جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِهَا وَلَا يَحْيَىٰ ﴿ إِنَّ ۚ وَمَن يَأْتِهِ ۦ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ ٱلصَّلِحَتِ فَأُولَتِكَ لَحُمُ ٱلدَّرَجَنْتُ ٱلْعُكِي الْأُلْكَ عَدْنِ تَغَرِي مِن تَعْنَهَا ٱلْأُنْهَارُ خَلِدِينَ فَهَأَ وَذَٰلِكَ جَزَآءُ مَن تَزَكِّي

يأته وجهان: ۱. کسر الهاء دون صلة وهو المقدم ۲. بالصلة كحفص

أن أسر كسر النون وهمز وصل بدل القطع ويبتدئ بها بالكسر

٩٥٥٥ نښن لاېزي ۲۲

وَلَقَدُ أُوْحَيْنَآ إِلَى مُوسَىٰٓ أَنْ أُسْرِ بِعِبَادِى فَأُضْرِبْ لَهُمُ طُرِيقًا فِ ٱلْبَحْرِيبَسَا لَا تَخَنَفُ دَرِكًا وَلَا تَخْشَىٰ ٧٧ فَأَنْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ - فَغَشِيهُم مِّنَ ٱلْيَمِّ مَاغَشِيهُمْ ﴿ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَاهَدَىٰ ﴿٧٧ يَبَنِيَ إِسْرَتِهِ بِلَ قَدْ أَنِحِيْنَكُمُ مِّنْ عَدُوِّكُمْ وَوَعَدْنَكُمُ جَانِبَ ٱلطُّورِ ٱلْأَيْمَنَ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْمَنَّ وَٱلسَّلُوي ﴿ كُلُواْ مِن طَيِبَنَتِ مَا رَزَقْنَكُمْ وَلَا تَطْغَوْاْ فِيهِ فَيَحِلُّ عَلَيْكُمْ عَضَبِيٌّ وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ عَضَبِي فَقَدْهَوَىٰ اللهِ وَإِنِّي لَغَفَّارُ لِمَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِيحًا ثُمَّ أَهْتَدَىٰ ﴿ ١٨ ﴿ وَمَاۤ أَعْجَلَكَ عَن قَوْمِكَ يَنْمُوسَىٰ ﴿ ٣ قَالَ هُمْ أُولَآءٍ عَلَىٰٓ أَثْرِى وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِ لِتَرْضَىٰ ﴿ ﴿ فَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ ٱلسَّامِرِيُّ اللهُ فَرَجَعَ مُوسَىٰٓ إِلَىٰ قَوْمِهِ عَضْبَدنَ أَسِفَاْ قَالَ يَقَوْمِ أَلَمْ يَعِدُكُمْ رَبُكُمْ وَعُدًا حَسَنَّا أَفَطَالَ عَلَيْكُمْ ٱلْعَهْدُ أَمْ أَرَدَتُهُمْ أَن يَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِّن رَّبِكُمْ فَأَخْلَفْتُم مَّوْعِدِي (٨٠) قَالُواْ مَا أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلْكِنَا وَلَكِنَا حُمِلْنَا أَوْزَارًا مِّن زينَةِ ٱلْقَوْمِ فَقَذَ فَنَهَا فَكَذَٰلِكَ ٱلْقَىٱلسَّامِيُّ ﴿٨٠﴾

فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَّهُ خُوَارٌ فَقَالُواْ هَاذَآ إِلَهُ وَ إِلَنَّهُ مُوسَىٰ فَنَسِيَ ١٨٠ أَفَلا يَرُونَ أَلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا وَلَا يَمْلِكُ لَمُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا (٥٠) وَلَقَدْقَالَ لَمُمْ هَنرُونُ مِن قَبْلُ يَنَقَوْمِ إِنَّمَا فُتِنتُم بِهِۦۚ وَ إِنَّ رَبَّكُمُ ٱلرَّمْنَ فَٱنَّبِعُونِي وَأَطِيعُوٓاْ أَمْرِي اللهِ قَالُواْ لَن نَبْرَحَ عَلَيْهِ عَكِيفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَامُوسَىٰ اللهُ قَالَ يَهَارُونُ مَامَنَعَكَ إِذْ زَأَيْنَهُمْ ضَلُّواْ اللَّهُ أَلَّا تَتَّبِعَنَّ أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي ﴿ ﴿ قَالَ يَبْنَؤُمَّ لَا تَأْخُذُ بِلِحْيَتِي وَلَا بِرَأْسِيٍّ إِنِّي خَشِيتُ أَن تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِيَ إِسْرَةِ مِلَ وَلَمْ تَرْقُبُ قَوْلِي اللهِ قَالَ فَمَاخَطْبُكَ يَسَمِرِيُّ اللهِ قَالَ بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْضُرُواْ بِهِ عَفَبَضْتُ قَبْضَكَةً مِّنْ أَثُر ٱلرَّسُولِ فَنَبَذْتُهَا وَكَذَٰلِكَ سَوَّلَتَ لِي نَفْسِي (1) قَالَ فَأَذْهَبُ فَإِنَّ لَكَ فِي ٱلْحَيَوْةِ أَن تَقُولَ لَا مِسَاسٌ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَّن تُخْلَفَهُ وَٱنظُرْ إِلَى إِلَىٰهِكَ ٱلَّذِى ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا لَنُحَرِّقَنَّهُ وَثُمَّ لَنَنسِفَتَهُ فِي ٱلْيَدِ نَسْفًا ١٠٠ إِنَّكُمَا إِلَنْهُكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِي لَآ إِلَنَهَ إِلَّا هُو وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا (١٠)

تَنَبِّعَنِ،

كَنَالِكَ نَقُشُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآءِ مَا قَدْسَبَقُّ وَقَدْ ءَانَيْنَكَ مِن لَّدُنَّا ذِكْرًا اللهُ مَّنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ ، يَحْمِلُ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وِزْرًا الله خَالِدِينَ فِيدِ وَسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ حِمْلًا اللهُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي ٱلصُّورَ وَنَعَشُرُ ٱلْمُجْرِمِينَ يَوْمَبِذِ زُرْقًا اللهِ يَتَخَلَفَتُونَ يَنْنَهُمْ إِن لَّبِثْتُمْ إِلَّا عَشْرًا اللَّ خَنْ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ أَمْنَاكُهُمْ طَرِيقَةً إِن لِّبَثْتُمْ إِلَّا يَوْمًا ١٠٠٠ وَيَسْتَكُونَكَ عَنِ ٱلْحِبَالِ فَقُلُ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسَّفًا اللَّهُ فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا اللَّهُ لَّا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا اللَّ يَوْمَهِذِ يَتَّبِعُونَ ٱلدَّاعِيَ لَا عِوَجَ لَهُ أُو خَشَعَتِ ٱلْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَٰنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسَا اللهُ يَوْمَهِذٍ لَّا نَنفَعُ ٱلشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ ٱلرَّحْمَٰنُ وَرَضِيَ لَهُ، قَوْلًا ١٠٠ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خُلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ، عِلْمًا الله ﴿ وَعَنَتِ ٱلْوَجُوهُ لِلْحَيِّ ٱلْقَيُّومِ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا الله وَمَن يَعْمَلُ مِنَ ٱلصَّلِحَاتِ وَهُو مُؤْمِنُ فَلا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا اللهُ وَكَذَالِكَ أَنزَلْنَهُ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ ٱلْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَمُمْ ذِكْرًا الله



وُهُوُ

فَنَعَالَى اللَّهُ ٱلْمَالِكُ ٱلْحَقُّ وَلَا تَعْجُلْ بِٱلْقُرْءَانِ مِن قَبْلِأَن يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُۥ وَقُلرَّبِّ زِدْنِي عِلْمًا ١٠٠٠ وَلَقَدْعَهِدُنَّا إِلَىٰٓ ءَادَمَ مِن قَبْلُ فَنْسِي وَلَمْ نَجِدُ لَهُ، عَزْمًا ١٠٠٠ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَيْكِ قَ أَسْجُدُواْ لِأَدَمَ فَسَجَدُوٓاْ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى اللهُ فَقُلْنَا يَنَادَمُ إِنَّ هَنَدَا عَدُوُّ لَّكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَّا مِنَ ٱلْجَنَّةِ فَتَشْقَى ﴿ إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ ﴿ ١١ اللَّهُ اللَّهُ عَرَىٰ اللهُ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَوُ إِفِهَا وَلَا تَضْحَى اللَّ فَوَسُوسَ إِلَيْهِ ٱلشَّيْطَنُ قَالَ يَكَادُمُ هَلَ أَدُلُكَ عَلَى شَجَرَةِ ٱلْخُلْدِ وَمُلْكِ لَا يَدَانَ اللَّهُ فَأَكَلًا مِنْهَا فَبَدَتْ لَمُمَا سُوَّءَ ثُهُ مَا وَطَفِقًا يَغْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ ٱلْجَنَّةُ وَعَصَيَ ءَادَمُ رَبُّهُ وَعَوَىٰ (١١١) مُ أَجْنَبُهُ رَبُّهُ وَفَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى اللهِ قَالَ أَهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ عَدُوٌّ فَإِمَّا يَأْنِينَّكُمْ مِّنِّي هُدًى فَمَن ٱتَّبَعَ هُدَاى فَلا يَضِ لُّ وَلا يَشْقَى الله وَمَنْ أَعُرضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ وَوَمَ ٱلْقِيكَمَةِ أَعْمَىٰ اللهُ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِيَّ أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًا (١١٥)

وَ إِنَّكُ كسر الهمزة

حَشْرْتَنِيَ

قَالَ كَذَٰ لِكَ أَنْتُكَ ءَايَنُنَا فَنَسِينُما وَكَذَٰ لِكَ ٱلْيَوْمَ نُسَىٰ ١١ وَكَذَٰ لِكَ نَجْزِي مَنْ أَسَرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنَ بِكَايَنتِ رَبِّهِ ۚ وَلَعَذَابُ ٱلْأَخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَنَ الاً اللَّهُ مَا مُدِ لَمُمُّ كُمُ أَهْلَكُنَا قَبْلَهُم مِّنَ ٱلْقُرُونِ يَشُونَ فِي مَسَكِينِهِمُّ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيَنتِ لِأَوْ لِي ٱلنُّهُي ١٤٠ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن زَّيِّكَ لَكَانَ لِزَامَا وَأَجَلُّ مُسَمَّى ﴿ اللَّهُ فَأَصْبُرُ عَلَى مَايَقُولُونَ وَسَيِّحْ بِحَمْدِرَيِّكَ قَبْلَ ظُلُوعِ ٱلشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبَاً وَمِنْ ءَانَآ مِي ٱلَّيْلِ فَسَيِّحْ وَأَطْرَافَ ٱلنَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ ﴿ اللَّهُ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَامَتَّعْنَا بِهِ ۚ أَزْوَكِا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ ٱلْخَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيةً وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ ﴿ اللَّهُ وَأُمُرَّ أَهْلُكَ بِٱلصَّلُوةِ وَٱصْطَبْرُ عَلَيْهَا لَا نَسْتَلُكَ رِزْقًا تَخُنُ نَرْزُقُكُ وَٱلْعَنِقِبَةُ لِلنَّقُويَ اللهُ وَقَالُواْ لَوُلَا يَأْتِينَا إِعَايَةٍ مِن رَّبِّهِ ۚ أَوَلَمْ تَأْتِهِم بَيِّنَةُ مَا فِي ٱلصُّحُفِ ٱلْأُولَىٰ ﴿ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكُنَّكُ مُ بِعَذَابِ مِن قَبْلِهِ ـ لَقَ الْوَاْرَبُّنَا لَوْلَآ أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ ءَايَٰذِكَ مِن قَبْل أَن نَّذِلَّ وَنَخَزَى اللهِ قُلْكُلُّ مُّتَرَيِّصُ فَتَرَبَّصُواْ فَسَتَعُلَمُونَ مَنْ أَصْحَبُ ٱلصِّرَطِ ٱلسَّوِيِّ وَمَنِ ٱهْتَدَىٰ السَّالَ



(100) 102/44 (4):44 44 (4):000

فُل رَّ بِيِّ ضم القاف وحذف الألف وسكون اللام مع إدغام اللام في الراء

وُهُو إسكان الهاء

يوحى إبدال النون ياءً وفتح الحاء وبعدها ألف

وَكُمْ قَصَمْنَا مِن قَرْيَةٍ كَانَتُ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمً ءَاخَرِينَ اللَّ فَلَمَّا أَحَسُّواْ بَأْسَنَآ إِذَا هُم مِّنْهَا يَرَكُنُهُونَ اللَّا لَا تَرَكُّضُواْ وَٱرْجِعُوٓاْ إِلَى مَآ أَتُرِفْتُمُ فِيهِ وَمَسَاكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُشْتَلُونَ ﴿ اللَّهِ عَالُواْ يَنُويُلُنَا ٓ إِنَّا كُنَّا طَلِمِينَ ﴿ اللَّهِ عَالَاتَ يَلُّكَ دَعُونِهُمْ حَتَّى جَعَلْنَهُمْ حَصِيدًا خَيْدِينَ ١١٠ وَمَاخَلَقْنَا ٱلسَّمَاءَ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بِيِّنَهُمَا لَعِبِينَ (١٠) لَوَ أَرَدْنَآ أَنْ نَّنَخِذَ لَمُوَا لَا تَخَذَنَهُ مِن لَّدُنَّا إِن كُنَّا فَعِلِينَ ﴿ ۖ كُلَّ نَقْذِفُ بِٱلْحَقِّ عَلَى ٱلْبَطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقُ وَلَكُمُ ٱلْوَيْلُمِمَّا نَصِفُونَ اللهُ وَلَهُ وَمَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَنْ عِندُهُ لَا يَسْتَكْبُرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ اللهِ يُسَبِّحُونَ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ ( اللهِ أَمِ اللهِ أَخَذُوا عَالِهَةً مِنَ ٱلْأَرْضِ هُمْ يُنشِرُونَ اللهِ لَوْكَانَ فِيهِ مَآءَ الِمُـُةُ إِلَّا ٱللَّهُ لَفَسَدَتَأَ فَسُبْحَنَ ٱللَّهِ رَبِّ ٱلْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ (" لَا يُسْتَلُعَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْتَلُونَ (" لَا يُسْتَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْتَلُونَ ("" أَمِ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ ٤ ءَالِمَةُ قُلْ هَاتُواْ بُرُهَانِكُرُ هَاذَا ذِكْرُ مَن مِّعِي وَذِكْرُ مَن قَبِلِي لِلَّا كُثُرُهُ وَ لَا يَعْلَمُونَ ٱلْحَقَّ فَهُم مُّعْرِضُونَ اللَّهِ

مُعِی اسکان الیا يوكي إبدال النون ياء وفتح الحاء وبعدها ألف

اِنِّتِ فتع الياء

**وُهُوُ** إسكان الهاء

وَمَآأَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولِ إِلَّا نُوحِيَّ إِلَيْهِأَنَّهُۥكَآإِ إِلَّا أَنَاْ فَأَعَبُدُونِ ۞ وَقَالُواْ أَتَّحَدُ ذَالرَّحْنُ وَلَدُّ بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونِ اللهُ الْايسْبِقُونَهُ, بِٱلْقَوْل بِأَمْرِهِ - يَعْمَلُونَ اللَّ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَكُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ٱرْتَضَىٰ وَهُم مِّنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ ﴿ وَمَن يَقُلُ مِنْهُمُ إِنِّتِ إِلَكُ مِّن دُونِهِ عَنَدَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّهً كَذَالِكَ نَجْزِي ٱلظَّلِلِمِينَ ﴿ ۖ أُولَةً مَرَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ أَنَّ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ كَانَنَا رَثْقًا فَفَنْقُنَاهُمَأَ وَجَعَلْنَا مِنَ ٱلْمَآءِ كُلُّ شَيْءٍ حَيِّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ ١٠٠ وَجَعَلْنَا فِيٱلْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَالُهُمْ يَمْتَدُونَ اللهُ وَجَعَلْنَا ٱلسَّمَاءَ سَقَفًا تَحَفُّوظَ أَوَهُمْ عَنْ ءَايِنهَا مُعْرِضُونَ الآسُ وَهُو ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَّرَكُلُّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ ﴿ ٣٣ وَمَاجَعَلْنَا لِبَشَرِ مِن قَبْلِكَ ٱلْخُلَّدَّ أَفَإِيْنِ مِّتَ فَهُمُ ٱلْخَلِدُونَ ﴿ كُلُّ نَفْسِ ذَآبِهَ تُ ٱلْمَوْتِّ وَنَبْلُوكُمْ بِٱلشَّرِّ وَٱلْخَيْرِ فِتُنَةَّ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ اللَّهُ

هُرُوًا إبدال الواو ممزة

وَلَقَدُ اَسْتُهْزِئَ ضم الدال

وَإِذَا رَءَاكَ ٱلَّذِينَ كَفُرُوٓ أَإِن يَنَّخِذُونَكَ إِلَّا هُـُزُوًّا أَهَاذَا ٱلَّذِي يَذْكُرُ ءَالِهَ تَكُمْ وَهُم بِذِكِرِ ٱلرَّمْانِ هُمْ كَنْفِرُونَ اللهُ خُلِقَ أَلِانسَنْ مِنْ عَجَلِ سَأُورِيكُمُ ءَايَنِتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونِ ﴿٧٧﴾ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَلَاا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَلِيقِينَ ﴿ لَوْ يَعْلَمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ حِينَ لَايَكُفُونَ عَن وُجُوهِ فِي ٱلنَّارَ وَلَا عَن ظُهُورِهِ مَ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ اللَّ بَلْ تَأْتِيهِم بَغْتَةً فَتَبْهَتُهُمْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَدُّهَا وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ ١٠٠ وَلَقَدِ ٱسْتُهْزِئَ بِرُسُلِ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِٱلنَّابِينَ سَخِرُواْ مِنْهُم مَّاكَانُواْ بِهِـ يَسْنَهُزهُ ونَ اللهُ قُلْ مَن يَكُلُؤُكُم بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ مِنَ ٱلرَّمْنَيْ بَلْ هُمْ عَن ذِكِر رَبِّهِم مُّعُرِضُون اللهُ أَمْ لْمُمْ عَالِهَةٌ تَمْنَعُهُم مِن دُونِنَا لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنْفُسِهِمْ وَلَا هُم مِّنَّا يُصْحَبُونَ ﴿ إِنَّ بَلْ مَنَّعْنَا هَلَوُّلآءِ وَءَابَاءَهُمْ حَتَّى طَالَ عَلَيْهِمُ ٱلْمُمُرُّ أَفَلا يَرُونَ أَنَّا نَأْتِي ٱلْأَرْضَ نَنقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا أَفَهُمُ ٱلْعَلِيُونِ اللهِ

الدُّعَاءَ إذَا تسهيل الهمزة الثانية

مِثْقَالُ مِنْ مَالِامِ

قُلْ إِنَّمَآ أَنْذِرُكُم بِٱلْوَحِيُّ وَلَا يَسْمَعُ ٱلصُّمُّ ٱلدُّعَآءَ إِذَا مَا يُنذَرُونَ ﴿ وَكُبِن مَّسَّتَهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَنَهُولُنَّ يَنُونِكُنَّا إِنَّا كُنَّا ظَلِمِينَ ﴿ وَنَضَعُ ٱلْمَوَٰذِينَ ٱلْقِسْطَ لِيَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ فَلَا نُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلِ أَنْيَنَا بِهَا ۚ وَكَفَىٰ بِنَا حَسِيبِنَ (٧) وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ ٱلْفُرْقَانَ وَضِيَّاءً وَذِكْرًا لِلْمُنَّقِينَ اللهُ ٱلَّذِينَ يَغْشُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَيْبِ وَهُم مِّنَ ٱلسَّاعَةِ مُشْفِقُونَ ﴿ وَهَاذَا ذِكْرٌ مُّبَارِكُ أَنزَلْنَهُ أَفَأَنتُمْ لَهُ. مُنكِرُونَ اللَّ ﴿ وَلَقَدْ ءَانَيْنَآ إِبْرُهِيمَ رُشْدَهُ، مِن قَبْلُ وَكُنَّا به عَلِمِينَ (٥) إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقُوْمِهِ مَا هَاذِهِ ٱلتَّمَاثِيلُ ٱلَّتِي أَنتُهُ لَمَا عَكِهُونَ ﴿ وَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهَ عَلَيْدِينَ ﴿ وَ اللَّهُ اللّ قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ أَنتُمْ وَءَابَ آؤُكُمْ فِيضَلَالِ ثَمِينِ ١٠٠ قَالُوٓاْ أَجِئْتَنَا بِٱلْحَقِيّ أَمُر أَنتَ مِنَ ٱللَّعِينَ ﴿ فَا كَالْ بَلْ زَبُّكُمْ رَبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلَّذِي فَطَرَهُرِ وَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكُمْ مِّنَ ٱلشَّاهِدِينَ (°) وَتَالِّلُهِ لَأَكِيدُنَّ أَصْنَاكُمْ بَعْدَأَن تُولُّواْ مُدْبِرِينَ (v)

مْجُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَّهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ ٨٠ قَالُواْ مَن فَعَلَ هَنذَابِ الهَتِنَا إِنَّهُ لِمِنَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ قَالُواْسَمِعْنَا فَتَى يَذَكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ وَإِبْرَهِيمُ ۞ قَالُواْ فَأَتُواْبِهِ ـ عَلَىٰ أَعْيُنِ ٱلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ اللَّ قَالُوٓا عَأَنتَ فَعَلْتَ هَنذَا بِعَالِمَتِنَا يَتَإِبْرَهِيمُ ﴿ اللَّهِ قَالَ بَلَّ فَعَلَهُ, كَبِيرُهُمْ هَنَذَا فَسْتَكُوهُمْ إِن كَانُواْ يَنطِقُونَ اللَّ فَرَجَعُواْ إِلَىٰ أَنفُسِهِمْ فَقَالُوٓا إِنَّكُمْ أَنتُمُ ٱلظَّلِمُونَ ١٠٠ ثُمَّ ثُكِسُواْ عَلَى رُءُوسِهِ مُ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَآؤُلآءِ يَنطِقُونَ 🔞 قَالَ أَفْتَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُ كُمْ شَيَّا وَلَا يَضُرُّكُمُ اللهُ أَفِّ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللهِ أَفَلا تَعْقِلُونَ اللهِ قَالُواْ حَرِقُوهُ وَٱنصُرُوٓاْ ءَالِهَتَكُمْ إِن كُننُمُ فَعِلِينَ اللَّهِ قُلْنَا يَنَازُكُونِي بَرْدَاوَسَلَمًا عَلَيْ إِبْزَهِيمَ اللَّهُ وَأُرَادُواْ بِهِ عَكِيدًا فَجَعَلْنَا هُمُ ٱلْأَخْسَرِينَ ﴿ فَجَيْنَا لُهُ وَلُوطًا إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِي بَكَرِّكْنَا فِيهَا لِلْعَلَمِينَ ﴿ ۖ وَوَهَبْنَا لَهُ وَ إِسْحَنَى وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلَّا جَعَلْنَا صَلِيحِينَ ﴿٧٠﴾

انت المعردة الثانية مع اللاستان

أَيْمَةُ تسهيل الهمزة الثانية

نَنْهُمْ أَبِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأُوْحِيَّ إِقَامَ ٱلصَّلَوْةِ وَ إِيتَآءَ ٱلزَّكُوةِ وَكَانُواْ لَنَكَا (٧٣) وَلُوطًا ءَانَيْنَاهُ حُكُمًا وَعِلْمًا وَبَعِيْنَاهُ مِنَ ةِ ٱلَّتِي كَانَت تَّعْمَلُ ٱلْخَبَّيْتِ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمَ سَوْءٍ قِينَ ﴿ ١٧ ﴾ وَأَدْخَلُنَاهُ فِي رَحْمَتِ نَأَ إِنَّهُ ومِنَ ٱلصَّالِحِينَ ٥٧) وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِن قَبِّلُ فَأَسْتَجَبْنَا لُهُ, فَنَجَيْنَا وَأُهُ لَهُ رُمِرِ ﴾ ٱلْكَرْبِ ٱلْعَظِيمِ ﴿ ٧ ۗ وَنَصَرْنِهُ مِنَ ٱلْقَوْمِ كَذَّبُواْ بِئَايَنتِنَآ إِنَّهُمْ كَانُواْقَوْمَ سَوْءٍ فَأَغْرَقْنَاهُمْ مُعِينَ ﴿ ٧٧ وَدَاوُردُوسُلْيُمْنَ إِذْ يَعَكُمَانِ فِي كُلَّا ءَانْسَاحُكُمًا وَعِلْمُأْوَسِخَّ لَ يُسَبِّحْنَ وَٱلطَّلْرُود لْمَأْنَتُمْ شَكِكُرُونَ ﴿ أَنَّ كُولِسُلَيْمَنَ ٱلرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي وُّرْضِ ٱلَّتِي سُرِّكُنا فِيهَا وَح

لِيُحْصِنَكُمُ بالياء بدل التاء



دُونَ ذَالِكُ وَكُنَّا لَهُمْ حَنفِظِينَ ﴿ ١٨) ﴿ وَأَنُّوبِ نَادَىٰ رَبُّهُ وَأَنِّي مَسَّنَى ٱلصُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَكُمُ ٱلرَّحِينَ اللَّهُ فْنَا مَابِهِ عِن ضُرِّ وَءَاتَيْنَ لُهُ أَهْلُهُ وَمثْلُهُم مُّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَبِدِينَ ﴿ ١٨٠﴾ وَإِسْمَعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا ٱلْكِفْلِّ كُلُّ مِنَ ٱلصَّبِرِينَ وَأَدْخَلْنَكُمْ فِ رَحْمَتِنَأً إِنَّهُم مِّنَ ٱلصَّلِحِينَ ٨ وَذَا ٱلنُّونِ إِذِ ذَّهَبَ مُغَنضِبًا فَظَنَّ أَنلَّن نَّقَدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي ٱلظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَننَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ ٱلظَّٰلِلِمِينَ ﴿ ﴿ اللَّهُ فَٱسۡـتَجَبِّنَا لَهُۥ وَنَجَّيُّنَكُ مِنَ ٱلْغَيِّرُ وَكَذَٰلِكَ نُنْجِي ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهُ وَزُكِرِيًّا إِذْ نَادَكَ رَبَّهُۥرَبِّلَاتَذَرْنِي فَكُرْدَاوَأَنتَ خَيْرُ ٱلْوَارِثِينَ ٨٩) فأستَجَبْنَا لَهُ، ووَهَبْنَا لَهُ، يَحْيَنُ وَأَصْلَحْنَا هُ أَإِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَتِ نارَغَيَـُاوَرَهَبِـُأُوكَانُواْ لَنَاخَاشِعِينَ ﴿

وُزْكُرِيًّاءَ إذْ زاد همزة مفتوحة مع المد وتسهيل

نَتْ فَرْجُهَا فَنَفَخْنَا فِيهِا مِن رُّوحِنَا لْنَاهَا وَ ٱنْنَهَا ءَايَةً لِلْعَلَمِينَ ﴿ اللَّهِ إِنَّ هَاذِهِ = مَّتُكُمُ أُمَّةً وَحِدَةً وَأَنَارَيُّكُمْ فَأَعْبُدُونِ اللَّ عُوَا أَمْرَهُم بَيْنَهُم مِ اللَّهُ مُ كُلُّ إِلَيْنَا رَجِعُونَ (٣) فَمَن بَعْمَلُ مِرِ ﴾ ٱلصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَالَاكُفُرانَ لِسَعْيهِ وَإِنَّا لَهُ وَكَانِبُونَ اللَّهُ وَحَكَرُمُ عَلَى قَرْيَةٍ لْهُلَكُنَّا اللَّهُمُ لَا يُرْجِعُونَ ١٠٠٠ حَتَّى إِذَا فُيْحَتَّ حُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنسِلُونَ اللَّ وَٱقْتَرَبَٱلْوَعْـدُٱلْحَقُّ فَإِذَاهِي شَنخِصَةٌ أَبْصَـٰرُ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ يِنُوَيْلَنَا قَدِّكُنَّا فِي عَفْلَةٍ مِّنْ هَنَذَا بَلِ كُنَّا لِمِينَ ٧٠ إِنَّكُمْ وَمَاتَعُ بُدُونَ مِن دُونِ ، جَهَنَّهُ أَنتُهُ لَهَا وَرِدُونَ ﴿ اللَّهُ لَوْ كَانَ لهَةً مَّاوَرَدُوهِ أَوَكُلُّ فَهَا خَلِدُونَ ١٠٠ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ إِنَّ ٱلَّذِينَ لَهُم مِّنَّا ٱلْحُسْنَىٰ أُوْلَيْكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ ﴿ اللَّهُ

**وُهُوُ** 

يَاجُوجُ وَمَاجُوجُ إبدال الهمز الفافيهما

هَلُولُاءِ الهاءَ إبدال الهمزة الثانية ياءً مفتوحة

ةُ هَٰنَذَا يَوْمُكُمُ ٱلَّذِي ح عُلِي نُعِيدُهُۥ وَعَدًا عَلَيْنَآ إِنَّا كُنَّا فَعِلىنَ كَتَبْنَ افِي ٱلزَّبُورِ مِنْ بَعَدِ ٱلذِّكْرِ أَتَ ٱلْأَرْضَ ثُهَا عِبَادِي ٱلصَّالِحُونِ ﴿ إِنَّ فِي هَاذَالْبَكُغُا لِقَوْمٍ عَنْدِينَ ﴿ إِنَّ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ١٠٠٠ فَإِن تُولُّوا فَقُلُ ءَاذَنكُ أُقَرِيبُ أَم بَعِيدُ مَّا تُوعَدُونَ لْحَقُّ وربُّنَا ٱلرَّحْمَانُ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَى مَاتَصِفُونَ ﴿

لُّکِدَ لَٰوِ

کسر الکاف
وفتح التاء
وزاد ألفاً
بعدها
حلى
الافراد -

فَلرَّبِ ضم القاف وحذف الألف وإسكان اللام مع إدغام

اللام في الراء وصلاً



يَتَأْيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّـَقُواْ رَيَّكُمُّ إِنَّ زَلْزَلَةَ ٱلسَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ اللهِ يَوْمَ تَرُونَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلِ حَمْلَهَا وَتَرَى ٱلنَّاسَ سُكَنَرَىٰ وَمَا هُم بِسُكَنَرَىٰ وَلَكِكَنَّ عَذَابَ ٱللَّهِ شَدِيدٌ اللهُ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِي ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمِ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطِينِ مَربيدِ اللهُ كُنِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ, مَن تَوَلَّاهُ فَأَنَّهُ, يُضِلُّهُ وَمَدِيدٍ إِلَىٰ عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ اللَّهِ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي رَيْبِ مِّنَ ٱلْبَعَثِ فَإِنَّا خَلَقْنَكُمْ مِّن تُرَابِ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِن مُّضَعَةٍ تُحَلَّقَةٍ وَغَيْرٍ مُحَلَّقَةٍ لِلنَّبَيِّنَ لَكُم وَنُقِدُّ فِي ٱلْأَرْحَامِ مَا نَشَآءُ إِلَىٰ أَجَلِ مُّسَمَّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُواْ أَشُدَّكُمْ وَمِن كُم مَّن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ ٱلْعُمُرِ لِكَيْلاَ يَعْلَمُ مِنْ بَعْدِ عِلْمِ شَيْئًا وَتَرَى ٱلْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَآ أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا ٱلْمَاءَ ٱهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ٥

نشآء الك وجهان: ۱-إبدال الهمزة الثانية واوأ

ذَاكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ وَأَنَّهُ وَيُعِي ٱلْمَوْتَى وَأَنَّهُ وَكُلُّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللهُ وَأَنَّ ٱلسَّاعَةَ ءَاتِيَةٌ لَّا رَبِّ فِهَا وَأَكَ ٱللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي ٱلْقُبُورِ ٧ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِي ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمِ وَلَا هُدِّي وَلَا كِنْبِ مُنِيرِ اللهِ قَانِي عِطْفِهِ عِلْمُ عَنسَبِيلَ اللَّهِ لَهُ وفي ٱلدُّنْيَا خِزْيُّ وَنُذِيقُهُ، يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ اللهُ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامِ لِلْعَبِيدِ اللَّهِ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَعْبُدُ ٱللَّهُ عَلَى حَرْفِ فَإِنَّ أَصَابِهُ وَغَيْرٌ ٱطْمَأَنَّ بِقِي وَإِنْ أَصَابِنَّهُ فِنْنَةُ أَنقَلَبَ عَلَىٰ وَجُهِهِ عَلَيْ مَلْكُنْنَا وَٱلْآخِرَةُ ذَٰلِكَ هُو الْخُنْسَرَانُ ٱلْمُبِينُ اللهِ يَدْعُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَضُرُّوهُ وَمَا لَا يَنفَعُهُ. ذَلِكَ هُو ٱلضَّلَالُ ٱلْبَعِيدُ ١١ يَدْعُواْ لَمَن ضَرُّهُ وَ أَقْرَبُ مِن نَفَعِهِ عَلَيْسُ ٱلْمَوْلَى وَلَبِلْسَ ٱلْعَشِيرُ اللهِ إِنَّ ٱللَّهَ يُدْخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ جَنَّاتِ تَجْرِي مِن تَعْنَهَا ٱلْأَنْهَاثُو إِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَايُرِيدُ اللَّهُ مَن كَاك يَظُنُّ أَن لَّن يَنصُرَهُ أللَّهُ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْأَخِرَةِ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبِ إِلَى ٱلسَّمَآءِ ثُمَّ لَيُقَطِّعُ فَلْيَنظُرُ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ اللَّهُ وَالصَّابِينَ

كَذَالِكَ أَنزَلْنَاهُ ءَايَاتِ بِيِّنَاتِ وَأَنَّ ٱللَّهَ يَهْدِى مَن يُرِيدُ (١) إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلصَّبِينِ وَٱلنَّصَدَى وَٱلْمَجُوسَ وَٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ إِنَّ ٱللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُ يَوْمَ ٱلْقِيَكُمَةِ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدُ ﴿ اللَّهُ أَلَمْ تَرَأَتَ ٱللَّهَ يَسْجُدُلُهُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ وَٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ وَٱلنَّجُومُ وَٱلِّجِبَالُ وَٱلشَّجُرُ وَٱلدَّوَآبُ وَكَثِيرٌ مِّنَ ٱلنَّاسِ ۖ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ ٱلْعَذَابُ وَمَن يُهِنِ ٱللَّهُ فَمَالُهُ. مِن مُّكُرِمٍ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَآءُ ١٩ ﴿ إِنَّ اللَّهِ هَلَذَانِ خَصَّمَانِ ٱخْنَصَمُواْ فِي رَبِّهُمْ فَأَلَّذِينَ كَ فَرُواْ قُطِّعَتْ لَمُمْ ثِيَابٌ مِّن نَّارٍ يُصَبُّ مِن فَوْقِ رُءُ وسِمِمُ ٱلْحَمِيمُ اللَّهِ يُصْهَرُ بِهِ عَمَا فِي بُطُونِهِمْ وَٱلْجُلُودُ اللَّهِ وَلَهُمُ مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ اللَّهِ كُلَّمَا أَرَادُوٓا أَن يَغْرُجُواْ مِنْهَا مِنْ غَيِر أُعِيدُواْ فيهَا وَذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ (٢٠) إنَّ ٱللَّهَ يُدْخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ جَنَّاتِ تَجْرِي مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ يُحِكَّونَ فِيهَامِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ وَلُؤُلُوّاً وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ ٣

وَآءُ ن<sup>ضم</sup>

فَهُوَ

وَهُ دُوٓ أَ إِلَى ٱلطَّيِّبِ مِنَ ٱلْقَوْلِ وَهُ دُوٓ أَ إِلَّى صِرَاطِ ٱلْحَمِيدِ اللهِ وَالْمَسْجِدِ اللهِ وَالْمُسْجِدِ اللهِ وَالْمَسْجِدِ اللهِ وَالْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ٱلَّذِي جَعَلْنَهُ لِلنَّاسِ سَوَّآةً ٱلْعَنْكِفُ فِيهِ وَٱلْبَاذِّ وَمَن يُرِدُ فِيهِ بِإِلْحَادِ بِظُلْمِ تُذِقَّهُ مِنْ عَذَابِ أَلِيمِ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَهِيمَ مَكَانَ ٱلْبَيْتِ أَن لَا تُشْرِكِ بِي شَيْنًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّآمِفِينَ وَٱلْقَآمِمِينَ وَٱلرُّكَّعِ ٱلشُّجُودِ ﴿ وَأَذِّن فِي ٱلنَّاسِ بِٱلْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالُا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرِ يَأْنِينَ مِن كُلِّ فَجِّ عَمِيقِ (٧٧) لِيَشْهَدُواْ مَنْكِفِعَ لَهُمْ وَيُذِّكُرُواْ السَّمَ ٱللَّهِ فِي أَيَّامِ مَّعْ لُومَنتِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّنَ بَهِ يمَةِ ٱلْأَنْعَكِرِ فَكُلُواْمِنْهَا وَأَطْعِمُواْ ٱلْبَاإِسَ ٱلْفَقِيرَ ١١ ثُمَّ لَيَقْضُواْتَفَتَهُمْ وَلَـيُوفُواْ نُذُورَهُمْ وَلْيَطُوُّفُواْ بِٱلْبَيْتِ ٱلْعَيْسِيقِ اللهُ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ ٱللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ عِندَرَبِّةٍ عَوَأُحِلَّتَ لَكُمُ ٱلْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتَّلَىٰ عَلَيْكُمُّ فَأَجْتَ نِبُواْ ٱلرَّجْسَ مِنَ ٱلْأَوْتُ نِ وَأَجْتَ نِبُواْ فَوْلَ ٱلزُّورِ (٣)

تخطفه فتح الخاء وتشديد الطاء

خُنَفَآءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِءُومَن يُشْرِكُ بِٱللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ ٱلسَّمَآءِ فَتَخْطَفُهُ ٱلطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ ٱلرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ (اللهُ وَمَن يُعَظِّمُ شَعَيْمٍ ٱللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقُوَى ٱلْقُلُوبِ اللهُ لَكُورُ فِيهَا مَنْفِعُ إِلَىٰ أَجَلِ مُّسَمَّى ثُمَّ مَعِلُّهَآ إِلَى ٱلْبَيْتِ ٱلْعَتِيقِ ﴿ اللَّهِ ۗ وَلِكُلِّ أُمَّاةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذَكُّرُوا ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَىٰ مَا رِزَقَهُم مِّنَ بَهِيمَةِ ٱلْأَنْعَكِيِّهِ فَإِلَاهُكُو إِلَّهُ وَحِدُّ فَلَهُ وَأُسْلِمُواْ وَبَشِيرِ ٱلْمُخْبِيِينَ ﴿ اللَّهِ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتُ قُلُوبُهُمْ وَٱلصَّدِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ وَٱلْمُقِيمِي ٱلصَّلَوْةِ وَمِتَا رَزَقَنَاهُمْ يُنفِقُونَ ٣٠٠ وَٱلْبُدُنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِّن شَعَيْهِ ٱللَّهِ لَكُمْ فِهَا خَيْرٌ فَأَذَكُرُوا ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَيْهَا صَوَآفٌ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُواْ مِنْهَا وَأَطْعِمُواْ ٱلْقَالِعَ وَٱلْمُعَثِّرَكُنَالِكَ سَخَّرْنَهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اللَّهَ لَن يَنَالَ ٱللَّهَ لَحُومُهَا وَلَا دِمَآؤُهَا وَلَئِكِن يَنَالُهُ ٱلنَّقُوَىٰ مِنكُمَّ كَنَالِكَ سَخَّرَهَا لَكُو ۖ لِتُكَيِّرُواْ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَىٰكُمْ وَيَشِّر ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ ﴿ ﴾ إِنَّ ٱللَّهُ يُذَافِعُ عَنِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلِّ خَوَّانِ كَفُورِ ﴿ ١٠٠٠



أَذِنَ لِلَّذِينَ يُقَدَّتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا ۚ وَإِنَّ ٱللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ أُخْرِجُواْ مِن دِيكرِهِم بِغَيْرِ حَقِّ إِلَّا أَن يَقُولُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ ۗ وَلَوْلَا دَفْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضِ لَهَكِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَتُ وَمَسَاجِدُ يُذْكُرُ فِهَا ٱسْمُ ٱللَّهِ كَثِيراً وَلَيَنصُرَكَ ٱللَّهُ مَن يَنصُرُهُۥ إِنَّ ٱللَّهَ لَقَويُّ عَزِيرُ اللَّهُ الَّذِينَ إِن مَّكُنَّاهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ أَفَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوٰةَ وَأَمَرُواْ بِٱلْمَعْرُوفِ وَنَهَوْاْ عَنِ ٱلْمُنكَرِّ وَ لِلَّهِ عَنِقِبَةُ ٱلْأَمْوُرِ ﴿ أَنْ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوْجِ وَعَادٌ وَتَمُودُ اللَّهِ وَقَوْمُ إِبْرَهِيمَ وَقَوْمُ لُوطِ اللَّا وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ ۗ وَكُذِّبَ مُوسَىٰ فَأَمَّلَيْتُ لِلْكَافِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُم فَكُيْفَ كَانَ نَكِيرِ اللَّهُ فَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَنَهَا وَهِي ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَبِئْرِ مُّعَطَّلَةِ وَقَصْرِ مَّشِيدٍ ١٠٠٠ أَفَكَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمُ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَآ أَوْ ءَاذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا ۚ فَإِنَّهَا

دفَعُ کسر الدال وفتح الفاء وألف بعدها مُلُدُمُتُ تخفيف الدال

أَخَذَتُهُمُ إدغام الذال في التاء

وهمي

فَهُی اسکان الهاء

لَا تَعْمَى ٱلْأَبْصِدُ وَكِنْكِن تَعْمَى ٱلْقُلُوبُ ٱلَّتِي فِي ٱلصُّدُودِ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ دُودِ

وَهْمَ ﴾

أَخَذُتُهَا إدغام الذال في الناء

نبي م تخفيف الياء ساكنة وزيادة همزة مع المد

تَعْجِلُونِكَ بِٱلْعَذَابِ وَلَن يُغْلِفَ ٱللَّهُ وَعْدَهُ. وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَيِّكَ كَأَلِّفِ سَنَةِ مِّمَّا تَعُدُّونِ ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ قَرْبَةِ أَمْلَيْتُ لِمَا وَهِي ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخُذْتُهَا وَإِلَىَّ ٱلْمَصِيرُ (4) قُلْ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّمَآ أَنَا لَكُوْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿ إِنَّ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَهُمُ مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كُرِيمٌ ٥ وَٱلَّذِينَ سَعَوْاْ فِي ءَايَلِتِنَا مُعَلِجزِينَ أَوْلَيَهِكَ أَصْحَابُ ٱلْجَحِيمِ الله وَمَآأَرُسَلُنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولِ وَلَا نَبِيِّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى ٱلشَّيْطَانُ فِي أَمِّنيَّتِهِ عَيَنسَخُ ٱللَّهُ مَا يُلْقِي ٱلشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحَكِمُ ٱللَّهُ ءَايَنتِهِ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (٥٠) لِيَجْعَلَ يُلْقِي ٱلشَّيْطَانُ فِتَنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضُّ وَٱلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ ٱلظَّلِمِينَ لَفِي شِقَاقِ بَعِيدٍ (0) وَلِيَعْلَمَ لَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَيُؤْمِنُواْ بِهِ تَ لَهُ، قُلُوبُهُمُ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهَادِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِلَى صِرَطِ (٥٠) وَلَا يَزَالُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِ مِنْ يَةٍ مِّنْ هُ حَتَّى تَأْنِيهُمُ ٱلسَّاعَةُ بِغْتَةً أَوْ يَأْنِيهُمْ عَذَاد

نِدِ لِلَّهِ يَعْكُمُ بِيْنَهُمْ فَأَلَّذِينَ ءَامَ وَعَكُمْلُواْ ٱلصَّهَالِحَاتِ فِي جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ (٥) وَٱلَّذِينَ كَفُرُواْ وَكَذَّبُواْبِ الْكِينَا فَأَوْلَتِيكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينُ ﴿ ٥٠ وَٱلَّذِينَ هَاجَرُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ قُتِلُوٓ أَوْ مَا تُواْ لَيْ رُزُقَنَّهُمُ ٱللَّهُ رِزْقًا حَسَنَأُو إِنَّ ٱللَّهَ لَهُو خَيْرُ ٱلرَّرْزِقِينَ ﴿ اللهِ لَيُدْخِلَنَّهُم مُّلْخَلًا يَرْضُوْنَهُۥوَ إِنَّ ٱللَّهُ لَعَالِيمٌ حَلِيمٌ ﴿ ٥٠ ﴿ وَاللَّهُ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْل مَاعُوقِبَ بِهِ عَثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَ نَصُرَتُهُ ٱللَّهُ إِنَ ٱللَّهَ لَعَفُوُّ عَنُورٌ ١٠٠ ذَالِكَ بِأَنَ ٱللَّهَ يُولِجُ ٱلَّيْلَ لَفِي ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلَّيْلِ وَأَنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ بَصِيرٌ (١١) ذَاكَ بأَكَ اللهَ هُوَ ٱلْحَقُّ وَأَنْ مَاكِلْعُونَ مِن دُونِهِ مُو ٱلْبَطِلُ وَأَبَ اللَّهَ هُو ٱلْعَلِيُّ الْكَبِيرُ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ اللَّهُ ٱلمَّرِ تَكُو أَنِ ٱللَّهَ أَنزُلُ مِن ٱلسَّكَمَاءِ مَاءً فَتُصْبِحُ ٱلْأَرْضُ مُغْضَرَّةً إِنَّ ٱللَّهُ لَطِيفُ خَبِيرٌ اللهَ ٱلْهُرُمَا فِي ٱلسَّكَمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضُ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهُو ٱلْغَني ٱلْحَصِيدُ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللل

لَهُوَ إسكان الهاء

مَّلُخَلًا فتع الميم

تَدُّعُونَ ابدال الباء تاء

لَهُوَ

الستكما أن إسقاط الهمزة الأولى

وَهُوَ

مر (٥٥) وهو أَمْنِ وَٱدْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدُى لُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهُ يَعْكُمُ مُ يَوْمَ ٱلْقِيْكُمَةِ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَرِ أَنَ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّكَمَاءِ وَٱلَّا

يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ضُرِبَ مَثَلُّ فَٱسْتَمِعُواْ لَهُ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَن يَخْلُقُواْ ذُبَابًا وَلَو ٱجْتَمَعُواْ لَكَّرْ وَإِن يَسْلُنْهُمُ ٱلذُّبَابُ شَيْئًا لَّا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْـةٌ ضَعُفَ ٱلطَّالِبُ وَٱلْمَطْلُوبُ ﴿ مَا فَكَدُرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَكَدُرِهِ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَقُوئُ عَن يَرُ اللَّهُ يُصْطَفِى مِنَ ٱلْمُلَيِّكَةِ رُسُلًا وَمِنَ ٱلنَّاسِ إِنِ ٱللَّهُ سَمِيعُ بَصِيرٌ ﴿ اللهُ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ اللَّهِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ارْكَعُواْ وَٱسْجُدُواْ وَاُعْبُدُواْ رَبَّكُمْ وَافْعَكُواْ الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُقْلِحُونَ الله الله وَجَنِهِدُواْ فِي ٱللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ مَ هُوَ ٱجْتَبَكُمْ وَمَاجَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٌ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَهِيمُ هُوَ سَمَّنكُمُ ٱلْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ وَفِي هَلْذَا لِيَكُونَ ٱلرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُواْ شُهَدَاءَ عَلَى ٱلنَّاسِ فَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوةَ وَاعْتَصِمُواْ بِٱللَّهِ هُوَ مَوْلَىٰكُمْ فَنِعْمَ ٱلْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ ٱلنَّصِيرُ الله





## قَدْ أَفْلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ ١ ٱلَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَشِعُونَ ١ وَٱلَّذِينَ هُمْ عَنِ ٱللَّغُو مُعْرِضُونَ اللَّهُ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِلرَّكُ وَوَ فَنعِلُونَ ١٠ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَنفِظُونَ ١٠ إِلَّاعَلَىٰ أَزْوَجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَنْهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ اللَّهِ فَمَنِ ٱبْتَغَىٰ وَرَآءَ ذَلِكَ فَأُولَنِيكَ هُمُ ٱلْعَادُونَ ٧ وَٱلَّذِينَ هُرّ لِأَمَننَتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَعُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوْتِهِمْ يُحَافِظُونَ ١ أُولَيْهِكَ هُمُ ٱلْوَرِثُونَ ١ ٱلَّذِينَ يَرِثُونَ ٱلْفِرْدَوْسَ هُمْ فِهَا خَالِدُونَ اللهِ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ مِن سُلَلَةٍ مِن طِينِ ١١٠ أُمَّ جَعَلْنَهُ نُطْفَةً فِي قَرَارِ مَّكِينِ ١١٠ ثُمَّ خَلَقْنَا ٱلنُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا ٱلْعَلَقَةَ مُضْعَكَةً فَخَلَقْنَا

ٱلْمُضْعَةَ عِظَمًا فَكُسُونَا ٱلْعِظَامَ لَحْمًا ثُوَّ أَنْسَأْنَاهُ خَلْقًا وَالْمُضْعَةَ عِظَمًا ثُوَّ أَنْسَأْنَاهُ خَلْقًا عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى الله

لَمْيَتُونَ اللَّهُ ثُمَّ إِنَّاكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ تُبْعَثُونَ اللَّهُ وَلَقَدْ

خَلَقْنَا فَوْقَكُمُ سَبْعَ طَرَآيِقَ وَمَاكُنَّا عَنِ ٱلْخَلْقِ غَفِلِينَ اللَّهُ

وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً بِقَدَرِ فَأَسْكَنَّهُ فِي ٱلْأَرْضَّ وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابِ بِهِ - لَقَادِرُونَ ﴿ ۚ فَأَنْشَأْنَا لَكُو بِهِ - جَنَّاتٍ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَادٍ لَكُوْ فِهَافُوَكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿ ۚ وَهَا حَرَةً تَغُرُّجُهِ طُورِ سَيْنَآءَ تَنْبُثُ بِٱلدُّهْنِ وَصِيْغِ لِّلْاَ كِلِينَ ۞ وَإِنَّ لَكُمْ ٱلْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نَّشْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُرْ فِيهَا مَنْفِعُ كَثِيرَةً" وَمِنْهَا تَأْ كُلُونَ (١١) وَعَلَيْهَا وَعَلَى ٱلْفُلُكِ تَحْمَلُونَ (١١) وَلَقَدْ أَرَّسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ - فَقَالَ يَنقَوْمِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَالَكُمْ مِّنَّ إِلَهِ غَرُهُۥ أَفَلاَ نَنْقُونَ ﴿٣٣﴾ فَقَالَ ٱلْمَلَوُّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِۦمَا هَٰذَآ إِلَّا بَشَرُّ مِّقَلُكُمْ يُرِيدُأَن يَنَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَأَنزلَ مَلَيْهِكُةً مَّاسَمِعْنَا بِهَنْدَا فِي ءَابَآيِنَا ٱلْأُوَّلِينَ ٣٠٠ إِنَّ هُوَ إِلَّا رَجُلُ بِهِ عِنَّةٌ فَ تَرَبَّصُواْ بِهِ عَتَّى حِينِ (0) قَالَ رَبِّ أَنصُرْ فِي كَذَبُونِ اللهُ فَأُوْحَيْنَآ إِلَيْهِ أَنِ أَصْنَعَ ٱلْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا مَا فَإِذَا جِيَاءَ أُمْرُنَا وَفَارَ ٱلتَّنُّوزُ فَٱسْلُكَ فِهَا مِن لِّ زَوْجَيْنِ ٱثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَجَقَ عَلَيْ وِٱلْقَوْلُ مُّ وَلَا تُحَكُّطِبْنِي فِي ٱلَّذِينَ ظَلَمُواۚ إِنَّهُم مُّغُرَقُوكَ ﴿ ﴿ اللَّهُ مُلْكُولُ اللَّهُ

سيناًء كسر السين

نَّسْقِيكُمُ فتح النون

جي أمريناً اسقاط

الهمزة الأولى \_ **بر ب** 

حذف التنوين وكسر اللام أَنُ اعْبُدُوا ضم النون وصلا

فَإِذَا ٱسْتَوَيْتَ أَنتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى ٱلْفُلْكِ فَقُل ٱلْحَدُدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي نَجَلنَا مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ ﴿ وَقُل رَّبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُبَارَكًا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْمُنزلِينَ ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَينَتٍ وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ ﴿ أَنْ أَنْشَأْنَا مِنْ بَعَدِهِمْ قَرْنًا ءَاخَدِينَ ﴿ أَنَّ فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ أَنِ أَعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَالَكُم مِّنْ إِلَهِ عَيْرُهُ أَفَلا نَنَّقُونَ (٣٠ وَقَالَ ٱلْمَلا مِن قَوْمِهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكُذَّبُواْ بِلِقَآءِ ٱلْآخِرَةِ وَأَتَّرَفَنَكُمْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا مَا هَنِذَآ إِلَّا يَشُرُّ مِّتُلُكُمْ يَأْكُلُ مِمَّاتًا كُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ ﴿ اللَّهِ وَلَهِنْ أَطَعْتُم بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذَا لَّحَاسِرُونَ اللهُ أَيَعِذُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَنَّكُمْ تُخْرَجُونَ (٣) ﴿ هَمْهَاتَ هَمْهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ (٣) إِنَّ هِيَ إِلَّا حَيَالُنَّا ٱلدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ ﴿ إِنَّ الْمُو إِلَّا رَجُلُ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا وَمَا نَحَنُ لَهُۥ بِمُؤْمِنِينَ ﴿٣٨﴾ قَالَ رَبِّ ٱنصُرْ فِي بِمَا كُذَّبُونِ ﴿ إِنَّ قَالَ عَمَّا قَلِيلٍ لَّيُصِّبِحُنَّ نَكِمِينَ ﴿ الْكَا فَأَخَذَتُهُمُ ٱلصَّيْحَةُ بِٱلْحَقِّ فَجَعَلْنَهُمْ غُثَآءٌ فَبُعَدًا لِّلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ ثُمَّ أَنْشَأْنَامِنَ بَعْدِهِمْ قُرُونًا ءَاخَرِينَ ﴿

المُولِّةُ (المؤمنونُ

مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَغُخِرُونَ ﴿ ٣٤ أُثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تُتْرَأ كُلُّ مَاجَاءَ أُمَّةً رَّسُولُهَا كَذَّبُوهُ فَأَتَّبِعَنَا بَعْضَهُم بَعْضًا وَجَعَلْنَهُمْ أَحَادِيثُ فَبُغُدًا لِقَوْمِ لَا يُؤْمِنُونَ اللَّهُ أُرْسَلْنَا مُوسَى وَأَخَاهُ هَدُونَ بِعَايَدَتِنَا وَسُلُطَنِ مُبِينٍ اللهِ إِلَى فِرْعَوْبَ وَمَلَإِيْهِ، فَأَسْتَكْبَرُواْ وَكَانُواْ قَوْمًا عَالِينَ ﴿ فَقَالُواْ أَنْوُمِنُ لِبِشَرِينِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَبِدُونَ ﴿ فَا فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُواْ مِنَ ٱلْمُهَلِّكِينَ ( الله عَلَقَدُ عَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِنْبَ لَعَلَّهُمْ مَهَنْدُونَ ( وَ وَجَعَلْنَا أَبْنَ مَرْيَمَ وَأَمْنَهُ وَءَايَةً وَءَاوَيْنَهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ اللُّهُ يَتَأَيُّهَا ٱلرُّسُلُ كُلُواْ مِنَ ٱلطَّيِّبَاتِ وَأَعْمَلُواْ صَلِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ١٠ وَإِنَّ هَاذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَلِحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَأَنَّقُونِ (١٠) فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ زُبُراً كُلُّ حِزْبِ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ اللهِ فَذَرَهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّى حِينِ اللهُ أَيْحَسَبُونَ أَنَّمَا

نُمِدُّهُم بِهِ عِن مَّالٍ وَبَنينَ ١٠٠٠ نُسَارِعُ لَكُمْ فِي ٱلْخَيْرَاتِ بَل لَا يَشْعُرُونَ

٣ إِنَّ ٱلَّذِينَ هُم مِّنْ خَشْيَةِ رَبِّهِم مُّشْفِقُونَ ١٠٠ وَٱلَّذِينَ هُم

بِتَايَنتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ هُر بِرَبِّهُمْ لَا يُشْرِكُونَ ۞

وَٱلَّذِينَ يُؤْتُونَ مَآءَاتُواْ وَّقُلُوبُهُمْ وَجِلَّةُ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَجِعُونَ 🖭 أُوْلَيْكَ يُسْكِرِعُونَ فِي ٱلْحَيْرَتِ وَهُمْ لَمَا سَبِقُونَ ١١٠ وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَ أُولَدَيْنَا كِنْبُ يَنطِقُ بِٱلْحَقِّ وَهُو لَا يُظْلَمُونَ 🕦 بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَمْرَةٍ مِّنْ هَاذَا وَلَهُمْ أَعْمَالُ مِّن دُونِ ذَالِكَ هُمْ لَهَا عَلِمِلُونَ اللهُ حَتَّى إِذَآ أَخَذُنَا مُثَرِفِيهم بِٱلْعَذَابِ إِذَاهُمْ يَجْتُرُونَ اللَّهُ لَا يَجْتُرُواْ ٱلْيُومُ إِيَّاكُمْ مِنَّا لَالْنُصَرُونَ اللَّهُ عَدْكَانَتْ ءَايَدِي نْتَلَى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ عَلَىٰٓ أَعْقَابِكُمْ نَنكِصُونَ ١٦ مُسْتَكْبِرِينَ به عسامرًا تَهَجُرُونَ ﴿ ١٠ أَفَالُمْ يَدَّبَّرُواْ ٱلْقَوْلَ أَمْرِ جَآءَهُم مَّالُمْ يَأْتِ ءَابَآءَهُمُ ٱلْأُوِّلِينَ ﴿ اللَّهُ أَمْ لَمْ يَعْرِفُواْ رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنكِرُونَ اللهُ أَمْرِيَقُولُونَ بِهِ عِنَّةُ أَبَلُ جَآءَهُم بِٱلْحَقِّ وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كُرْهُونَ اللهُ وَلَوِ ٱتَّبَعَ ٱلْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفُسَدَتِ ٱلسَّمَوَاتُ وَٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهِيَ عَلَى أَتَيْنَاهُم بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَن ذِكْرِهِم مُّعْرِضُونَ اللهُ أَمْ تَسْتَأْلُهُمْ خَرْجًا فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌۗ وَهُوَ خَيْرُ ٱلرَّزِقِينَ ﴿ ١٧ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿ ١٧ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ عَنِ ٱلصِّرَطِ لَنَكِبُونَ اللَّهِ

تهجرون ضم التاء وكسر الجيم

وهو إسكان الهاء



**وُهُوُ** اسكان الها

إسكان الهاء (جميع المواضع)

أر وذا تسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال

> اِنّا ممزة مكسورة على الإخبار

تَذُكُرُونَ تشديد الذال

نَهُمْ وَكَشَفْنَا مَابِهِم مِّن ضُرِّ لَّلَجُّواْ فِي طُغْيَكِنِهِ نَهُونَ ٧٠٠ وَلَقَدُ أَخَذُنْهُم بِٱلْعَذَابِ فَمَا ٱسْتَكَانُواْلِرَجِّمُ يَنْضَرَّعُونَ ٧٦ حَتَّى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا ذَا عَذَابِ شَدِيدٍ إِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ ﴿٧٧ وَهُوَ ٱلَّذِيَّ أَنشَأَ لَكُمْ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَدَر وَٱلْأَفْئِدَةً قَلِيلًا مَّاتَشْكُرُونَ الله وَهُوَ ٱلَّذِى ذَرَّا كُرْ فِٱلْأَرْضِ وَ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ اللهِ وَهُو ٱلَّذِي يُعِيء وَيُمِيتُ وَلَهُ ٱخْتِلَافُ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِّ أَفَلَا تَعَقِلُونِ ﴿ إِنَّ مِنْ قَالُواْ مِثْلَ مَاقَالُ ٱلْأُوَّلُونِ ﴿ ﴿ فَالْوَاْ أَءِذَا مِثْنَا وَكُنَّا ثُرَابًا وَعِظْمًا أَءِنَّا لَمَبْعُوثُونَ ﴿٢٨﴾ لَقَدْ وُعِدْنَا نَحْنُ وَءَابَ ٓأَوُٰنَا هَٰنَدَا مِن قَبْلُ إِنْ هَانَاۤ إِلَّا أَسْنَطِيرُ ٱلْأُوَّلِينَ ﴿ اللَّهِ قُل لِّمَنِ ٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهَآ إِن كُنتُدْ تَعْلَمُونِ ﴿ اللَّهُ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلُ أَفَلَا تَذَكَّرُونِ (٥٠) قُلْ مَن رَّبُ ٱلسَّمَوَتِ ٱلسَّبِعِ وَرَبُ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيم (٨) سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا نَنَّقُونَ ﴿ ١٧) قُلْ مَنْ بِيدِ مَلَكُونُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَازُ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ تَعَلَمُونَ ﴿ ﴿ اللَّهُ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلُ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ ﴿ ٨١﴾ عَلِمُ عَلِمُ ضم اليم

جا اسقاط الهمزة الأولى

> لَعَلِّيَ فتع الياء

لَحَقّ وَ إِنَّهُمْ لَكَايِدِبُونَ ﴿ أَنَّ مَأَاتُّغَذَاللَّهُ مِن وَلَا بَ مَعَهُ مِنْ إِلَنْهِ إِذَا لَّذَهَبَ كُلَّ إِلَنْهِ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَّا نُهُمُ مَكِي بَعْضَ سُبُحَنَ ٱللَّهِ عَمَّايِصِفُونَ (١١) عَلِمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَا لَهُ قَلَعَا لَيْ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ اللَّهُ قُل رَّبِّ إِمَّاتُرِينِّي مَايُوعَ دُوبَ ﴿٣﴾ رَبِّ فَ لَا تَجْعَىٰ لَنِي فِ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِلِمِينَ ﴿ وَإِنَّاعَلَىٰ أَن نُّرِيكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مُولَ الْ ٱدۡفَعۡ بِٱلَّتِي هِيَ ٱحۡسَنُ ٱلسَّيِّتَةَ نَعۡنُ ٱعۡلَمْ بِمَايَصِفُونَ 📆 وَقُلِرَّتِ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ ٱلشَّيَنطِينِ ﴿ ١٠ ۖ وَأَعُوذُ بِكَ رَبَّأَن يَعَضُرُونِ ﴿ ﴿ كَا يَكَا إِذَا جَآءَ أَحَدُهُمُ ٱلْمَوِّتُ قَالَ رَبِّ ٱرْجِعُونِ ﴿ ١٠ كُعِلِّي أَعْمَلُ صَلِحًافِيمَا تَرَكُّتُ كُلَّا إِنَّهَا كُلِمَةً هُوَ قَآبِلُهُ آوَمِن وَرَآبِهِ مِرْزَخُ إِلَى يَوْمِيبُعَثُونَ 💮 فَإِذَا نُفِخَ فِي ٱلصُّهُورِ فَالاَّ أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ مَوْمَهِ ذِوَلَا يَتُسَآءَ لُوبَ فَمَن تَقُلُتُ مَوْزِينُهُ مِفَأُولَيِّكَ هُمُ أَلْمُفْلِحُونَ ﴿ آنَ وَمَنْ خَفَّتُ مَوَزِينُهُ وَأُوْلَتِيكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوۤ اأَنفُسَهُمْ فِيجَهَنَّهُ خَلِدُونَ اللهُ عَنْ تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ ٱلنَّادُ وَهُمْ فَهَا كَالِحُونَ

كُنْءَ ايْنِي تُنْأَلِي عَلَيْكُمْ فَكُنتُم بِهَاتُكَذَّبُونَ وَ مَّنَا غَلَتْ عَلَتْنَا شِقُو تُنَا وَكُنَّا فَوْمَاصَا ٓ لِّينِ نَخْرِجْنَامِنْهَا فَإِنْ عُدُنَا فَإِنَّا ظَلِلِمُونِ ﴿ إِنَّ قَالَ أَخْسَتُواْ فِهَ وَلَاثُكَلِّمُونِ ﴿ ۚ إِنَّهُۥكَانَ فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادِي يَقُولُونِ ۖ رَبَّنَا ءَامَنَّافَأُغْفِرْ لَنَاوَأُرْحَمْنَاوَأَنتَ خَيْرُ ٱلرَّجِينَ ﴿ ۚ ۚ فَأَتَّخَذْتُمُو بِخُرِيًّا حَتَّى أَنسَوْكُمْ ذِكْرِي وَكُنتُ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ جَزَيْتُهُمُ ٱلْيُومَ بِمَاصَبُرُواْ أَنَّهُمْ هُمُ ٱلْفَ إِيرُونَ السَّ قَالَ لَبِثْتُمْ فِي ٱلْأَرْضِ عَكَدَسِنِينَ ﴿ اللَّهِ قَالُواْ لِبَثْنَا يَوْمًا أُو يَعْضَ فَسْتَلِٱلْعَآدِينَ اللهِ قَكَلِ إِن لِبَثْتُمْ إِلَّاقَلِيلًا لَّوَ أَتَ كُنتُمْ تَعَلَمُونَ اللهُ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ١٠٠٠ فَتَعَلَى ٱللَّهُ ٱلْمَاكُ ٱلْحَقُّ لَآ إِلَهُ إِلَّهُ الْمَاكُ ٱلْحَقُّ لَآ إِلَهُ إِلَّا هُوَ رَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلَّكَرِيمِ ﴿ إِنَّ ۖ وَمَن يَدْعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَىٰ هُ ءَاخَرَ لَا بُرْهَ مَنَ لَهُ بِهِ عَ إِنَّمَا حِسَا بُهُ وَعِندَرَبِّهِ ۚ إِنَّ هُ وَلَا يُفَّ ٱلْكَنفِرُونَ ١١١) وَقُل رَّبِّ ٱغْفِرْ وَٱرْحَمْ وَأَنتَ خَيْرُ ٱلرَّحِينَ ١١١)

فَأَتَّخَذُ تَمُوهُمُ إدغام الذال في الناء

**سُخُرِيًّا** ضم السَّين ورقی الزینا الزینا الزینا الزینا

نُدُّكُرُونَ تشدید الذال

وجهان:
۱.إبدال
الهمزة الثانية
وأوا مكسورة
۲. تسهيلها
بين الهمزة

أُرْبعَ

فتح العبن أن لعنت أن لعنت العنت النون وادغامها في اللام وضم التاء

وَالْخَلْمِسَةُ

أُنُ اسكان النون

غضب وكسر الضاد

الله م الله اء

سِسَورَةُ أَنزَلْنَهَا وَفَرَضَنَهَا وَأَنزَلْنَا فِيهَآءَ اِيَنِ بِيِّنْتِ لَعَلَمُ لَلْكُرُونَ الْوَيْ أَنزَلْنَا فِيهَآءَ اِيَنِ بِيِنْتِ لَعَلَمُ لَلْكُرُونَ النَّا أَنْ النَّا الْمُ النَّا الْمُ اللَّهِ وَالْيَوْمِ اللَّهِ وَالْمَوْمِ الْلَاحِرُ وَلَيْشَهَدُ بِمِمَا رَأْفَةٌ فَي دِينِ اللّهِ إِن كُنتُمْ تُوْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الْلَاحِرُ وَلِيشَهَدُ عَذَا بَهُمَا طَآبِهُ اللّهِ إِن كُنتُم تُومُنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الْلَاحِمُ اللّهُ وَاللّهُ وَالل

مِيمُرُ اللهِ وَالذِين يَرْمُونَ أَزُواجَهُمُ وَلَرْ يَكُن لَهُمُ شَهِداءُ إِلاَ أَنفُسُهُمُ مُ مُعَدَاءُ إِلا أَنفُسُهُمُ مُ اللهُ وَاللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ اللهُ

وَٱلْخَنِمِسَةُ أَنَّ لَعْنَتُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ ٱلْكَذِبِينَ اللَّ وَلَدْرَقُوا

عَنْهَا ٱلْعَذَابَ أَن تَشْهَدَأَرْبَعَ شَهَدَاتِ إِللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ ٱلْكَاذِبِين

٥ وَٱلْخَيْمِسَةُ أَنَّ عَضَبَ اللهِ عَلَيْمَ آإِن كَانَ مِنَ ٱلصَّندِقِينَ ١٠

وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابُ حَكِيمٌ اللَّهُ

تحسبوه

إِنَّ ٱلَّذِينَ جَآءُ و بِٱلْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنكُو لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُم بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُوْ لِكُلِّ ٱمْرِي مِنْهُم مَّا ٱكْتَسَبَمِنَ ٱلْإِثْمِ وَٱلَّذِي تَوَلَّك كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابُ عَظِيمٌ اللهُ لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُواْ هَلَاَ إِفْكُ مُبِينٌ ١٠٠ لُولًا جَآءُو عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءً فَإِذْ لَمْ يَأْتُواْ بِٱلشُّهَدَآءِ فَأُولَيِّكَ عِندَ ٱللَّهِ هُمُ ٱلْكَندِبُونَ ﴿ اللَّهِ وَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ. فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَآأَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ اللهِ إِذْ تَلَقَّوْنَهُۥ بِٱلسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَّالَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمُ وَتَحْسَبُونَهُ. هَيِّنَا وَهُوَ عِندَ ٱللَّهِ عَظِيمٌ ١٠٠ وَلُولًا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُم مَّايكُونُ لَنَّا أَن نَّتَّكُلُّمَ بِهَلْذَاسُبْحَنْكَ هَلْا أَبُهْتَنْ عَظِيمٌ اللهُ يَعِظُكُمُ اللَّهُ أَن تَعُودُوا لِمِثْلِهِ عَأَبِدًا إِن كُنْكُم مُّؤْمِنِينَ اللَّهُ وَيُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيَنَةِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿ اللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ ٱلْفَاحِشَةُ فِي ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَهُمُّ عَذَابُ أَلِيمٌ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَاتَعْلَمُونَ ٣ وَلُولًا فَضْ لُ ٱللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، وَأَنَّ ٱللَّهَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ اللَّهَ

وتحسبونه.

**وُهُوُ** إسكان الها، (100) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)

خُطُوكِتِ إسكان الطاء ( الموضعين)

بيوگا كسر الباء

بيوتيكم كسر الباء

تَذُكُرُونَ

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَنَّبِعُواْ خُطُوِّتِ ٱلشَّيْطَانَ وَمَن يَتَّبِعُ خُطُورَتِ ٱلشَّيْطَينِ فَإِنَّهُ مِأْمُنُ بِٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنكَرُّ وَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ, مَازَكَى مِنكُم مِّنْ أَحَدٍ أَبْدًا وَلَكِكِنَّ ٱللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَآءُ وَاللَّهُ سَمِيعُ عَلِيمُ إِنَّ وَلَا يَأْتَلِ أُولُواْ ٱلْفَصْلِ مِنكُور وَٱلسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي ٱلْقُرْبِي وَٱلْمَسَكِينَ وَٱلْمُهَاجِينَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلْيَعَفُواْ وَلْيَصْفَحُوٓاْ أَلَا يُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَكُمُّ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَتِ ٱلْعَافِلَاتِ ٱلْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُواْ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابُ عَظِيمٌ اللهُ يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم بِمَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ اللهُ يُومِيدِ يُوفِيمُ اللهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ ﴿ الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَٱلْخَبِيثُونِ لِلْخَبِيثَاتِ لَلْخَبِيثَاتِ لَلْخَبِيثَاتِ وَٱلطَّيِّبَتُ لِلطَّيِّبِينَ وَٱلطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُوْلَيِّهِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَّ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيدٌ ١٠٠ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَاتَدْخُلُواْ بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُواْ وَتُسَلِّمُواْ عَلَىٰ أَهْلِهَا ذَالِكُمْ خَيُّرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكُّرُونَ (٧)

بيوتًا

فَإِنلَّرْ تَجِـدُواْ فِيهَآ أَحَدًا فَلَانَدْخُلُوهِاحَتَّى يُؤْذِنَ لَكُرُّوا قِيلَلَكُمُ ٱرْجِعُواْ فَٱرْجِعُواْ هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمُ اللَّهِ اللَّهِ مَا كُمُّ جُنَاحٌ أَن تَدْخُلُواْ بُهُ تَا غَيْرَ مَسْكُو نَةِ فِهَا مَتَنَعُّلُكُمُّ وَٱللَّهُ يَعَلَمُ مَا تُبَدُّونَ وَمَاتَكُتُمُونَ 🕥 قُل لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّواْ مِنْ أَبْصَىرِهِمْ وَيَحَفَظُواْ فُرُوجَهُمَّ ذَ لِكَ أَزَّكُ لَمُنَّمْ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ اللَّهُ وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَمِنَ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَاظَهَ رَمِنْهَ أُولِيضَرِينَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِ لَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِ ﴾ أَوْءَابَآيِهِ ﴾ أَوْ ءَابَآءِ بُعُولَتِهِ فَ أَوْ أَبْنَآيِهِ فَ أَوْ أَبْنَآءِ بُعُولَتِهِ فَ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْبَنِيٓ إِخْوَانِهِ بَ أَوْبَنِيٓ أَخُواتِهِنَّ أَوْنِسَآبِهِنَّ أَوْمَامَلَكَتْ أَيْمَنُهُنَّ أَو ٱلتَّبِعِينَ غَيْرِ أُولِي ٱلْإِرْبَةِ مِنَ ٱلرِّجَالِ أَو ٱلطِّفْلِ ٱلَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُواْ عَلَىٰ عَوْرَتِ ٱلنِّسَآءِ وَلَا يَضْرِبُنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمُ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُواً إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ ٱلْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ ثُفْلِحُونَ 🖱

وَأَنكِحُواْ ٱلْأَيْمَىٰ مِنكُمْ وَٱلصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادُكُمْ وَإِمَّ يَكُونُواْ فُقُرَآءَ يُغْنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضِّلِةٍ ۗ وَٱللَّهُ وَاسِعُ عَكِيدٍ وَلْسَتَعَفِفِ ٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيهُمُ ٱللَّهُ مِن فَصَّ وَالَّذِينَ يَيْنَغُونَ ٱلْكِئْبَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَنْكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَءَاتُوهُم مِن مَّالِ ٱللَّهِ ٱلَّذِيَّ ءَاتَ نَكُمُّ وَلَا تُكْرِهُواْ فَنْيَكَتِكُمْ عَلَى ٱلْبِغَاِّءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنَا لِنَبْنَغُواْ عَرَضَا لَحَيَوْةِ ُلدُّنْيَاوَمَن يُكُرهِهُنَّ فَإِنَّ ٱللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَهِهِنَّ عَفُورٌ رَّحِيثُ ٣٣) وَلَقَدُ أَنزَلْنَا ٓ إِلَيْكُورُ ءَايَنتٍ مُّبَيِّنَتٍ وَمَثَلًا مِّنَ ٱلَّذِينَ خَلُواْ من قَمْلُكُمْ وَمُوْعِظُةً لِلْمُتَّقِينَ ﴿ إِنَّ ﴿ ٱللَّهُ نُورُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ - كَمِشْكُومْ فِهَا مِصْبَاحٌ ٱلْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةً ٱلزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كُوْكَةُ دُرِّيُّ يُوْقَدُمِن شَجَرَةٍ مُّبُكرَكَةِ زَيَّوُنَهُ لَاشَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُزَيْتُهَايُضِيَّ ءُ وَلُوْ لَمْ تَمْسَسَّهُ نَ نُّورٌ عَلَىٰ نُورٍّ يَهْدِى ٱللَّهُ لِنُورِهِ ِ مَن يَشَآءٌ وَيَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ وَ ۚ فِي بُيُوتٍ أَذِنَ ٱللَّهُ أَن تُرْفَعَ رَيْذُكَرَ فِيهَا ٱسْمُهُ مُسَيِّحُ لَهُ فِيهَا بِٱلْغُدُوِّ وَٱلْأَصَالِ السَّ

الِّبِغَاّ وإِنَّ سهيلِ الهمزة الأدا

مبيتناتٍ مبيتناتٍ فتع الياء

> ۹۳۶ هوگای درینها ۱۳۲ هوگای

بر بيوت كسر الباء

رِجَالٌ لَّا نُلْهِمِهُ تِحِنَرَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَإِقَامِ ٱلصَّلَوْةِ وَإِينَآهِ ٱلزَّكُوةِ يَخَافُونَ يَوْمًا نَنَقَلَبُ فِيهِ ٱلْقُلُوبُ وَٱلْأَبْصَكُرُ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّاللَّا الللّل لِيَجْزِيَهُمُ ٱللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُواْ وَيَزِيدُهُم مِّن فَصْلِحٍ وَٱللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَآهُ بِغَيْرِ حِسَابِ اللهِ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابِم بِقِيعَةِ يَحْسَبُهُ ٱلظَّمْعَانُ مَآءً حَتَّى إِذَا جِاءَهُ، لَمْ يَجِدْهُ شَيْعًا وَوَجَدُ ٱللَّهُ عِندُهُ فَوْفَ لَهُ حِسَابَةً وَٱللَّهُ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ (٣) أَوْ كَظُلُمُنْتِ فِي بَحْرِ لُجِيِّ يَغْشَلُهُ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ ، مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ عَسَاكُ ظُلُمَتُ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أَخْرَجَ يَكُهُ، لَوْ يَكَدْ يَرِنَهَا وَمَن لَرْ يَجْعَلِ ٱللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَالُهُ مِن نُورٍ ١٠٠ أَلَوْتَ رَأَنَّ ٱللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلطَّلِيرُ صَنَفَّاتِّ كُلُّ قَدَّ عَلِمَ صَلَانَهُ, وَتَسْبِيحَهُ, وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ اللَّهُ وَلِلَّهِ مُلَّكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلْمَصِيرُ ﴿ أَلَّا مُرَأًنَّ ٱللَّهَ يُرْجِي سَحَابًا أَمْ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ. ثُمَّ يَجْعَلُهُ, زُكَامًا فَتَرَى ٱلْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلْلِهِ وَيُنْزِلُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مِن جِبَالِ فِهَامِنُ بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَآهُ وَيَصْرِفُهُ عَن مَّن يَشَآءُ يكادُ سَنَابُرُ قِهِ عِنْ هَبُ بِٱلْأَبْصِير (اللهُ

يشاء وأن وجهان: ١-إبدال الهمزة الثانية وأوا مكسورة ٢. تسهيلها بين الهمزة والياء

ورير مبيننت فتع الياء

يشاء إلى وجهان:
١-إبدال الهمزة الثانية وأوًا مكسورة ٢- تسهيلها بين الهمزة والياء

وكتُقه كسر القاف

> ۱۹۵۶ (۱۹۵۶) الجانبا ۱۹۵۹ (۱۹۵۶)

ارَّ إِنَّ فِي ذَيْكَ لَعَبْرَةً لِأَوْلِ وِفَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَىٰ بَطّ نِ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِيعَكَنَ أَرْبَعٍ يَعْلُقُ ٱللَّهُ مَ لَّ شَيْءِ قَدِيرٌ ﴿ إِنَّ لَقَدْ أَنزَ لَنَآ ءَايِكَ مُ ذَلكُ وَمَا أَوْلَيْهِكَ بِأَلْمُؤْمِنِينَ ﴿ ٧٤ ۗ وَإِذَا دُعُوٓ أَ إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ـ لِيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُم مُعْرِضُونَ ١٠٠ وَإِن يَكُن لَمُمُ ٱلْحُقُ يَأْتُواً إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ ( ) أَفِي قُلُوبِهِم مَّرَضُ أَمِر ٱرْتَابُوا أَمْ يَخَافُون أَن يَحِيفَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ مِنْ أُوْلَيْكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ إِنَّمَاكَانَ قُولَ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوٓ أَ إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عِلِيَحْكُمُ لَعْنَاوَأُوْلَيْكَ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ ﴿

قُلْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَّا حُمِّلْتُ مَّ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْ تَدُواْ وَمَا عَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَكَعُ ٱلْمُبِيثُ ﴿ وَعَدَاللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْمِنكُمْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّا لِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ كَمَا ٱسْتَخْلَفَ ٱلَّذِينَ مِن قَبَّلِهِمْ وَلَيْمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ ٱلَّذِي أَرْتَضَى لَهُمُ وَلَيْ بَدِّلَتُهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنَا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَر بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَيْهَكَ هُمُ ٱلْفَسِقُونَ (00) وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰهَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوٰةَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿ ۚ لَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَأْوَرِنُهُمُ ٱلنَّارُّ وَلِيَئْسَ ٱلْمَصِيرُ ﴿ فَي يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِيَسْتَغَذِنكُمُ ٱلَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَنْكُمْ وَٱلَّذِينَ لَمْ يَبَلْغُواْ ٱلْحُلُمُ مِنكُمْ ثَلَثَ مَرْتِ مِن مَبْلِ صَلَوْةِ ٱلْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِّنَ ٱلظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَوْةِ ٱلْعِشَاءَ ثَلَثُ عَوْرَتِ أَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحُ بِعَدُهُنَّ طَوَّ فُوبَ عَلَيْكُمْ بِعَضُكُمْ عَلَى بَعْضَ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْأَيْتِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (٥)

تَعْسِبَنَّ

وَإِذَا كِلَغَ ٱلْأَطْفَالُ مِنكُمُ ٱلْحُلُمَ فَلْيَسْتَعْذِنُوا كَمَا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَايَـتِهِ ۗ وَٱللَّهُ عَلَيْهُ حَكِيمٌ اللهِ وَٱلْقَوَاعِدُمِنَ ٱلنِّسَاءَ ٱلَّتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِ ﴾ جُنَاحٌ أَن يَضَعْ َ ثِيَابَهُ ﴾ غَيْرَ مُتَ بَرِّحَاتِ بزينَةٍ وَأَن يَسْتَعْفِفْ كَ خَيْرٌ لَّهُوبَ ۖ وَٱللَّهُ سَكِمِيعٌ عَلِيثٌ (١٠) لَيْسَ عَلَى ٱلْأَعْمَىٰ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَىٓ أَنفُسِكُمْ أَن تَأْ كُلُواْ مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ ءَابَآيِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَمَّ هَاتِكُمْ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخُوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ كُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّنتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُخْوَلِكُمْ حَكَنتِكُمْ أَوْمَا مَلَكَتُم مَّفَاتِحَهُ كُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن تَأْكُلُواْ جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا فَإِذَا دَخَلْتُ مِبُوتًا فَسَلِّمُواْ عَلَىٓ أَنفُسِكُمْ تِحِيَّةً مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ مُبَرَكَةً طَيِّبَةً كَذَلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْأَيْتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونِ ﴿ اللَّهُ لَكُمْ تَعْقِلُونِ ﴿ اللَّهُ

بِيُوتِكُمُّ كسر الباء

> بيۇرت كسر الباء (۸ مرات)

بِيُوتَا کسر الباء

إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَ إِذَا كَانُواْ مَعَهُ، عَلَىٰٓ أَمْرِ جَامِعِ لَمْ يَذْهَبُواْ حَتَّى يَسْتَغْذِنُوهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسْتَغْذِنُونَكَ أُوْلَيْهِكَ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ فَإِذَا ٱسْتَعْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأَذَن لِّمَن شِئْتَ مِنْهُمْ وَٱسْتَغْفِرْ لَمْمُ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ اللَّهُ لَا تَجْعَلُواْ دُعَآ ٱلرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كُدُعَاء بَعْضِكُم بَعْضَأَ قَدْ يَعْلَمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنكُمْ لِوَاذًا فَلْيَحْذَرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةُ أَوْيُصِيبَهُمْ عَذَابُ أَلِيثُرُ اللهُ أَلاَّ إِنَ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّكَوَتِ وَٱلْأَرْضِ قَدْ يَعْلَمُ مَا أَنتُدْ عَلَيْهِ وَيُوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنْبِّتُهُم بِمَاعَمِلُواْ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءِ عَلِيمُ اللهُ تَبَارَكَ ٱلَّذِي نَزَّلُ ٱلْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ - لِيَكُونَ لِلْعَلَمِينَ نَذِيرًا (الله الله عَلَيْهُ وَمُلْكُ السَّمَنوَتِ وَالْأَرْضِ وَلَمْ يَنَّخِذُ وَلَـ دُاوَلَمْ يَكُن لَّهُ وَشَرِيكُ فِي ٱلْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلِّ شَيْءٍ فَقَدَّرُهُ وَفَلْدِيرًا ﴿ ﴾

فَ هَيَ

مُسْحُورًا انظر ضم التفوين وصلاً وَٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ } وَالِهَةَ لَّا يَخَلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَاحَيَوْةُ وَلِانْشُورًا اللهُ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ إِنْ هَنِذَآ إِلَّا إِفْكُ ٱفْتَرَيْنُهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ ءَاخَرُونَ فَقَدْجَآءُو ظُلْمًا وَزُورًا (الله وَقَالُوا أَسْطِيرُ الْأَوَّلِينَ اَكْتَبَهَا فَهِي تُمُلِّي عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ۞ قُلْ أَنزَلَهُ ٱلَّذِي يَعْلَمُ ٱلسِّرّ فِي ٱلسَّمَوَةِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَفُورًا رَّحِمًا ١ وَقَالُواْ مَالِ هَٰذَا ٱلرَّيْسُولِ يَأْكُلُ ٱلطَّعَامَ وَيَمْشِي فِٱلْأَسُواقِيِّ لَوْلَا أَنْزِلَ إِلَيْهِ مَلَكُ فَيكُون مَعَهُ نَنْدِيرًا ﴿ أُو يُلْقَيَ إِلَيْهِ كَنْزُأُو تَكُونُكُهُ جَنَّةٌ يُأْكُلُ مِنْهَا وَكُال ٱلظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسْحُورًا (١) ٱنظُرْ كَيْفَ ضَرَبُواْ لَكَ ٱلْأَمْثَالَ فَضَلُّواْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا اللهُ تَبَارِكَ ٱلَّذِي إِن شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِن ذَالِكَ جَنَّتِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ وَيَجْعَل لَّكَ قُصُورًا ﴿ اللَّهِ مَلْ كَذَّبُواْ بِٱلسَّاعَةِ وَأَعْتَدْنَالِمَن كَذَّبُ بِٱلسَّاعَةِ سَعِيرًا (١١)

إِذَا رَأَتْهُم مِّن مَّكَانِ بَعِيدٍ سَمِعُواْ لَهَا تَغَيُّظًا وَزُفِيرًا ﴿ اللَّهِ وَإِذَا أَلْقُواْمِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُّقَرِّنِينَ دَعَواْ هُنَالِكَ ثُبُورًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مُرُورًا لَّا نَدْعُواْ ٱلْيَوْمَ ثُبُورًا وَحِدًا وَٱدْعُواْ ثُبُورًا كَثِيرًا ﴿ اللَّهِ قُلْ أَذَالِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ ٱلْخُلْدِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُنَّقُونَ كَانَتْ لَمُهُمْ جَزَاءً وَمُصِيرًا ١٠٥ لَمُهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُ وَنَ خَالِدِينً كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ وَعُدًا مَّسْتُولًا ١١٠ وَيُوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْـُبُدُونِكَ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَيَقُولُ ءَأَنتُمْ أَضَمَلُلْتُمْ عِبَادِي هَنُؤُلِآءٍ أَمِّ هُمْ ضَكُوا ٱلسَّبِيلَ اللهِ قَالُواْ سُبْحَنَكَ مَاكَانَ يَـنْبَغِيلْنَا ۚ أَن نَّتَخِذَ مِن دُونِكَ مِنْ أَوْلِيآ ءَ وَلَٰكِكِن مَّتَّعْتَهُمْ وَءَابَآءَ هُمْ حَتَّى نَسُواْ ٱلذِّحْرَ وَكَانُواْ قَوْمًا بُورًا ﴿ اللَّهُ فَقَدْ كَذَّ بُوكُم بِمَا نُقُولُونَ فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلَا نَصْرًا وَمَن يَظْلِم مِّنكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا اللهُ وَمَآأَرُسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا ۚ إِنَّهُمْ لَيَأَ كُلُونَ ٱلطَّعَامَ وَيَمْشُونِ فِي ٱلْأُسُواقِّ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِعَضِ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ ۗ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا ﴿ ثَا

نَحْشُرُهُمْ بالنون بدل الياء

النتم المهزة الثانية مع الإدخال

هَنؤُلَآءِ أُمَّ

إبدال الهمزة الثانية ياءً مفتوحة

يستطيعُونَ بالياء بدل التاء



تَشَّقُّقُ تشدید الشین

ا م الدال ا

قُومِی فتح الیاء

نبي م تخفيف الياء ساكنة وزيادة همزة مع المد هَبَاءُ مِّنْتُورا ﴿ إِنَّ اصحن الجنةِ يؤمِ إِخْدِ مُستقراً وَأَخْسَنُ مَقِيلًا ﴿ وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمْمِ وَنُزِلَ الْمُلَكِيكَةُ وَأَخْسَنُ مَقِيلًا ﴿ فَ الْمُلُكُ يَوْمَ يَشَقَقُ السَّمَاءُ بِالْغَمْنِ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى تَنزيلًا ﴿ فَ الْمُلُكُ يَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَعُولُ الْمُحَافِينَ عَسِيرًا ﴿ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَعُولُ الْمُحَافِينَ عَسِيرًا ﴿ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَعُولُ يَنتَنِي اللَّهُ الْمَعْلَى يَدَيْهِ يَعَقُولُ يَنتَنِي اللَّهُ الْمَعْلَى يَدَيْهِ يَعْفُولُ يَنتَنِي اللَّهُ الْمَعْلَى يَدَيْهِ يَعْفُولُ يَنتَنِي اللَّهُ الْمَعْلَى يَدَيْهِ يَعْفُولُ اللَّهُ الْمَعْلَى يَدَيْهِ يَعْفُولُ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ يَعْفُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمَعْلَى الْمُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْلَى اللْمُعْلِيلُولُ اللْمُعْلِيلُولُ اللْمُعْلَى اللْمُعْلَى اللْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللْمُعْلَى الْمُعْلَى اللْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِيلُولُ الْمُعْلَى الْمُعْلِيلُولُ اللّهُ اللّهُ اللْمُعْلَى الْمُعْلَى الْ

فُلَانًاخِلِيلًا ﴿ لَكُ لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ ٱلذِّكِرِ بَعْدَ إِذْ جَآءَنِيُّ

كَاكَ ٱلشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا ﴿ ۚ وَقَالَ ٱلرَّسُولُ

يَكَرِبِ إِنَّ قَوْمِى ٱتَّخَذُواْ هَلَذَا ٱلْقُرْءَانَ مَهُجُورًا اللَّ وَكَالِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِي عَدُوَّا مِّنَ ٱلْمُجْرِمِينَّ وَكَفَى بِرَبِلِكَ هَادِيكا وَنَصِيرًا اللَّ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لُوَلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ ٱلْقُرْءَانُ جُمُلَةً وَنَصِيرًا اللَّ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لُوَلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ ٱلْقُرْءَانُ جُمُلَةً وَنَصِيرًا اللَّ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لُوَلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ ٱلْقُرْءَانُ جُمُلَةً وَنَصِيرًا اللهِ النَّهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ الله

وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلِ إِلَّا جِئْنَكَ بِٱلْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا ﴿٣٣ ٱلَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَى وُجُوهِ هِمْ إِلَى جَهَنَّمَ أُولَتِمِكَ شَكُّرٌ مَّكَانَا وَأَضَلُّ سَبِيلًا ﴿ وَلَقَدْءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَبَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ وَ أَخَاهُ هَلُرُونَ وَزِيرًا (٣٠) فَقُلْنَا أَذْهَبَآ إِلَى ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كُذَّبُواْ بِعَايَنتِنَا فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا ﴿ ۖ وَقَوْمَ نُوجٍ لَّمَّا كَذَّبُواْ ٱلرُّسُلَ أَغْرَقْنَهُمْ وَجَعَلْنَهُمْ لِلنَّاسِ ءَايَةً وَأَعْتَدُنَا لِلظَّلِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا (٣٧) وَعَادَا وَثَمُودَا وَأَصْحَابَ ٱلرَّسِّ وَقُرُونَا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا ﴿ ﴿ وَكُلَّا ضَرَبُنَا لَهُ ٱلْأَمْثَالِ وَكُلَّا تَبَّرْنَا تَنْبِيرًا ﴿ اللَّهِ وَلَقَدْ أَتُواْ عَلَى ٱلْقَرْيَةِ ٱلَّتِيَّ أَمْطِرَتْ مَطَرَ ٱلسَّوْءُ أَفَكُمْ يَكُونُواْ يَرَوْنَهَا بَلْ كَانُواْ لَا يَرْجُونَ نُشُورًا ﴿ فَإِذَا رَأُولَكَ إِن يَنَّخِذُونَكَ إِلَّا هُـزُوًّا أَهَاذَا ٱلَّذِي بَعَكَ ٱللَّهُ رَسُولًا ﴿ اللَّهُ إِن كَادَ لَيْضِلُّنَا عَنْ ءَالِهَتِنَا لَوْلَا أَن صَبَرْنَا عَلَيْهَا وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرُوْنَ ٱلْعَذَابَ مَنْ أَصَلُّ سَبِيلًا ﴿ اللَّهُ أَرَّ يَتَّ مَن ٱتَّخَذَ إِلَنهَهُ. هَوَنهُ أَفَأَنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا (اللهُ

وثمودا

تنوين الدال

ٱلسَّوْءِ أَفَكُمُ

إبدال الهمزة الثانية ياء مفتوحة

هُرُوًا إبدال الواو همزة

أرايت سهيل الهمزة تحسِبُ كسر السين

وهو إسكان الهاء (جميع المواضع)

أمر مم المشرك المون بدل الياء وضم الشين

نَعْنِيَّ بَلْ هُمْ أَصَلُّ سَبِيلًا ﴿ اللَّ أَلَمْ تَرَ إِلَىٰ رَبِّكَ كَيْفَ مَدًّ ٱلظِّلُّ وَلَوْ شَآءَ لَجَعَلَهُ مِسَاكِنَا ثُمَّ جَعَلْنَا ٱلشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا (0) ثُمَّرَقَبَضْ نَاهُ إِلَيْ نَا قَبْضَا يَسِيرًا ﴿ اللَّهِ وَهُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ ٱلنَّهَارَ نُشُورًا 🖤 وَهُوَ ٱلَّذِي ٓ أَرْسَلَ ٱلرِّينَحَ بُثْمُ لَا بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ ۚ وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءَ طَهُورًا ﴿ اللَّهِ لِنُحْدِي بِهِ عَبَلْدَةً مَّيْمًا وَنُسْقِيَهُ. مِمَّا خَلَقْنَآ أَنْعُكُمًا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا ﴿ اللَّهِ وَلَقَدْ صَرَّفْنَهُ بَيْنَا لِيَذَّكَّرُواْ فَأَبِّنَ أَكُثُرُ ٱلنَّاسِ إِلَّا كُفُورًا ١٠٠ وَلُوشِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَّذِيرًا ﴿ ۚ فَالْا تُطِعِ ٱلْكَ فِرِينَ وَجَنِهِ دُهُم بِهِ عِجِهَادًا كَبِيرًا (٥٠) ﴿ وَهُو ٱلَّذِي مَرِجَ ٱلْبَحْرَيْنِ هَلْذَا عَذْبُ فُرَاتُ وَهَلْذَا مِلْحُ أَجَاجٌ وَجَعَلَ يَنْهُمَا بَرْزَخَا وَحِجْزًا مَّحْجُورًا ﴿ وَهُو ٱلَّذِي خَلَقَ مِنَ ٱلْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ، نَسَبًا وَصِهَرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا ﴿ ١٠٠ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمُّ وَكَانَ ٱلْكَافِرُ عَلَىٰ رَبِّهِ عَظَهِيرًا (٥٠٠)

وَمَآ أَرْسَلْنَكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَيَذِيرًا ﴿ ۚ قُلْمَآ أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِلَّا مَن شَكَّاءَ أَن يَتَّخِذَ إِلَى رَبِهِ عِسَبِيلًا (٧٠) وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱلْحَيّ ٱلَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَيِّحْ بِحَمْدِهِ ۚ وَكَفَى بِهِ يِذُنُوبِ عِبَادِهِ عَبِيرًا ﴿ أَنَّ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا يَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرِّشِ ٱلرَّحْمَانُ فَسْتَلْ بِهِ-خَبِيرًا ﴿ ٥ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ أَسَجُدُواْ لِلرَّحْمَنِ قَالُواْ وَمَا ٱلرَّحْنَنُ أَنْسَجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نَفُورًا ١٠٠١ اللَّهِ مَا نَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نَفُورًا ١٠٠١ اللَّهِ مَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نَفُورًا فِي ٱلسَّمَآءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فَهَا سِرَجًا وَقَكَمُرًا مُّفِيرًا (اللهُ وَهُو ٱلَّذِي جَعَلَ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَ ارَخِلْفَةً لِّمَنْ أَرَادَ أَن يَذَّكُّر أَوْ أَرَادَ شُكُورًا ﴿ أَنَّ وَعِبَادُ ٱلرَّمْكِنِ ٱلَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى ٱلْأَرْضِ هَوْنَا وَإِذَاخَاطَبَهُمُ ٱلْجَدِهِلُونَ قَالُواْسَلَامًا ﴿ وَٱلَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيْمًا اللَّ وَٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبِّنَا ٱصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّهُ ۚ إِن عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا اللهُ إِنَّهَاسَاءَتْمُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا اللَّهُ وَٱلَّذِينَ إِذَآ أَنفَقُواْ

شكا أن حذف الهمزة الأولى



وهو إسكان الهاء

يُقْتِرُوا ضم الباء وكسد التاء

لَمْ يُسْرِفُواْ وَلَمْ يَقَّتُرُواْ وَكَانَ بَيْنَ ذَالِكَ قَوَامًا (٧٧)

**في لم** بدون صلة

وَٱلَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَىٰهًا ءَاخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمُ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ فَوَمَن يَفْعَلُ ذَالِكَ يَلْقَ أَثَامًا الله يُضْعَفُ لَهُ ٱلْعَكَذَابُ يَوْمَ ٱلْقِيْمَةِ وَيَخْلُدُ فِيهِ مُهَانًا ﴿ إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَن وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُوْلَيْمِكَ يُبَدِّلُ ٱللَّهُ سَيِّعَاتِهِمْ حَسَنَدتٍّ وَكَانَ ٱللَّهُ عَنَفُورًا رَّحِيمًا اللهِ وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَإِنَّهُۥ يَوْبُ إِلَى ٱللَّهِ مَتَابًا الله وَٱلَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ ٱلزُّورَ وَإِذَا مَرُّواْ بِٱللَّغُو مَرُّواْ كِرَامًا اللهُ وَٱلَّذِينِ إِذَا ذُكِّرُواْبِ اِيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّواْ عَلَيْهَا صُمَّاوَعُمْيَانًا ﴿ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَجِنَا وَذُرِّيَّا لِنَا قُرَّةَ أَعْيُنِ وَأُجْعَلْنَا لِلْمُنَّقِينَ إِمَامًا ﴿ اللَّهِ أُولَتِيكَ يُجْزَوْنَ ٱلْغُرْفَةَ بِمَا صَرَواْ وَلُقَوْنَ فِيهَا تَعِيَّةً وَسَلَامًا (٧٠) خَلِدِينَ فِيهَأْحَسُنَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا ﴿٧٦﴾ قُلْمَا يَعْبَوُا بِكُرْ رَبِّي لَوْلَا دُعَآ وَكُمْ فَقَدْ كُذَّبِيْهُ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا ٧٧١

سَمَّ اللَّهُ عَلَى ءَايِنتُ ٱلْكِئَابِ ٱلْمُبِينِ اللَّهُ لَعَلَكَ بَنْ خِعُ نَفْسَكَ ُلَّا يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ لَّ إِن نَّشَأَ نُنَزِلْ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ ءَايَةً فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ ﴿ أَنَّ وَمَا يَأْنِيهِم مِن ذِكْرِ مِنَ ٱلرَّحْمَانِ مُعَلَّثٍ إِلَّا كَانُواْ عَنْهُ مُعْرِضِينَ ﴿ ۚ فَقَدَّكَذَّبُواْ فَسَيَأْتِهِمْ أَنْبِتَوُاْ مَا كَانُواْ بِهِ عِيسَنْهُ زِءُونَ ١٠ أُولَمْ يَرُواْ إِلَى ٱلْأَرْضِ كُمْ أَنْلِنْنَا فِهَا مِن كُلِّ زَوْج كَرِيمِ ٧ ۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَةً وَمَا كَانَ أَكْثُرُهُم مُّؤُمِنِينَ ١ ۗ وَإِنَّا رَبِّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ اللَّ وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ٱلْتَتِ ٱلْقَوْمَ ٱلظُّلِلِمِينَ ﴿ أَنَّ قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلَا يَنَّقُونَ ﴿ الَّ قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ ﴿ اللَّهِ وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَىٰ هَنْرُونَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَلَى ذَنْبُ فَأَخَافُ أَن يَقْتُ لُونِ (اللَّهُ قَالَ كَلَّا فَأَذْهَبَا بِكَايَنِينَآ ۚ إِنَّا مَعَكُم مُّسْتَمِعُونَ ١٠٠ فَأْتِيَافِرْعَوْنَ فَقُولًا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ ٱلْعَكَمِينَ ﴿ الْ أَنْ أَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَتِهِ يِلَ (٧٧) قَالَأَلُمْ نُرَيِكَ فِينَاوَلِيدًا وَلَبِثْتَ فِينَامِنْ عُمُركَ سِنِينَ (١٨) وَفَعَلْتَ فَعَلْتَكُ ٱلَّتِي فَعَلْتَ وَأَنتَ مِنَ ٱلْكَنِفِرِينَ ﴿ اللَّهِ مِنَ ٱلْكَنِفِرِينَ ﴿ الْ

السماء أيدً إبدال الهمزة الثانية ياءً

72

**بهو** إسكان الهاء

> إِنِّيَ فتع الياء

قَالَ فَعَلْنُهَآ إِذًا وَأَنَاْ مِنَ ٱلضَّآ لِينَ ﴿ ۚ فَفَرَرِتُ مِنكُمْ لَمَّا خِفْتُكُ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكُمًا وَجَعَلَنِي مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ١٠ وَيَلْكَ نِعَمَةُ تَمُنَّا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدتَّ بَنِيٓ إِسْرَتِهِ بِلَ (٢٠) قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَارَبُّ ٱلْعَلَمِينَ ٣٣) قَالَ رَبُّ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَّ إَإِن كُنْتُم مُّوقِينِينَ اللهِ عَالَىٰ لِمَنْ حَوْلُهُۥ أَلَا تَسْتَمِعُونَ ﴿٥٠ ۚ قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ ءَابَآبِكُمُ ٱلْأَوَّلِينَ ١٠٠ قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمُ ٱلَّذِيَّ أَرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونُ ١٠٠ قَالَ رَبُّ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَّ آإِن كُنْكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿ ٢٠ ۖ قَالَ لَبِنِ ٱتَّخَذْتَ إِلَنهًا غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ ٱلْمَسْجُونِينَ (أَنَّ قَالَ أُولُوْ جِنْ تُكَ بِشَيْءٍ مُّبِينٍ ﴿ ۚ قَالَ فَأْتِ بِهِ ۚ إِن كُنتَ مِن الصَّدِقِينَ ﴿ إِنَّ فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَاثُ مُّبِينٌ ﴿ إِنَّ وَنَزَعَ يَدُهُۥ فَإِذَا هِيَ بَيْضَآءُ لِلنَّنظِرِينَ ﴿ اللَّهُ قَالَ لِلْمَلَإِ حَوْلَهُ إِنَّ هَٰذَا لَسَاحِرُ ۗ عَلِيهُ اللهُ اللهُ أَن يُغْرِجَكُم مِنْ أَرْضِكُم بِسِحْرِهِ فَمَا ذَا تَأْمُرُونِ اللهِ عَالُوا أَرْجِهُ وَأَخَاهُ وَابْعَثْ فِي ٱلْدَابِنِ حَشِينَ الله عَلَيْمِ الله عَلَيْمِ الله عَلَيْمِ الله عَلَيْمِ الله عَلَيْمِ الله عَكَرَةُ لِمِيقَاتِ يَوْمِ مَّعَلُومِ (٣) وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنتُم تُجُتِّمِعُونَ (٣)

اُلِّحُذُتَّ إدغام الذال في الناء

أرجه كسر الهاء بدون صلة

لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ ٱلسَّحَرَةَ إِن كَانُوا هُمُ ٱلْغَيْلِيينَ (١٠٠) فَلَمَّا جَآءَ ٱلسَّ قَالُواْ لِفِرْعَوْنَ أَبِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِنكُنَّا نَحْنُ ٱلْغَيلِيينَ ﴿ اللَّهُ قَالَ نَعَ وَإِنَّكُمْ إِذَا لَّمِنَ ٱلْمُقَرِّبِينَ ٣٠٠ قَالَ لَهُم مُّوسَىٓ ٱلْقُواْ مَآ أَنتُم مُّلْقُونَ فتح اللاء اللهِ فَأَلْقَوَا حِبَالْهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُواْ بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّالَنَحْنُ ٱلْغَلِبُونَ ﴿ ثَنَّ فَأَلْقَىٰ مُوسَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ ٤٠٠ فَأَلُّقِي ٱلسَّحَرَةُ سَابِحِدِينَ ﴿ إِنَّ قَالُوٓاْءَامَنَّا بِرَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ ١٤) رَبِّ مُوسَىٰ وَهِلُونَ ﴿ إِنَّ ۚ قَالَ ءَامَنتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُمْ ۖ إِنَّهُۥ لَكَبِيرُكُمُ ٱلَّذِي عَلَّمَكُمُ ٱلسِّحْرَ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيكُمُ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَفٍ وَلأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ اللَّهِ عَالُواْ لَاضَيِّرْ إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ ﴿ إِنَّا نَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لَنَارَبُّنَا خَطَيْنَآ أَن كُنَّآ أَوَّلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ ٥٠ ﴾ وَأُوحَيْنَآ إِلَى مُوسَىٓ أَنْ أُسِّرِ بِعِبَادِيٓ إِنَّكُمْ الله فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي ٱلْمَدَآيِنِ حَشِرِينَ الله إِنَّ هَنَوْلَاءِ لَشِرْ ذِمَةٌ قَلِيلُونَ ﴿ فَ إِنَّهُمْ لَنَا لَغَآيِظُونَ ﴿ فَ إِنَّا لَجَمِيعٌ حَلِارُونَ خْرَجْنَاهُم مِّنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونِ (٧٧) وَكُنُوزِ وَمَقَامِ كُرِيمِ (٥٨)

كَذَٰ لِكَ وَأُوۡرَثُنَاهَا بَنِيٓ إِسۡرَٓءِيلَ (٥٠) فَأَتَبۡعُوهُم مُّشَرِقِينَ

مُعِی

لَّهُ وَ الْمَاءِ اللهاء

نَبَأَ إبْرُاهِيمَ سهيل الهمزة

أَفْرُ يُتُمُ

لي فتح الياء

فهو إسكان الهاء (الموضعين) فَلَمَّا تَرَّءَا ٱلْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَبُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمُدَرِّكُونَ (١١) قَالَ للَّهِ إِنَّ مَعِي رَبِّي سَيَهِدِينِ ﴿ اللَّهِ فَأُوحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَى أَنِ ٱصْرِب يِّعَصَاكَ ٱلْبَحْرِ فَأَنفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقِ كَٱلطَّوْدِ ٱلْعَظِيمِ اللَّهُ وَأَزْلُفْنَا ثُمَّ ٱلْآخَرِينَ اللَّهُ وَأَنْجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ وَأَجْمَعِينَ اللَّهُ وَأَنْ ثُمَّ أَغْرَقْنَا ٱلْآخَرِينَ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثُرُهُم مُّؤْمِنِينَ ﴿ ﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ لَمُؤَالْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ وَٱتَلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرُهِيمَ اللَّهِ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ عَاتَعْبُدُونَ ٧٠٠ قَالُواْ نَعَبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَاعَكِفِينَ ٧٧ قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ اللهِ اللهِ اللهِ يَنفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ اللهِ عَالُواْ بَلْ وَجَدْنَا ءَابآءَنَا كَنْالِكَ يَفْعَلُونَ ﴿ إِنَّ ۚ قَالَ أَفْرَءَ يَتُّم مَّا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ ﴿ ٥٠﴾ أَنتُمْ وَءَابَآ وَكُمُ ٱلْأَقَدَمُونَ اللَّهِ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِيَّ إِلَّا رَبَّ ٱلْعَلَمِينَ (٧٧) ٱلَّذِي خَلَقَنِي فَهُو مَهدِينِ (٧٨) وَٱلَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَسَقِينِ الله وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُو يَشْفِينِ اللهُ وَٱلَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُعْدِينِ اللهِ وَٱلَّذِيَّ أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيَّتَي يَوْمَ ٱلدِّينِ (١٨) رَبِّ هَبْ لِي حُكِمًا وَأَلْحِقْنِي بِٱلصَّالِحِينَ (١٨)

لِأَبِي َ فتع الياء

وَٱجْعَل لِي لِسَانَ صِدْقِ فِي ٱلْأَخِرِينَ اللهِ وَٱجْعَلْنِي مِن وَرَيْةِ جَنَّةٍ ٱلنَّعِيمِ اللَّهِ وَأَغْفِرِ لِأَبِيَّ إِنَّهُ وَكَانَ مِنَ ٱلصَّالِّينَ ١١٥ وَلَا تُغْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ ١٧٨) يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ ١٨٨ إِلَّا مَنْ أَتَى ٱللَّهَ بِقَلْبِ سَلِيمِ اللهُ وَأُزْلِفَتِ ٱلْجَنَّةُ لِلْمُنَّقِينَ اللهُ وَبُرِّزَتِ ٱلْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ اللهُ وَقِيلَ لَهُمَّ أَيْنَ مَا كُنتُم تَعَبُدُونَ اللهِ مِندُونِ ٱللَّهِ هَلْ يَنصُرُونَكُم عَلَي أَوْ يَنْكَصِرُونَ اللهُ فَكُبْكِبُواْفِهَا هُمْ وَٱلْعَاوُونَ اللهُ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ ١٠٠ قَالُواْ وَهُمْ فِيهَا يَخْنُصِمُونَ ١١٠ تَأْللُّهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَكَالِ مُّبِينٍ ١٠ إِذْ نُسُوِّيكُم بِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ١٠ وَمَآأَضَلَنَا إِلَّا ٱلْمُجْرِمُونَ ١١٠ فَمَالَنَا مِن شَنفِعِينَ ١٠٠ وَلَاصَدِيقٍ مَبِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ المُحْرِمُونَ ١١٠ وَمَالَنَا مِن شَنفِعِينَ ١٠٠ وَلَاصَدِيقٍ مَبِي اللَّهُ فَلَوَ أَنَّ لَنَا كُرَّةً فَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ اللَّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَةً وَمَاكَانَ أَ كُثَرُهُم مُّوْمِنِينَ ﴿ إِنَّ وَإِنَّ رَبِّكَ لَمُؤُ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ اللهِ كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوجٍ ٱلْمُرْسَلِينَ اللَّهِ إِذْ قَالَ لَمُمَّ أَخُوهُمْ نُوحُ ٱلْانْنَقُونَ اللَّا إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿ إِنَّ فَأَنَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿ أَنَّ وَمَاۤ أَسْتَلَكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ اللَّهُ فَأَتَّقُواْ ٱللَّهُ وَأَطِيعُونِ ١٠٠ ﴿ قَالُواْ أَنْوُمِنُ لَكَ وَأَتَّبِعَكَ ٱلْأَرْذَلُونَ ١١٠

**هُوُ** إسكان الهاء



فتح الياء

قَالَ وَمَا عِلْمِي بِمَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ إِنَّ إِنْ حِسَابُهُمْ إِلَّا عَلَى رَبِّي لَوْ تَشْعُرُونَ ﴿ اللَّهِ وَمَآ أَنَابِطَارِدِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ إِنَّ أَنَّا إِلَّا لَذَيْرٌ مُّبِينٌ اللهِ عَالُواْ لَيِن لَّمْ تَنْتَهِ يَكْنُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمَرْجُومِينَ اللهُ قَالَ رَبِّ إِنَّ قَوْمِي كَذَّبُونِ اللَّهُ فَأَفْنَحْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتْحًا وَنَجِّنِي وَمَن مَّعِي مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ ١١٨ } فَأَجْمَنَنُّهُ وَمَن مَّعَهُ فِي ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ اللهُ أُمَّ أَغُرَقُنَا بَعُدُ ٱلْبَاقِينَ اللهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَدُّومَاكَانَ أَ كَثَرُهُمْ مُّوَّمِنِينَ ﴿ اللهِ وَإِنَّ رَبِّكَ لَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ اللهُ كَذَّبَتُ عَادُّ ٱلْمُرْسَلِينَ السُّ إِذْقَالَ لَمُمَّ أَخُوهُمْ هُوكُ أَلَانَنَّقُونَ السَّ إِنِّي لَكُورُ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿ اللَّهُ فَأَنَّقُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿ اللَّهِ وَمَآ أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ اللَّهُ أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ ءَايَةً تَعْبَثُونَ ١١٠ وَتَتَخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخَلُدُونَ ١١١ وَإِذَا بِطَشْتُم بِطَشْتُمْ جَبَارِينَ ﴿ اللَّهِ أَلَّهُ وَأَطِيعُونِ ﴿ اللَّهُ وَأَطِيعُونِ ﴿ اللَّهُ وَاتَّقُواْ الَّذِي ٓ أَمَدُّكُم بِمَاتَعَلَمُونَ ﴿٣٣﴾ أَمَدَّكُم بِأَنْعَكِم وَبَنِينَ ﴿٣٣﴾ وَجَنَّاتٍ وَعُيُونِ السَّ إِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمِ (٣٠) قَالُواْ سَوَآةُ عَلَيْنَا أَوْعَظْتَ أَمْلَمْ تَكُنُ مِنَ ٱلْوَعِظِينَ (٣٠)

إِنْ هَاذَآ إِلَّا خُلُقُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿ الْآَلَ وَمَا غَنُّ بِمُعَذَّبِينَ ﴿ ١٣٨ ۖ فَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكْنَاهُمْ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأَيَةً وَمَاكَانَأَ كُثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ ﴿٣﴾ وَإِنَّ رَبِّكَ لَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ اللَّهِ كُذَّبَتْ ثَمُودُ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ اللَّهِ إِذْ قَالَ لَهُمُ أَخُوهُمْ صَلِحُ أَلَا نَنَّقُونَ اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ رَسُولُ أَمِينٌ اللَّهُ فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ السُّ وَمَآأَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرَّ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ الْمُناكُ أَتُتَرَّكُونَ فِي مَا هَاهُ مَا آءَامِنِينَ النَّا فِجَنَّتِ وَعُيُونِ اللَّهِ وَزُرُوعٍ وَنَحْلِ طَلْعُهَا هَضِيمٌ اللَّهُ وَتَنْحِتُونَ مِنَ ٱلْجِبَالِ بُيُوتًا فَكُرِهِينَ ﴿ إِنَّا ۖ فَأَتَّقُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ الله وَلا تُطِيعُوا أَمْرَ المُسْرِفِينَ الله الله الله عَلَى المُسْرِفِينَ الله الله الله عَلَى المُرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ (١٥٠) قَالُواْ إِنَّمَا أَنت مِنَ ٱلْمُسَحِّدِينَ (١٥٠) مَا أَنت إِلَّا بَشَرُّ مِتْلُنَا فَأْتِ بِتَايَةٍ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّلِدِ قِينَ ﴿ ۖ قَالَ هَاذِهِ عِنَاقَةٌ لَمَّا شِرْبٌ وَلَكُرْ شِرْبُ يَوْمِ مَّعْلُومٍ (١٥٥) وَلَاتَمَسُّوهَا بِسُوءِ فَيَأْخُذُكُمْ عَذَابُيَوْمٍ عَظِيمٍ ١٠٠ فَعَقَرُوهَافَأَصَّبَحُواْ نَدِمِينَ ﴿ اللَّهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّوْمِنِينَ (١٥٨) وَإِنَّارَبَكَ لَهُو ٱلْعَرْبِيزُ ٱلرَّحِيمُ (١٥٩)

لْهُوَ

سكان الهاء

بيوتاً كسر الباء

فَرِهِينَ بلا أَلفُ بعد

لَهُوَ

قَوْمُ لُوطٍ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِذْ قَالَ لَمُمْ أَخُوهُمْ لُوطُّ أَلَا نَنَّقُونَ اللهُ إِنِّي لَكُمْ رَسُولُ أَمِينٌ ﴿ اللَّهُ فَأَنَّقُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿ ١٣ ﴾ وَمَا أَسْتَكُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ الْأَالُ أَتَأْتُونَ ٱلذُّكْرَانَ مِنَ ٱلْعَلَمِينَ ﴿١٥٠ ۗ وَيَذَرُونَ مَاخَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمُ مِّنْ أَزْوَكِ كُمْ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ ﴿ ١١ ۖ قَالُواْ لَبِن لَّمْ تَنتَ فِيكُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُخْرَجِينَ ١٣٠٠ قَالَ إِنِّي لِعَمَلِكُم مِّنَ ٱلْقَالِينَ ١٦٨٠) رَبّ نِجّني وَأُهْلِي مِمّايَعْمَلُونَ ﴿١٦ فَنَجَّيْنَهُ وَأَهْلُهُۥ أَجْمَعِينَ ﴿٧٠) إِلَّا عَجُوزًا فِي ٱلْغَابِرِينَ اللَّهُ أُمَّ دَمَّرْنَا ٱلْآخَرِينَ اللَّهُ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِم مَّطَرَّ فَسَاءَ مَطُرُ ٱلْمُنذَرِينَ ﴿٣٣﴾ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأَيَةً وَمَا كَانَأَ كُثَرُهُم مُّوْمِنِينَ ﴿ ١٧٧ ۗ وَإِنَّ رَبَّكَ لَمُوَّ ٱلْعَرِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ ١٧٧ كُذَّبَ أَصْعَكَ لْقَيْكَةِ ٱلْمُرْسَلِينَ (٧٧) إِذْ قَالَ لَهُمُ شُعَيْثُ أَلَانَنَّقُونَ (٧٧) إِنِّ لَكُمُّ رَسُولُ أَمِينُ (١٧٨) فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ (١٧٧) وَمَآ أَسْتُلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ١٠٠٠ ﴿ أَوْفُواْ ٱلْكَيْلَ وَلَا تَكُونُواْ مِنَ ٱلْمُخْسِرِينَ ﴿ ﴿ وَزِنُواْ بِٱلْقِسْطَاسِ ٱلْمُسْتَقِيمِ ﴿ ١٨٠٠﴾ وَلَا تَبْخُشُواْ ٱلنَّاسَ أَشْيَآءَهُمْ وَلَا تَعْثُواْ فِيٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿٢٨)

هُوَ إسكان الهاء

ليكة فتح اللام دون همزة وفتح التاء (وصلاً

بِأَلِّقُسُطَاسِ ضم القاف وَٱتَّقُواْ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ وَٱلْجِيِلَّةَ ٱلْأَوَّلِينَ ١ قَالُوٓ اٰإِنَّا إِنَّمَآ أَنتَ مِنَ ٱلْمُسَحَّدِينَ ﴿ هُ اللَّهِ وَمَا أَنتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَإِن نَظُنُكَ لَمِنَ ٱلْكَندِبِينَ اللهُ فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ ﴿ فَالَ رَبِّي أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ فَا فَكُذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ ٱلظُّلَّةِ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ (١٨١) إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَةً وَمَاكَانَ أَكْثَرُهُمُ مُّؤْمِنِينَ ﴿ ۚ وَإِنَّا رَبَّكَ لَحُو ٱلْعَزِينُ ٱلرَّحِيمُ اللَّ وَإِنَّهُ لَلَنزِيلُ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ اللَّ نَزَلَ بِهِ ٱلرُّوحُ ٱلْأَمِينُ الله عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُنذِدِينَ الله بِلِسَانِ عَرَقِي مُّبِينٍ ١١٠ ۗ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ ٱلْأَوَّلِينَ ١١٠ أَوَلَمْ يَكُن لَكُمْ ءَايَةً أَن يَعْلَمُهُ عُلَمَتُوُّابَنِيَّ إِسْرَتِهِ يلَ (١١٧) وَلَوْ نَزَّلْنَهُ عَلَى بَعْضِ ٱلْأَعْجَمِينَ (١١١) فَقَرَأَهُ, عَلَيْهِم مَّا كَانُواْ بِهِ عُمُؤْمِنِينَ اللَّ كَنَالِكَ سَلَكُنْكُ فِي قُلُوبِ ٱلْمُجْرِمِينَ اللهِ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ عَتَّى يَرُوا ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ اللهُ فَيَالْتِيهُم بَغْنَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ اللهَ فَيَقُولُواْ هَلْ نَحَنُ مُنظُرُونَ ﴿ إِنَّ أَفَيِعَذَا بِنَا يَسْتَعْجِلُونَ ﴿ أَفَرَءَيْتَ إِن مَّتَّعْنَا هُمْ سِنِينَ ﴿ أَن مُرْجَاءَهُم مَّا كَانُواْ يُوعَدُونَ ﴿

**کِسْفًا** إسکان السين

السَّمَآه إِن تسهيل الهمزة الأولى

> ربي فتح الياء

**هُوً** إسكان الها،

أَفرأيتُ

لَمَا مُنذِرُونَ الْمِنَا وَكُرَى وَمَاكُنَّا ظَلِمِينَ الْأَنْ) وَمَا نَتَزَّلْتَ مِهِ ٱلشَّيْطِينُ اللَّهُ وَمَا يَلْبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ اللَّهِ إِنَّاهُمْ عَنِ ٱلسَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ اللَّ فَلا نَدْعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَّهَاءَاخَرَ فَتَكُونَ مِنَ ٱلْمُعَذَّبِينَ ﴿٣٣﴾ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ ٱلْأَقْرَبِينَ ﴿١١٤ وَٱخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَن ٱنبَعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ ١٠٥ فَإِنْ عَصُوكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيَّ أُمِّمَّا تَعْمَلُونَ (١٦٠) وَتَوكِّلُ عَلَى ٱلْعَزِيزِ ٱلرَّحِيمِ (١٧٧) ٱلَّذِي يَرَيكَ حِينَ تَقُومُ ﴿(١٨) ۗ وَتَقَلَّبُكَ فِي ٱلسَّاحِدِينَ ﴿(٢١) ۚ إِنَّهُۥهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ اللَّهِ هَلْ أَنْبِتُ كُمْ عَلَىٰ مَن تَنَزَّلُ ٱلشَّيَ طِينُ اللَّ تَنَزُّلُ عَلَىٰ كُلِّ أَفَّاكٍ أَيْسِهِ ("") يُلقُونَ السَّمْعَ وَأَكْثَرُهُمْ كَذِبُونَ ("" وَٱلشُّعَرَآءُ يَتَّبِعُهُمُ ٱلْعَاوُرِنَ ﴿ اللهِ اللَّهِ مَرَأَتَهُمْ فِ كُلِّوادٍ يَهِيمُونَ اللَّهِ وَأَتَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ اللَّهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ وَذَكَرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرًا وَٱننَصَرُواْ مِنْ

مَا أَغْنَىٰ عَنْهُم مَّا كَانُوا يُمَتَّعُونَ إِنَّ وَمَا أَهْلَكُنَامِن قرب

فَتُوكَّلُ بالفاء بدل الواو

يتبعهم اسكان التاء وفتح الباء

بَعَدِ مَاظُلِمُواْ وَسَيَعْلَمُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ اللَّ

وأللكه آلرهم أزالرج طَسَّ تِلْكَ ءَايَٰتُ ٱلْقُرْءَانِ وَكِتَابِ مُّبِينٍ اللهُ هُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ۞ ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَهُم بِٱلْأَخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ اللَّ إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ زَيَّنَا لَهُمْ أَعْمَالُهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ اللَّ أُولَيْهِكَ ٱلَّذِينَ لَمُمْ سُوَّهُ ٱلْعَادَابِ وَهُمْ فِي ٱلْأَخِرَةِ هُمُ ٱلْأَخْسَرُونَ ۞ وَإِنَّكَ لَنُلَقَّى ٱلْقُرْءَاكَ مِن لَّذُنَّ حَكِيمٍ عَلِيمِ ١٠ إِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِأَهْلِمِهِ إِنِّي ءَانسَتُ نَازًا سَتَاتِيكُمُ مِّنْهَا بِغَبَرٍ أَوْ ءَاتِيكُمْ بِشِهَابِ قَبَسِ لَعَلَّكُوْ تَصْطَلُونَ ۖ ۖ فَلَمَّا جَآءَهَا نُودِيَ أَنْ بُورِكَ مَن فِي ٱلنَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَنَ ٱللَّهِ رَبِّ ٱلْعَاكِمِينَ ﴿ كَا يَنْهُ وَسَيِّ إِنَّهُ أَنَا ٱللَّهُ ٱلْعَرِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ وَأَلِّق عَصَاكُ فَلَمَّا رَءَاهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَآنُّ وَلَى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبُ يَمُوسَى لَا تَخَفّ

إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَيَّ ٱلْمُرْسَلُونَ ١٠٠ إِلَّا مَن ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنًا بَعْدَ

سُوٓءٍ فَإِنِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ اللهُ وَأَدْخِلُ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَغُرُجُ بَيْضَاءَ

مِنْ غَيْرِ سُوَءٍ فِي يَسْعِ ءَايَاتٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ } إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمًا فَلسِقِينَ

اللهُ فَلَمَّا جَاءَتُهُمْ ءَايَنُنَا مُبْصِرَةً قَالُواْ هَنَا سِحْرٌ مُّبِيثُ اللهُ اللهِ عَرْرُ مُبِيثُ

وَجَحَدُواْ بِهَا وَٱسْتَيْقَنَتْهَآ أَنفُسُهُمْ ظُل<mark>ْمًا وَعُلُوّا</mark>ً فَٱنظُ<mark>رَكَيْ</mark>فَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُقْسِدِينَ ﴿ اللَّهِ وَلَقَدْ ءَانَيْنَا دَاوُرِدَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمُ وَقَالَا ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي فَضَّلَنَا عَلَىٰ كَثِيرِ مِّنْ عِبَادِهِ ٱلْمُؤْمِنِينَ <sup>ال</sup> وَوَرِثَ سُلَيْمَنُ دَاوُرِدُ وَقَالَ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ ٱلطَّلِي وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَاذَا لَهُوَ ٱلْفَصِّلُ ٱلْمَبِينُ اللَّ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ, مِنَ ٱلْحِنِ وَٱلْإِنسِ وَٱلطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ ٧ حَتَّىٰ إِذَآ أَتَواْ عَلَىٰ وَادِ ٱلنَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّمْلُ ٱدْخُلُواْ مَسْكِنَكُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُولًا يَشْعُرُونَ (١١) فَنَبَسَ مَ ضَاحِكًا مِن قُولِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِيٓ أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ ٱلَّتِيَّ أَنْعُمْتَ عَلَى وَعِلَىٰ وَلِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلُ صَرَالِحًا تَرْضَىنَهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ ٱلصَّلِحِينَ اللهِ وَتَفَقَّدَ ٱلطَّيْرَ فَقَالَ مَالِى لَآ أَرَى ٱلْهُدَهُدَ أَمَّ كَانَ مِنَ ٱلْفَآمِبِينَ اللَّهُ لَأُعَذِّبَنَّهُ، عَذَابًا شَكِدِيدًا أَوْ لَأَاذْبَعَنَّهُ أَوْلَيَأْتِيَنِي بِمُلْطَانِ مُبِينِ اللهِ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطَتُ بِمَا لَمْ يُحِطُّ بِهِ = وَجِثْتُكَ مِن سَبَإِ بِنَبَإٍ يَقِينٍ "

**هُوً** اسکان الهاء

مالي إسكان الياء

فَمَكُثَ ضم الكاف

اوقومهايسة دُونِ ٱللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطِٰنُ أَعْمَالُهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيل فَهُمْ لَا يَهْ تَذُونَ ﴿ ثَا أَلَّا يَسْجُدُواْ لِلَّهِ ٱلَّذِي يُخْرِجُ ٱلْخَبْءَ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُحْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ ﴿ ۚ ۖ ٱللَّهُ لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَ رَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ ١٠٠٠ ﴿ قَالَ سَنَنْظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنتَ مِنَ ٱلْكَندِبِينَ ﴿ اللَّهِ ٱذْهَبِ بِكِتَبِي هَنذَا فَأَلْقِهُ إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَأَنظُرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ ۞ قَالَتْ يَثَأَيُّهُا ٱلْمَلَوُّا إِنِّ أَلْقِيَ إِلَىَّ كِنَكُ كُرِيمٌ ۞ إِنَّهُ مِن سُلَيْمَنَ وَإِنَّهُ بِسِمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ (٣) أَلَّا تَعَلُواْ عَلَى وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ (٣) قَالَتْ يَتَأَيُّهَا ٱلْمَلَوُّا أَفْتُونِي فِي آَمْرِي مَاكُنتُ قَاطِعَةً أَمْلُ حَتَّى تَشْهَدُونِ اللهُ قَالُواْ نَحَنُ أُولُواْ قُوَّةٍ وَأُولُواْ بَأْسِ شَدِيدٍ وَٱلْأَمْرُ إِلَيْكِ فَأَنظُرِي مَاذَا تَأْمُرِينَ ﴿٣٣﴾ قَالَتْ إِنَّ ٱلْمُلُوكَ إِذَا دَحَكُواْ قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُواْ أَعِزَّةَ أَهْلِهَآ أَذِلَّةً وَكَذَٰلِكَ يَفْعَلُونَ ﴿٣) لَهُ إِلَيْهِم بِهَدِيَّةِ فِنَ اظِرَةُ إِمَ يَرْجِعُ ٱلْمُرْسَلُونَ

بالياء بدل التاء بالياء بدل يعلنون بالياء بدل التاء

البَّخْلَاقَ الْمُألِقِهِ الله الهاء

ٱلْمَلَوُّا إِنِّيَ

إبدال الهمزة الثانية واواً أو تسهيلها وفتح ياء (إني)

الملؤا أفتوني إبدال الهمزة الثانية واوا أَتُمِدُّ ونَنِ م بالياء وصلاً

ٱلْمَلُؤُا أَيُكُمُ

إبدال الهمزة الثانية واوأ مفتوحة

**أَنَاءَ الْبِيكَ** إثبات الألف (الموضعين)

لِيبَلُونِي فتع الياء

عَالْمُشَكُّرُ تسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال

جَآءَ سُلَيْمَنَ قَالَ أَتُمِدُّونَن بِمَالِ فَمَا ءَاتَمْن ءَ ٱللَّهُ-ءَاتَىٰكُم بَلُ أَنتُم بَهُديَّتَكُرُ نَفْرَحُونَ ﴿ ١ الرَّجِعْ إِلَيْهِمْ فَلَنَّ بِحُنُودِ لَّا قِبَلَ لَهُمُ بَهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُم مِّنَّهَ ٓ أَذِلَّةً وَهُمْ صَغِرُونَ ﴿٧٣﴾ قَالَ يَّاأَتُهُا ٱلْمَلُوُّا أَيُّكُمْ يَأْتِيني بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَن يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ ﴿ ﴿ ۖ الْمَ قَالَ عِفْرِيتُ مِّنَ ٱلْجِيِّ أَنَا ءَانِيكَ بِهِ عَبْلَ أَن تَقُومَ مِن مَّقَامِكَ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيُّ أَمِينٌ ﴿ ﴿ أَ قَالَ ٱلَّذِي عِندَهُ وِعِلْمٌ مِّنَ ٱلْكِئْبِ أَنَّاءَ اليكَ بهِ ۦ قَبْلَ أَن نُرْيَدً إِلَيْكَ طَرَّفُكَ ۚ فَلَمَّا رَءَاهُ مُسْتَقِرًّا عِندَهُۥ قَالَ هَنذَا لرَبِّي لِيَبْلُونَ ءَأَشَكُرُأَمُ أَكُفُرُّومَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشَكُرُ لِهِۦؖوَمَنكَفُرُ فَإِنَّ رَبِّي غَنُّ كُرِيمٌ ۗ ﴿ فَالَ نَكِّرُواْ لَهَا عَرْشَهَا نَنْظُرُ أَنْهَٰئِدِىٓ أَمْرِ تَكُونُ مِنَ ٱلَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ ﴿ اللَّهِ فَلَمَّا جَآءَتْ قِيلَ أَهَكَذَا عَرْشُكِ قَالَتْ كَأَنَّهُ مُو وَأُوتِينَا ٱلْعِلْمَ مِن قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ كَ وَصَدَّهَامَاكَانَت تَعْبُدُمِن دُونِ ٱللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِن قَوْمِ كَفِم وَ اللَّهِ اللَّهُ الدُّخُلِي ٱلصَّرَّحَ فَلَمَّا رَأَتُهُ حَسِبَتُهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَن سَاقَيْهَأْقَالَ إِنَّهُ، صَرْحُ مُّمَرَّدُ مِّن قَوَارِيرُّ قَالَتْ رَبِّ تُ مَعَ سُلَيْمَنَ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِ

و دو ه

إنَّا

بيُورُهُ مَ كسر الباء

أُبِنَّكُمُ

تسهيل الهمزة الثانية مع الادخال

وَلَقَدُ أَرْسَلْنَآ إِلَىٰ ثُمُودَ أَخَاهُمْ صَلِحًا أَنِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَ إِن يَغْتَصِمُونَ ﴿ فَأَلَ يَنْقُومِ لِمُ تَسْتَعْجِ بِٱلسَّيَّتَةِ قَبْلَ ٱلْحَسَنَةِ لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ ٱللَّهَ لَعَلَّكُ تُرْحَمُونَ ﴿ إِنَّ قَالُواْ أَظَّيِّرْنَا بِكَ وَبِمَن مَّعَكَّ قَالَ طَيْرِكُمْ عِندَاللَّهِ بَلَ أَنتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُونَ ﴿٧﴾ وَكَانَ فِي ٱلْمَدِينَةِ يَسْعَةُ رَهْطِ يُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ ﴿ اللَّهِ قَالُواْ تَقَاسَمُواْ بِٱللَّهِ لَنُبُيِّ تَنَّهُ وَأَهْ لَهُ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لُولِيِّهِ عَاشَهِ ذَنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ وَإِنَّا لَصَلِيقُونَ ﴿ إِنَّ وَمَكَّرُواْ مَكِّرًا وَمَكَرُنَامَكُرًا وَهُمُلايَشْعُرُونَ ۞ فَأَنظَرُكَيْفَ كَانَ عَنْقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّا دَمَّرْنَا هُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ (٥) فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيكَةَ إِمَاظَلَمُوٓ أَإِنَ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمِ يَعْلَمُونَ ۚ ۞ وَأَنْجَيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَنَّقُونَ ﴿ وَهُ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ ٱلْفَاحِشَةَ وَأَنتُمْ تُبْصِرُونِ ﴿ اللَّهِ الْمِنْ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ ٱلنِّسَآءِ بَلْ أَنْثُمَّ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ



فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ عَ إِلّا أَن قَكَالُواْ أَخْرِجُواْ عَالَ لَوَا أَخْرِجُواْ عَالَ لَوَا أَخْرِجُواْ عَالَ لُوطِ مِن قَرْيَةِ كُمُّ إِنَّهُمْ أُنَاسُ يَنَطَهَّرُونَ (٥) فَأَنِجَيْنَ لَهُ وَأَمْطَرُنَا وَأَهْلَهُ عَلَيْهِم مَّطَرُّأَتُهُ, قَدَّرْنَهَا مِنَ ٱلْغَيْرِينَ (٥) قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَمُ عَلَيْهِم مَّطَرًّا فَسَاءَ مَطرُ الْمُنذرينَ (٥) قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَمُ عَلَيْهِم مَّطرًّا فَسَاءَ مَطرُ الْمُنذرينَ (٥) قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَمُ عَلَيْ عِبَادِهِ اللَّهِ عَلَيْ عَبَادِهِ اللَّهِ عَلَيْمُ اللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ (٥) عَلَيْ عِبَادِهِ اللَّهِ عَلَيْ عَبَادِهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ (٥)

تُشْرِكُونَ بالتاء بدل الباء

أملك تسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال (جميع

تَذَكَّرُونَ تشدید الذال مُورِم نُشُرِل

بنون وضم

أَمَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُمُّ مِّنِ ٱلسَّمَآءِ
مَآءُ فَأَنْ بَتْنَا بِهِ عَدَآبِقَ ذَات بَهْجَةٍ مَّا كَانَ لَكُوْ
أَن تُنْبِتُواْ شَجَرَهَ أَ أَعِلَهُ مَّعَ ٱللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يُعَدِلُونَ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللِهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْلِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللِّهُ الللْلِهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللِمُ الللللْمُ الللللللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ الللِ

رَحْمَتِهِ قَيْ أَوْلَكُ مِّعُ ٱللَّهِ تَعَلَى ٱللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ اللَّ وَمُعَالِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ

مَّعَ ٱللَّهِ قَلِيلًا مَّا لَذَكَّرُونَ ﴿ أَنَّ أَمِّن يَهْدِيكُمْ فِي

ظُلُمَنتِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلُ ٱلرِّينَ بُشِّرًا بَيْنَ يَدَى

أَمَّن يَبِدَؤُواْ ٱلْخَلُقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ, وَمَن يَرْزُقُكُمْ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضُ أُولَكُ مَّعَ ٱللَّهِ قُلْ هَاتُواْ بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ قُل لَا يَعْلَمُ مَن فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلْغَيْبَ إِلَّا ٱللَّهُ وَمَا يَشْعُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ﴿ ﴿ لَا الرَّارِكَ عِلْمُهُمْ فِي ٱلْآخِرَةَّ بَلْهُمْ فِي شَنِّي مِّنْهَا بَلْ هُم مِّنْهَا عَمُونَ اللَّ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كُفَرُوٓاْ أَءِذَا كُنَّا ثُرَّابًا وَءَابَآؤُنَآ أَبِنَّا لَمُخْرَجُونَ اللَّ لَقَدْ وُعِدْنَا هَٰذَا نَحُنُ وَءَابَآؤُنَا مِن قَبْلُ إِنْ هَنذَآ إِلَّا أَسْطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ قُلْ سِيرُواْ فِي ٱلأَرْضِ فَأَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَلِقِبَةُ ٱلْمُجْرِمِينَ (١٠) وَلَا تَعْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُن فِي ضَيْقِ مِمَّا يَمَكُرُونَ ٧٠٠ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَاذَا ٱلْوَعَدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿٧﴾ قُلْ عَسَىٓ أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ بَعْضُ ٱلَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ ۗ ۗ ۗ وَإِنَّا رَبُّكِ لَذُو فَضَّلِ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِكِنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَشْكُرُونَ ﴿ ۖ وَإِنَّا رَبُّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ اللَّهِ وَمَا مِنْ غَآبِبَةٍ فِي ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ إِلَّا فِي كِنْبِ مُّبِينٍ ١٠٠ ۚ إِنَّ هَلَذَا ٱلْقُرْءَانَ يَقُصُّ عَلَىٰ بَنِيٓ إِسْرَتِهِ بِلَ أَكُثَرُ ٱلَّذِي هُمْ فِيهِ يَغْتَلِفُونَ ﴿٣﴾

أدكة تسهيل الهمزة الثانية مع الادخال

إذا همزة واحدة مكسورة على الإخبار

ابينا نسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال وهو إسكان الهاء

الدُّعَآءَ إذَا تسهيل الهمزة الثانية وصلاً

> (10) Pa (10) P

**إنَّ** كسر الهمزة

ا توه همزة وبعدها ألف (مد بدل) وضم التاء ثم واو مدية

تحسبهاً كسر السين

وهی اسکان الهاء

كْمِهِ ۚ وَهُوَ ٱلْعَرْبِزُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ ﴿ فَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّكَ عَلَى ٱلْحَقِّ ٱلْمُبِينِ اللَّ إِنَّكَ لَاتُسْمِعُ ٱلْمَوْتَىٰ وَلَا تُشْمِعُ ٱلصُّمَّ ٱلدُّعَآءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِينَ ﴿ ﴿ وَمَا أَنتَ بِهَدِى ٱلْعُمْيِ عَن ضَلَالَتِهِمَّ إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِعَايَنتِنَا فَهُم تُسْلِمُونَ ﴿ اللَّهُ ﴿ وَإِذَا وَقَعَ ٱلْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَآتِةً مِّنَ ٱلْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ ٱلنَّاسَكَانُواْ بِاَيْدِيَالَايُوقِنُونَ ١٠٠ وَيَوْمَ نَعَشُرُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمِّن يُكَذِّبُ بِعَايَلِتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ ١٠٥ حَتَّى إِذَا جَآءُو قَالَ أَكَذَّبْتُم بِثَايَتِي وَلَمْ تَحِيطُواْ بَهَاعِلْمًا أَمَّاذَا كُنُنُمُ تَعْمَلُونَ ( ١٠ ) وَوَقَعَ ٱلْقَوْلُ عَلَيْهِم بِمَاظُلَمُواْ فَهُمَّ لَا يَنطِقُونَ ( ١٠٠٠ أَلُمَ مَرَوْاْ أَنَّا جَعَلْنَا ٱلَّيْلَ لِيَسْكُنُواْ فِيهِ وَٱلنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَ فِي ذَٰ لِكَ لَأَيكَ بِلِّقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴿ ﴿ وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي ٱلصُّورِ فَفَرْعَ مَن فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا مَن شَكَآءَ ٱللَّهُ وَكُلُّ أَتَوْهُ دَخِرِينَ ﴿٧٧ وَتَرَى ٱلْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُ مُرَّ ٱلسَّحَاتَ صُنْعَ ٱللَّهِ ٱلَّذِيٓ أَنْقَنَ كُلُّ شَيْءً إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ ﴿

فزع كسر العين دون تنوين

وَمَن جَآءَ بِٱلسَّيِّتَةِ فَكُبَّتَ وُجُوهُهُمْ فِي ٱلنَّارِ هَلَ يُحُزَّوْنِ إِلَّا مَا كُنتُو تَعْمَلُونَ ﴿ ۚ إِنَّا إِنَّكَا آَمُرَتُ أَنَّ أَعْبُدُ رَبِّ هَاذٍهِ ٱلْبَلْدَةِ ٱلَّذِي حَرَّمَهَا وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ وَأُمْرَتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ ۚ وَأَنَ أَتَلُواْ ٱلْقُرْءَانَّ فَمَنِ ٱهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِى لِنَفْسِهِ - وَمَن ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَآ أَنَاْمِنَ ٱلْمُنذِدِينَ ﴿ ١٠ وَقُلِآ لَحَمَدُ لِلَّهِ سَيْرِيكُمْ وَءَايَكِهِ وَفَعَرِفُونَهَ أَوْمَارَتُكِ بِغَلْفِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ اللَّهُ مِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰزُ ٱلرِّحِهِ طسَمَ اللَّ يَلْكَ ءَايَنتُ ٱلْكِنْبِ ٱلْمُبِينِ اللَّ نَتْلُواْ عَلَيْكَ مِن نَّبَإِ مُوسَىٰ وَفِرْعَوْنَ بِٱلْحَقِّ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ۖ ﴾ إِنَّا فِرْعَوْنَ عَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيعًا يَسْتَضْعِفُ طَآبِهَةً مِّنْهُمْ يُذَبِّحُ ٱبْنَآءَهُمْ وَيَسْتَحْي دِسَآءَهُمْ إِنَّهُ كَاك

أَبِمَّةُ تسهيل الهمزة الثانية

مِنَ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ ۚ وَنُرِيدُ أَن نَمُنَّ عَلَى ٱلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُواْ

فِ ٱلْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَبِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ ٱلْوَرِثِينَ ﴿

المنوع الغشرون

٩

وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَنُرِى فِرْعَوْنَ وَهَلَمَلَنَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُم مَّاكَانُواْ يَعْذَرُونَ اللهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّرُمُوسَى أَنْ أَرْضِعِيةٍ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي ٱلْمِيرِ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزُفِّ إِنَّا رَآدُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ٧ فَأَلْنَقَطَهُ وَ ءَالُّ فِرْعَوْ كَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَيًّا إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُواْ خَاطِينِ ﴿ وَقَالَتِ ٱمْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّتُ عَيْنِ لِي وَلَكَ لَا نَقْتُ لُوهُ عَسَى أَن يَنفَعَنَا ٓ أَوْ نَتَّخِذَهُ, وَلَدُاوَهُمُ لَا يَشْعُرُونَ ۖ أَوْ نَتَّخِذَهُ, وَلَدُاوَهُمُ لَا يَشْعُرُونَ اللهِ وَأَصْبَحَ فُوَّادُ أُمِّرِ مُوسَى فَدِغًا إِن كَادَتَ لَكُبَدِي بِهِ عَلَوْكَ أَن رَّيَطْنَاعَكِي قَلْبِهَا لِتَكُونِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ (أَنَّ وَقَالَتَ لِأُخْتِهِ قُصِّيةً فَبُصُرَتْ بِهِ عَن جُنْبِ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ الله ﴿ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ ٱلْمَرَاضِعَ مِن قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدْلُّكُو عَلَىٰٓ أَهْلِ بَيْتِ يَكُفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ وَنصِحُونَ اللهِ فَرُدُدْنَهُ إِلَىٰ أُمِّهِ عَنَّ نَقَرٌ عَيْنُهُ كَاوَلَا تَحْزَبَ وَلِتَعْلَمُ أَنَ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقُّ وَلَلِكِنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهُ



وَلَمَّا بِلَغَ أَشُدَّهُ. وَأَسْتَوَى ءَانَيْنَهُ حُكُمًا وَعِلْمَا وَكُنْ لِكَ بَحْزى الْمُحْسِنِينَ ﴿ اللَّهُ وَدَخَلَ ٱلْمَدِينَةُ عَلَىٰ حِينِ غَفْلَةِ مِّنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فَيَهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَ نِلَانِ هَنذَا مِن شِيعَنِهِ ، وَهَنذَا مِنْ عَدُوَّةً ، فَٱسْتَغَنَّهُ ٱلَّذِي مِن شِيعَنِهِ عَلَى ٱلَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ وَوَكَرُهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ قَالَ هَٰذَا مِنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَٰنَ إِنَّهُۥ عَدُقُّ مُضِلُّ مُّبِينٌ (الله عَلَمْ مَا الله عَلَمْتُ نَفْسِي فَأَغْفِرْ لِي فَغَفَرَ لَهُ وَ إِنَّكُهُ، هُو ٱلْعَفُورُ ٱلرَّحِيمُ (١١) قَالَ رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيٌ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا لِلْمُجْرِمِينَ اللهُ فَأَصْبَحَ فِي ٱلْمَدِينَةِ خَآبِفًا يَتَرَقَّبُ فَإِذَا ٱلَّذِي ٱسْتَنصَرَهُ, بِٱلْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ, قَالَ لَهُ مُوسَى إِنَّكَ لَعُويٌّ مُّبِينٌ اللَّ فَلَمَّا أَنْ أَرَادَأَن يَبْطِشَ بِٱلَّذِي هُوَ عَدُوٌّ لَّهُ مَا قَالَ يَمُوسَىٰ أَتُرِيدُ أَن تَقْتُلَنِي كَمَا قَنَلْتَ نَفْسًا بِٱلْأَمْسِ إِن تُرِيدُ إِلَّا أَن تَكُونَ جَبَّارًا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا تُرِيدُأَن تَكُونَ مِنَ ٱلْمُصَّلِحِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ وَجَآءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَا ٱلْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ قَالَ يَنْمُوسَىٰۤ إِنَّ ٱلْمَلَأَ يَأْتَهِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَأَخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ ٱلنَّصِحِينَ فَخْرَجَ مِنْهَا خَأَيِفًا يَتَرَقَّبُ قَالَ رَبِّ بَحِني مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِلِمِينَ (١١)

رُجِّت فتع الياء

وَلَمَّا تَوْجُّهُ تِلْقَاءَ مَذْيَبَ قَالَ عَسَىٰ رَبِّ أَن يَهْدِينِي سَوْآءَ ٱلسَّكِيلِ اللَّهُ وَلَمَّا وَرَدَ مَآءَ مَذَيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّن ٱلنَّاسِ يَسْقُونِ وَوَجَدَمِن دُونِهِمُ ٱمْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِّ قَالَ مَا خَطْبُكُمَّا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّىٰ يُصْدِرَ ٱلرَّعَاتُهُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ ﴿ إِنَّ فَسَقَىٰ لَهُمَاثُمَّ تَوَلَّى إِلَى ٱلظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَى مِنْ خَيْرِ فَقِيرُ اللَّ فَإَاءَتُهُ إِحْدَىٰهُمَا تَمْشِي عَلَى ٱسْتِحْياتَ وَالْتَ إِنَ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَاسَقَيْتَ لَنَأْفَلُمَّا جِئَاءَهُ، وَقَصَّ عَلَيْهِ ٱلْقَصَصَ قَالَ لَا تَخَفُّ بَجُوْتَ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ١٠٠ قَالَتَ إِحْدَنْهُمَا يَثَأَبَتِ ٱسْتَغْجِرُهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ ٱسْتَغْجَرْتَ ٱلْقَوِيُّ ٱلْأَمِينُ الله عَلَ إِنَّ أُرِيدُ أَنْ أُنكِ حَكَ إِحْدَى ٱبْنَتَى هَنتَيْنِ عَلَىٰ أَن تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِندِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِ إِن شَاءَ ٱللَّهُ مِن ٱلصَّكِلِحِينَ ﴿ إِنَّ قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبِينَكَ أَيَّمَا ٱلْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلاَ عُدُونَ عَلَيًّ وَأُللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ ﴿

إِنِيَّ فتع الياء

ستجِدُنِ فتح الياء

فَلَمَّا قَضَىٰ مُوسَى ٱلْأَجُلُ وَسَارَ بِأَهْلِهِ ءَانُسَرَ ٱلطُّورِ نَارًا قَالَ لِأَهْلِهِ ٱمْكُثُوٓاْ إِنِّ ءَانَسْتُ نَارًا لَعَلِيّ ءَاتِيكُم مِنْهَابِخَبَرِ أَوْ جَلْوَقِ مِنَ ٱلنَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ الله عَلَمَّا أَتَهُا نُودِي مِن شَلِطِي ٱلْوَادِ ٱلْأَيْمَنِ فِي ٱلْمُقْعَةِ ٱلْمُبَكَرَكَةِ مِنَ ٱلشَّجَرَةِ أَن يَكُمُوسَىٰ إِفِّتَ أَنَا ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَكَمِينَ ﴿ ثَنَّ وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَءَاهَا مُهَازُّكُأُنَّهَا جَآنٌ وَلَى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبُ يَكُوسَيَ أَقْبِلُ وَلَا تَخَفَّ إِنَّكَ مِنَ ٱلْأَمِنِينَ ۚ ﴿ ۚ ٱسَٰلُكَ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَغَرُّجُ بَيْضَآءَ مِنْ غَيْرِ سُوَّءٍ وَٱصْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ ٱلرَّهْبِ فَذَا نِكَ بُرْهَا نَانِ مِن رَّبِّكَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلِّإِيْهِ ۚ إِنَّهُمْ كَاثُواْ قَوْمًا فَكَسِقِينَ ﴿٣٦﴾ قَالَ رَبِّ إِنِّي قَنَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ ﴿ ٣٣ وَأَخِي هَـُرُونِتُ هُوَ أَفْصَحُ مِتِي لِسَــانًا فَأَرْسِلُهُ مَعِيَ رِدْءَايُصَدِّقُنِيٍّ إِنِّى أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ ﴿٣٠ قَالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ وَنَجَعَلُ لَكُمَا سُلْطَنَا فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَّا بِتَايَنِينَآ أَنتُمَا وَمَنِ ٱتَّبَعَكُمَا ٱلْغَلِبُونَ ۗ ٣٠٠

إلى فتح الياء (جميع المواضع)

لُّعَلِّيَ فتع الياء

جِ ذُوَةٍ كسر الجيم

الرهكي فتح الهاء

> مُعِي إسكان الياء

رد ا نقل حركة الهمزة الـ

الهمرة الى الدال وحدف الهمزة

يُصَدِّقنِي

رَ**بِّ**یَ فتع الباء

لَّعَكِيِّيَ فنع الياء

يرجعُونَ فتع الياء وكسر الجيم

أَبِمَّةً شهيل الهمزة

جَآءَهُم مُّوسَى بِعَايَكِنِنَا بَيّنَاتِ قَالُواْ مَاهَلِذَآ إِلَّا سِحْرُ مُّفْتَرِّي وَمَاسَكِمِعْنَابِهَكَذَا فِي ٓءَابِكَآبِنَاٱلْأُوَّلِينَ ﴿٣﴾ وَقَالَ مُوسَىٰ رَبِّيٓ أَعْلَمُ بِمَن جَآءَ بِٱلْهُدَىٰ مِنْ عِندِهِ وَمَن تَكُونُ لَهُ, عَنِقِبَةُ ٱلدَّارِّ إِنَّهُ, لَا يُقَلِحُ ٱلظَّلِمُونَ اللَّ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَتَأَيُّهُا ٱلْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَىٰدٍ غَيْرِي فَأُوْقِدُ لِي يَنهَ مَن نُ عَلَى ٱلطِّينِ فَأَجْعَكُ لِي صَرْحًا لَعَكِيَّ أَطَّلِعُ إِلَىٰ إِلَىٰهِ مُوسَونِ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ ومِنَ ٱلْكَيْدِبِينَ ﴿ ٢٣ وَٱسْتَكْبَرُ هُوَ وَجُمنُودُهُ. فِ ٱلْأَرْضِ بِعَكْيرِ ٱلْحَقِّ وَظَنُّواْ أَنَّهُمْ إِلَيْ نَا الآما) فأخَذُنكُ وَجُنُودُهُ, فَنَسَذُ مِّ فَأَنظُرُ كُنْفُ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلظَّلِمِينَ لْمَنَاهُمْ أَبِمَّةً يَكْمُونَ إِلَى ٱلنَّكَأَرُّ وَيَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ لَا يُنْصَرُونَ ﴿ وَأَتَّبَعْنَاهُمْ فِي هَاذِهِ ٱلدُّنَّيَا لَعْنَ وَيُوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ هُم مِّنِ ٱلْمَقْبُوحِينَ ﴿ اللَّهِ وَلَقَدْءَ الْيُنَّا مُوسَى ٱلْكِتَنَبِ مِنْ بَعَدِ مَاۤ أَهۡلَكُمْنَا ٱلْقُرُونِ ٱلْأُولَىٰ بَصَكَ إِبْرَ لِلنَّاسِ وَهُدَى وَرَ

وَمَاكُنتَ بِجَانِبِ ٱلْغَـرْبِيّ إِذْ قَضَيْنَ ٓ إِلَىٰ مُوسَى ٱلْأَمْرَ وَمَاكُنتَ مِنَ ٱلشَّنهدين ﴿ وَلَنكِنَّآ أَنشَأْنَا قُرُونَا فَنَطَاوَلَ عَلَيْهُ ٱلْمُمُرُّ وَمَاكُنتَ ثَاوِيًا فِي أَهَٰلِ مَدْيَنَ تَنْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَكِيِّنَا وَلَكِيِّنَا كُنَّا مُرِّسِلِينَ ﴿ ثُنَّ وَمَاكُنْتَ بِجَانِب ٱلطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِن رَّحْمَةُ مِّن رَّبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَاهُم مِن نَاذِيرِ مِن قَبْلِك لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُن اللَّهُ وَلَوْلَا أَن تُصِيبَهُم مُّصِيبَةُ بِمَا قَدَّمَتُ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُواْ رَبَّنَا لَوْلَآ أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ ءَايَكِكَ وَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ لَا ۚ فَلَمَّا جِئَاءَهُمُ ٱلْحَقُّ مِنْ عِندِنَا قَالُواْ لَوْلَا أُوتِ مِثْلَ مَا أُوتِ مُوسَىٰ أُولِمْ يَكُفُرُواْ بِمَا أُوتِي مُوسَىٰ مِن قَبْلُ قَالُواْ سِحْرَانِ تَظَلَهُ رَا وَقَالُوٓ أَإِنَّا بِكُلِّ كَيفِرُونَ اللهُ قُلُ فَأَتُوا بِكِنْبِ مِنْ عِندِ اللهِ هُوَ أَهْدَىٰ مِنْهُمَا أَتَبِعُهُ إِن كُنتُمْ صَالِدِقِينَ ﴿ أَنَّ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُواْ لَكَ فَأَعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهُوآءَهُمُّ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ ٱتَّبَعَ هَوَىٰهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّن ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ اللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ

سلجران فتح السين وألف بعدها وكسر الحاء



وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ ٱلْقُولَ لَعَلَّهُمْ يَنْذَكُّرُونِ ﴿ أَلَّذِينَ ءَانَيْنَاهُمُ ٱلْكِنَابَ مِن قَبْلِهِ عَمْمِهِ عِيْوُمِنُونَ ﴿ ۚ ۚ وَإِذَا يُنَاكَى عَلَيْهِمُ قَالُوٓاْ ءَامَنَّا بِهِۦٓ إِنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّنَآ إِنَّاكُنَّا مِن قَبْلِهِۦمُسَّلِمِينَ ﴿٣٠ أُوْلَيْكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُم مَّرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُواْ وَيَدْرَهُ وِنَ بِٱلْحَسَنَةِ ٱلسَّيَّئَةَ وَمِمَّا رَزَقَنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿ اللَّهِ وَإِذَا سَمِعُواْ ٱللَّغْوَ أَعْرَضُواْ عَنْهُ وَقَالُواْ لَنَا آعَمنلُنا وَلَكُمْ أَعْمنلُكُمْ سَلَمُ عَلَيْكُمْ لَا نَبْنَغِي ٱلْجَهِلِينَ اللهِ إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَاكِنَّ اللهَ يَهْدِى مَن يَشَآءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴿ اللهِ وَقَالُواْ إِن نَّتَبِعِ ٱلْمُدَىٰ مَعَكَ نُنَخَطَفَ مِنَ أَرْضِنَا أَوَلَمَ نُمَكِّن لَهُمْ حَرَمًا ءَامِنَا مُجْبَى إِلَيْهِ ثَمَرَتُ كُلِّ شَيْءٍ رِزْقًا مِن لَدُنَّا وَلَكِكنَّ أَكْثَرُهُمُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَكُمْ أَهْلَكُنَا مِن قَرْبَةٍ رَتْ مَعِيشَتَهَا فَنِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَوْ تُسْكُن مِّن بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا غَنُ ٱلْوَرِثِينَ ﴿ ﴿ وَمَاكَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ ٱلْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَنْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَاينيَنَأُومَا

**وُهُوُ** سكان الهاء

كُنَّا مُهَلِكِي ٱلْقُرَى إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ (٥)

فَهُو سكان الهاء

مم هو إسكان الهاء وصلاً، ويبدأ بها بالضم

وَمَآ أُوتِيتُم ِمِّن شَيْءٍ فَمَتَكُ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَزِينَتُهَاْ وَمَاعِن لَ ٱللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ( اللَّهِ أَفَمَن وَعَدَّنَهُ وَعَدَّا حَسَنًا فَهُوَ لَنقِيهِ كُمَن مَّنَّعَنْكُ مَتَنعَ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا ثُمَّ هُو يَوْمَ ٱلْقِيَمَةِ مِنَ ٱلْمُحْضَرِينَ اللهُ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَاءَى ٱلَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ اللهُ قَالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ رَبَّنَاهَ ثُولًآ إِ ٱلَّذِينَ أَغْوَيْنَآ أَغْوَيْنَكُهُمْ كُمَا غَوَيْنَآ تَبَرَّأْنَاۤ إِلَيْكَ مَا كَانُوٓاْ إِيَّانَا يَعْبُدُونَ ﴿ اللَّهُ وَقِيلَ ٱدْعُواْ شُرَكَآءَكُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَرِّ يَسْتَجِيبُواْ هُمُ وَرَأُواْ ٱلْعَذَابَ لَوَ أَنَّهُمُ كَانُواْ يَهْذُونَ ١٠ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَآ أَجَبُتُمُ ٱلْمُرْسَلِينَ ١٠٠ فَعَمِيتَ عَلَمْمُ ٱلْأَنْبَآءُ يَوْمَ إِذِ فَهُمْ لَا يَتُسَاءَ لُونَ اللهِ فَأَمَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ ٱلْمُقْلِحِينَ ﴿٧ ۗ وَرَبُّكَ يَغْلُقُ مَا يَشَآءُ وَيَغْتَارُ مَاكَانَ لَهُمُ ٱلَّٰذِيرَةُ سُبْحَنَ ٱللَّهِ وَتَعَكِلَى عَمَّا يُشْرِكُونَ اللَّ وَرَثَّبِكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ اللهِ وَهُو ٱللَّهُ لاَ إِلَنه إِلَّا هُوَّلَهُ ٱلْحَمْدُ فِي ٱلْأُولَىٰ وَٱلْآخِرَةِ وَلَهُ ٱلْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اللَّهِ

وهو

أَرَأْيِسُمُ تسهيل الهمزة الثانية (الموضعين)

رَهُ يِتُمُ إِن جَعَـٰ لَاللَّهُ عَلَيْكُمُ ٱلَّيْلُ سَرْمَدًا إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْفِينُمَةِ مَنْ إِلَنَّهُ عَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُم بِضِيَّاءٍ أَفَلَا تَسْمَعُونَ ﴿ اللَّهِ مِنْ إِلَّا اللَّهِ مِنْ الْ قُلْ أَرَءً يُتُمِّ إِن جَعَلَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمُ ٱلنَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ مَنْ إِلَاكُ غَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُم بِلَيْلِ تَسْكُنُونَ فية أَفَلا تُبْصِرُونَ اللهُ وَمِن رَّحْمَتِهِ عَكُلُ لَكُمُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ لِتَسْكُنُواْ فِيهِ وَلِتَبْنُغُواْ مِن فَضْلِهِ - وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ٧٧ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَآءِ يَ ٱلَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ ﴿ إِنَّ وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَاتُواْ بُرْهَانَاكُمْ فَعَالِمُوٓاْ أَنَّ ٱلْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ﴿ ﴿ ﴾ إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِن قَوْمِر مُوسَىٰ فَبَعَىٰ عَلَيْهِمَّ وَءَانَيْنَكُ مِنَ ٱلْكُنُورِ مَآإِنَّ مَفَاتِحَهُ لَنَنُوٓأُ بِٱلْعُصِبَةِ أُولِي ٱلْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ، قَوْمُهُ، لَا تَقْرَحَ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْفَرِحِينَ اللهُ وَٱبْتَغِ فِيمَآ ءَاتَىٰكِ ٱللَّهُ ٱلدَّارَ ٱلْآخِرَةَ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنِ ٱلدُّنْيَا وَأَحْسِنِ كَمَا أَحْسَنَ ٱللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْعِ ٱلْفَسَادَ فِي ٱلْأَرْضِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿٧٧﴾

عندی

قَالَ إِنَّمَا أُوبِيتُهُ، عَلَىٰ عِلْمِ عِندِيٌّ أُولَمْ يَعْلَمْ أَبَ ٱللَّهَ قَدْأَهْ لَكَ مِن قَبْلِهِ عِنِ ٱلْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكْثُرُ جَمْعً وَلَا يُسْتَلُ عَن ذُنُوبِهِمُ ٱلْمُجْرِمُونَ ﴿ ﴿ فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ عَلَى قَوْمِهِ عَلَى قَوْمِهِ ع فِي زِينَتِهِ أَقَالَ ٱلَّذِينَ يُرِيدُونَ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا يَنلَيْتَ لَنَا مِثْلَمَا أُوتِي قَدُونُ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ ١٠٠ وَقَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ وَيُلَكُمْ ثَوَابُ ٱللَّهِ خَيْرٌ لِّمَنْ ءَامَنَ وَعَمِلُ صَلِحًا وَلَا يُلَقَّ لَهَا ٓ إِلَّا ٱلصَّكِبُرُونِ ﴿ ﴿ فَاسَفْنَا بهِ ع وَبِدَارِهِ ٱلْأَرْضُ فَمَا كَانَ لَهُ مِن فِئَةٍ يَنصُرُونَهُ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَمَاكَاتَ مِنَ ٱلْمُنتَصِرِينَ ﴿ اللَّهِ وَأَصْبَحُ ٱلَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُۥ بِٱلْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَأَتَ ٱللَّهَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقَدِرُ لَوْلاَ أَن مَّنَّ ٱللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا وَيُكَأَنَّهُ وُلا يُفْلِحُ ٱلْكَسْرُونَ (١٠٠) يَلْكَ ٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ بَعَعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فَسَأَدًا وَٱلْعَقِبَةُ لِلْمُنَّقِينَ الله من جاآء بألفسنة فله وخير من من حكاء بالسّيتة فكا يُجْزَى ٱلَّذِينَ عَمِلُواْ ٱلسَّيَّعَاتِ إِلَّا مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ

لخُسِفَ ضم الخاء وكسر السين

إِنَّ ٱلَّذِي فَكُرْضَ عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانِ لَرَّآذُكَ إِلَىٰ مَعَاذِّ قُل رَّبِّي أَعْلَمُ مَن جَآءً بِٱلْهُ كَنْ وَمَنْ هُوَ فِي ضَلَالِ مُّبِينِ ﴿٥٠﴾ وَمَاكُنتَ تَرْجُوَا أَن يُلْفَيَ إِلَيْكَ ٱلْكِتَبُ إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ ۖ فَلَا تَكُونَنَّ ظَهِيرًا لِّلْكَنفِرِينَ ١١٠ وَلَا يَصُدُّ نَّكَ عَنْ عَالَى السَّا ٱللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنزِلَتْ إِلَيْكَ وَٱدْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ لْمُشْرِكِينَ ﴿ اللَّهِ وَلَا تَدْعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَاهًا ءَاخَّرُ لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَكُلُ شَيْءٍ هَالِكُ إِلَّا وَجْهَهُ أَلَهُ ٱلْحُكُمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (١٨)

الَّمَ اللَّ أَحَسِبُ ٱلنَّاسُ أَن يُتْرَكُواْ أَن يَقُولُواْ ءَامَنَا وَهُمْ لَا يُفْتَ نُونَ اللَّهُ وَلَقَدْ فَتَنَّا ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمَّ فَلَيَعْلَمَنَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ

صَدَقُواْ وَلَيَعْلَمَنَّ ٱلْكَندِبِينَ ﴿ ۖ أَمْ حَسِبَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ

ٱلسِّيَّاتِ أَن يَسْبِقُونَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ اللَّهُ مَن كَانَ مُرْجُواْ

لِقَاءَ ٱللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ ٱللَّهِ لَأَتِّ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ( فَ وَمَن

جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ عَإِنَّ ٱللَّهَ لَغَنُّ عَنِ ٱلْعَالَمِينَ ( )

وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنَّهُمُ لَسِّيَّاتِهِ، وَلَنَجْزِينَهُمْ أَحْسَنَ ٱلَّذِي كَانُواْ يَعْمَلُونَ ٧٧ وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَانَ بِوَلِدَيْهِ حُسْنًا وَإِن جَنهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ فَلا تُطِعْهُما إِلَى مَرْجِعُكُمْ فَأَنْبَتُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ (٥) وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَنتِ لَنُدِّ خِلَنَّهُمْ فِي ٱلصَّلِلِحِينَ اللهُ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَا بِٱللَّهِ فَإِذَآ أُوذِي فِي ٱللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ ٱلنَّاسِ كَعَذَابِ ٱللَّهِ وَلَبِن جَآءَ نَصْرُ مِّن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمُّ أَوَلَيْسَ ٱللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ ٱلْعَلَمِينَ (اللهِ وَلَيْعُلَمَنَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَيَعْلَمَنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ (اللهُ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّبِعُواْ سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَايَكُمْ وَمَا هُم بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَكُمْ مِّن شَيْءً إِنَّهُمْ لَكُلِابُونَ اللَّهِ وَلَيَحْمِلُكَ أَنْقَالُكُمْ وَأَنْقَالًا مَّعَ أَثْقَا لِمِمَّ وَلَيْسَعُلُنَّ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ عَمَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ الله وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ عَلَيْثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ ٱلطُّوفَاتُ وَهُمْ ظَلِمُونَ اللَّهُ

فأنجيننه وأصحن السفينة وجعلنها ءاكة للعكمين اللهِ وَإِزْهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَعْبُدُواْ ٱللَّهَ وَٱتَّقُوهُ ذَاكَمُ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعَلَّمُونَ ﴿ اللَّهِ إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْثَنَا وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا إِنَّ ٱلَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَٱبْنَغُواْ عِندَاللَّهِ ٱلرَّزْقَ وَٱعۡبُدُوهُ وَٱشۡكُرُواْ لَهُۥ ٓ إِلَيْهِ تُرْجَعُونِ ۖ ﴿ ۚ ۚ وَإِن تُكَذِّبُواْ فَقَدُ كَذَّبَ أُمُرُ مِن قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَلَغُ ٱلْمُبِينُ اللهُ أُولَمْ يَرُواْ كَيْفَ يُبْدِئُ ٱللَّهُ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرُ ﴿ إِنَّ قُلْسِيرُواْ فِ ٱلْأَرْضِ فَأَنظُرُواْ كَيْفَ بَدَأَ ٱلْخَلَقَّ ثُمَّ ٱللَّهُ يُنِيثِيُ ٱلنَّشَأَةَ ٱلْآخِرَةُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿ إِنَّ أَلَيْهَ عَلَىٰ كُنَّا أَهُ وَمَرْحَمُ مَن يَشَآهُ وَ إِلَيْهِ تُقُلِّبُونَ (١) وَمَاۤ أَنتُم بِمُعْجزينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَآءِ وَمَا لَكُمْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيّ وَلَا نَصِيرِ اللهِ وَٱلَّذِينَ كُفَرُواْ بِعَايَنتِٱللَّهِ وَلِقَ آبِهِ أُوْلَيْهِكَ يَبِسُواْ مِن رَّحْمَتِي وَأُوْلَيْهِكَ لَمُمْ عَذَابٌ أَلِيمُ اللهُ اللهُ

> جَوَاتَ قَوْ مِهِ ٤ إِلَّا أَن قَالُواْ ٱقْتُلُوهُ أَوْ حَرَّقُوهُ فَأَنِحَىٰهُ ٱللَّهُ مِنَ ٱلنَّازِّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيْنِ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ اللهِ وَقَالَ إِنَّمَا ٱتَّخَذْتُر مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْثِكَنَا مَّوَدُّهُ بَيْنِكُمُ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَ أَثُمَّ مَوْمَ ٱلْقِيْمَةِ يَكُفُرُ بِعَضُكُم بِبَغْضِ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُم بَعْضًا وَمَأْوَىكُمُ ٱلنَّارُ وَمَالَكُمْ مِن نَّنصِرِينَ ١٠٠٠ ﴿ فَعَامَنَ لَهُ, لُوطُ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِزُ إِلَىٰ رَبِّحَ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ ۖ وَوَهَبْنَا لَهُ ۚ إِسْحَنَى وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ ٱلنُّبُوَّةَ وَٱلْكِنَابَ وَءَاتَيْنَكُهُ أَجْرَهُ فِي ٱلدُّنْيِكَ وَإِنَّهُ فِي ٱلْآخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّالِحِينَ اللهُ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ ٤ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلْفَاحِشَةَ مَاسَبَقَكُم بِهَامِنْ أَحَدِمِنَ ٱلْعَلَمِينَ اللهُ أَبِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ وَتَقَطَّعُونَ ٱلسَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ ٱلْمُنكِّ فَمَاكَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ ۗ إِلَّا أَن قَالُواْ ٱغْتِنَا بِعَذَابِ ٱللَّهِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ الله قَالَ رَبِّ أَنصُرْنِي عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿

المندنة الدال الد

النّبوءَة تخفيف الواو ساكنة وزيادة همزة مع المد

اً مِنْكُمُ تسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال سی کے اشمام کسرہ السین الضم

أَهْلُ هَلَذِهِ ٱلْقَرْيَةِ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُواْ ظُلِمِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ قَالَ إِنَّ فِيهَا لُوطَأَقَالُواْ نَحَنُ أَعْلَمُ بِمَن فِيمَ ۖ لَنُنَجِّينَهُۥ وَأَهْلَهُ وَإِلَّا أَمْرَأْتُهُ وَكَانَتُ مِنَ ٱلْغَيْرِينَ ﴿ اللَّهِ وَلَمَّا أَنْ جِكَاءَتُ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَافَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالُواْ لَا تَخَفَ وَلَا تَحْزَنَّ إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَك إِلَّا ٱمْرَأَتَكَ كَانَتَ مِنَ ٱلْغَلِيرِينَ ﴿ اللَّهُ إِنَّا مُنزِلُونَ عَلَىٰ أَهُل هَنذِهِ ٱلْقَرْكِةِ رِجْزًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ اللهُ وَلَقَد تَرَكَنَامِنُهَا ءَاكَةُ بِيَنَاةً لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ اللهِ عَدْيَنَ أَخَاهُمُ شُعَيْبًا فَقَالَ يَنْقُومِ أَعْبُدُواْ ٱللَّهَ وَٱرْجُواْ ٱلْيَوْمَ ٱلْآخِرَ وَلَا تَعْثَوْاْ فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ اللهُ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دَارِهِمْ جَائِمِينَ اللهُ وَعَادًا وَثُمُودًا وَقَد تَبَيَّنَ لَكُم مِن مَّسَكِنِهِمَّ وَزَيِّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطُنُ

وَلَمَّا جَآءَتَ رُسُلُنَآ إِبْرَهِيمَ بِٱلْبُشْرَيٰ قَالُواْ إِنَّا مُهْلِكُواْ

وَثُمُودُا

أَعْمَالُهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ وَكَانُواْ مُسْتَبْصِرِينَ ﴿ اللَّهُ الْمُ

وَقَكُرُونَ وَفَرْعَوْنَ وَهَامَانَ ۖ وَلَقَدْ جَآءَ هُم مُّوسَى بِٱلْبَيِّنَاتِ فَأَسْتَكَبَرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَاكَانُواْ سَبِقِينَ اللهُ المُخَدُّنَا بِذَنْبِةٍ فَمِنْهُم مِّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُم مِّنْ أَخَذَتْهُ ٱلصَّيْحَةُ وَمِنْهُم مِّنْ خَسَفْنَ ابِهِ ٱلْأَرْضَ وَمِنْهُم مِّنْ أَغْرَقْنَأُومَاكَانَ ٱللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُوٓا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿ مَثَلُ الَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْلِكَآءَ كَمَثَلَ ٱلْعَنكَبُوتِ ٱتَّخَذَتْ بَيْتًا أُو إِنَّ أَوْهَنِ ٱلْمِيُوتِ لَبَيْتُ ٱلْعَنَكَ بُوتٍ لَوْكَ انْوُاْ يَعْلَمُونَ (اللهِ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ مِن شَيْ وَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ اللهُ وَتِلْك ٱلْأَمْثُ لُ نَضْرِبُهِ كَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَ ۖ إِلَّا ٱلْعَالِمُونَ الله خَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمَاوُتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَاَيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ اللهُ ٱتْلُمَآ أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِئْب وَأَقِمِ ٱلصَّكَافِةُ إِنَ ٱلصَّكَافِةَ تَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَاءِ وَٱلْمُنكُرُّ وَلَذِكُرُ ٱللَّهِ أَكْبَرُّ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَاتَصْنَعُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ أَكْبَرُ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَاتَصْنَعُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّالَا اللَّلْمِا اللَّا اللَّاللَّا اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ ا

اُلِمِيوُتِ كسر الباء تَدْعُونَ بالناء بدل الياء

**وُهُوُ** إسكان الهاء



ا وَلَا يُحَدِدُ لُوَا أُهْلَ ٱلْكِتَبِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا مِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمِّ وَقُولُوٓاْءَامَنَّا بِٱلَّذِي ٓ أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَاهُنَا وَإِلَاهُكُمْ وَحِدُّ وَنَحَنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مُنْ اللَّ وَكَذَالِكَ أَنزَلُنا ٓ إِلَيْكَ ٱلْكِتَابُ فَٱلَّذِينَ ءَانَيْنَهُمُ ٱلْكِئَبَ نُوْمِنُونَ بِهِ مِ وَمِنْ هَنَوُلآءِ مَن نُوْمِنُ بِهِ وَمَا يَجُحُدُ بِمَا يَكِبَ إِلَّا ٱلْكَ يَفِرُونَ اللَّهِ وَمَا كُنتَ لَتَلُواْ مِن قَبْلِهِ عِن كِنكِ وَلا تَخُطُّهُ بِيمِينِكَ إِذَا لَا رَبَّابِ ٱلْمُبْطِلُونِ ﴿ اللَّهُ مَلْ هُوَ ءَايَتُ بَيِّنَتُ فِي صُدُورِ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمُ وَمَا يَجْحَدُ بِ اَيْدِينَا إِلَّا ٱلظَّالِمُونَ اللَّهِ وَقَالُواْ لَوْلَا أَنْزِكَ عَلَيْهِ ءَايَنْ أُنَّ مِن رَّبِّهِ عَقُلْ إِنَّمَا ٱلْآيَتُ عِندَ ٱللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَّا نُذِيرُ مُبِينُ اللهُ أُولَة يَكُفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكُ ٱلْكِتَبَ يُتَّالَىٰ عَلَيْهِمُّ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَرَحْكَةً وَذِكْرَىٰ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ (أَنَّ قُلْكَفَى بِاللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا ۖ يَعْلَمُ مَا فِ ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱلْبَيْطِيلِ وَكَفَرُواْ بِٱللَّهِ أُوْلَيْهِكُ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ (٥٠)

تَعْجِلُونَكَ بِٱلْعَذَابِ وَلَوْلَآ أَجَلُ مُسَمَّى لَجُآءَ هُو الْعَذَابُ وَلَيَأْنِينَهُمْ بَغْنَةً وَهُمْ لَايَشْعُهُونَ اللَّهِ يَسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمُ لَمُحِيطَةُ إِأَلْكَيْفِرِينَ ١٠٠ يَوْمَ يَغْشَاهُمُ ٱلْعَذَابُ مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُوقُواْ مَا كُنْكُمْ تَعْمَلُونَ الله يَعِبَادِيَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِنَّ أَرْضِي وَسِعَةٌ فَإِيَّنِي فَأُعَبُدُونِ الله كُلُّ نَفْسِ ذَآبِقَ أُو الْمَوْتِ أَثُمَّ إِلَيْنَا أَرُجَعُونَ الله وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ لَنُبُوِّئَنَّهُم مِّنَ ٱلْجَنَّةِ غُرَفًا تَجَرِي مِن عَيْهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِهَانِعُمَ أَجْرُ ٱلْعَلِمِلِينَ ١٠٠ ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَنُوَكُّلُونَ ﴿ ﴿ وَكَأَيِّن مِّن دَاتَبَةٍ لَّا تَعْمِلُ رِزْقَهَا ٱللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ١٠٠ وَلَيِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَسَخَّرَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَر لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ ﴿ أَنَّ ٱللَّهُ يَبْشُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيدٌ اللَّهُ وَلَيِن سَأَلْتَهُم مَّن نَزَّلَ مِن ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ قُلِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكَثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ اللَّهُ اللَّالَةُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّهُ اللَّهُ الل

وهو

لَهٔی سکان الهاء

وَلِيْتُمنَّعُواْ

وهو

وَمَا هَٰذِهِ ٱلْحَيَٰوةُ ٱلدُّنِيَآ إِلَّا لَهُوُّ وَلَعِبُّ وَإِنَّ ٱلدَّارَ ٱلْآخِرَةَ لَهِيَ ٱلْحَيُوانُّ لَوَّكَانُواْيِعَ لَمُونَ ﴿ إِنَّ ۖ فَإِذَا رَكِبُواْ فِي ٱلْفُلُكِ دَعَوُاْ ٱللَّهَ مُغَلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ فَلَمَّا نَجَّنْهُمْ إِلَى ٱلْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ اللَّ لِيكُفُرُواْ بِمَا ءَاتَيْنَاهُمْ وَلِيتَمَنَّعُواْ فَسَوْفَ يَعْلَمُونِ اللهُ أُولَمْ يَرُواْ أَنَاجِعَلْنَا حَرَمًا ءَامِنَا وَيُنْخَطُّفُ ٱلنَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمُ أَفَيَا لَبَطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ ٱللَّهِ يَكُفُرُونَ اللهُ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ أَفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًّا أَوْ كُذَّبَ بِٱلْحَقّ لَمَّا جَآءَهُۥ أَلْيَسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوَى لِلْكَ نِهِ بِنَ ﴿ اللَّهُ وَٱلَّذِينَ جَهَدُواْ فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ شُبُلَنَّا وَإِنَّ ٱللَّهَ لَمَعَ ٱلْمُحْسِنِينَ اللَّهَ اللَّهَ لَمَعَ ٱلْمُحْسِنِينَ اللهِ بِسْ إِللَّهِ اللَّهِ الرَّحْمَرُ ٱلرِّحِيهِ اللهُ غُلِبَتِ ٱلرُّومُ اللهُ فِي آَدَنَى ٱلْأَرْضِ وَهُم مِّنَ بَعْدِ غَلَبَهِمْ سَيَغُلِبُونَ ﴿ إِنَّ فِي بِضْعِ سِنِينَ لِلَّهِ ٱلْأَمْرُ مِن قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُو يَوْمَبِ ذِيفْرَحُ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴿ بنَصْرِ ٱللَّهِ يَنصُرُ مَن يَشَاآَّهُ وَهُوَ ٱلْعَازِيرُ ٱلرَّحِيمُ (٥)

وَعْدَ ٱللَّهِ لَا يُخْلِفُ ٱللَّهُ وَعْدَهُ, وَلَئِكِنَّ أَكُثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ اللهُ يَعْلَمُونَ ظَابِهِرًامِّنَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَاوَهُمْ عَنِ ٱلْأَخِرَةِ هُمْ غَلِلُونَ ٧) أُوَلَمْ يَنَفَكُّرُواْ فِي أَنفُسِهِمْ مَّاخَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَابَيْنَهُمَا إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَأَجَلِ مُسَمَّى وَإِنَّا كَثِيرًا مِنَ ٱلنَّاسِ بِلِقَآعِ، رَبِّيهِم لَكَ فِرُونَ ١٠ أُولَمُ يَسِيرُواْ فِي ٱلأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَكَانَ عَنِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمَّ كَانُواْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُواْ ٱلْأَرْضَ وَعَمَرُوهِآ أَكَثَرُ مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَآءَتُهُمُ رُسُلُهُم بِٱلْبِيِّنَاتِ فَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلِلْكِن كَانُوٓاْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ اللَّ ثُمَّاكَانَ عَنِقِبَةً ٱلَّذِينَ أَسَتَعُوا ٱلسُّوَأَيَ أَنَ كَذُّبُواْ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ وَكَانُواْ بِهَا يَسْتَهْزِءُونَ ﴿ ۖ ٱللَّهُ ٱللَّهُ يَبْدُوُّا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُۥ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اللَّ وَيُوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يُبْلِسُ ٱلْمُجْرِمُونَ اللَّ وَلَمْ يَكُن لُّهُم مِّن شُرِّكَآبِهِمْ شُفَعَتَوُّا وَكَانُواْ بِشُرِّكَا بِهِمْ كَنفِرِينَ اللَّهُ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يَوْمَ إِذِينَفَرَقُونَ اللَّهِ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمِلُوا ٱلصَّلِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَكَةٍ يُحْبَرُونَ الْ

عَنِقِبَةً

وَأَمَّاٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكُذَّبُواْ بِعَايَنتِنَا وَلِقَآيِ ٱلْأَخِرَةِ فَأُولَتِهِكَ فِي ٱلْعَذَابِ مُحْضَرُونَ ﴿ اللَّهِ فَسُبْحَانَ ٱللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ اللهِ وَلَهُ ٱلْحَمْدُ فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ اللهُ يُخْرِجُ ٱلْحَيِّ مِنَ ٱلْمَيّتِ وَيُخْرِجُ ٱلْمَيَّتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَيُحَى ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكُذَالِكَ تُخْرَجُونَ اللهُ وَمِنْ ءَايَنتِهِ وَأَنْ خَلَقَكُمْ مِن تُرَابِ ثُمَّ إِذَا أَنتُم بَشَرُ تَنتَشِرُونِ ١٠٠ وَمِنْ ءَايَلتِهِ عَأَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُواْ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بِيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَٰ إِلَى لَاَيْتِ لِقَوْمِ يَنْفَكُّرُونَ اللَّ وَمِنْ ءَايَا لِهِ عَلَقُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْنِلَفُ أَلْسِنَنِكُمْ وَأَلْوَنِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيْتِ لِلْعَلِمِينَ (أَنَ وَمِنْ ءَايَنِهِ عَمَامُكُم بِالْيُل وَٱلنَّهَارِ وَٱبْنِغَآ وُكُم مِّن فَصَّلِهِ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمِ يَسْمَعُونَ ﴿ اللَّهُ وَمِنْ ءَايَكِ لِهِ عَرُبِكُمُ ٱلْبُرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَنُنَزِّلُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءً فَيُحْي - بِهِ ٱلْأَرْضِ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَٰ لِكَ لَأَيْتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

لِلْعَاكِمِينَ فتع اللام

وهو سكان الهاء (جميع المواضع)

وَمِنْ ءَايَنٰدِهِ عَأَن تَقُومَ ٱلسَّمَآءُ وَٱلْأَرْضُ بِأَمْرِهِ ۚ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعُوهَ مِّنَ ٱلْأَرْضِ إِذَآ أَنتُمْ تَغَرُّجُونَ ١٠٠٠ وَلَهُ,مَن فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِّ كُلُّ لَّهُۥ قَانِنُونَ ٣٠ وَهُو ٱلَّذِي يَبْدَوُّا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ ٱلْمَثَلُ ٱلْأَعْلَى فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ (١) ضَرَبَ لَكُم مَّثَلَامِّنْ أَنفُسِكُمُ هَل لَّكُم مِن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَنْكُم مِّن شُرَكَآءَ فِي مَارَزَقْنَكُمْ فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَآهُ تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنفُسكُمْ كُمْ كَذَاكِ نُفَصِّلُ ٱلْأَيْتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ بَلِٱتَّبَعَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓا أَهُوٓاءَهُم بِغَيْرِ عِلْمِ فَمَنَ يَهْدِى مَنْ أَضَكُ ٱللَّهُ وَمَا لَهُم مِّن نَّصِرِينَ ١٠٠ فَأُقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي فَطَرَ ٱلنَّاسَ عَلَيْهَ ۚ الْا بُدِّيلَ لِخَلْقِ ٱللَّهَ ذَالِكَ ٱلدِّيثُ ٱلْقَيَّدُ وَلَاكِنَ أَكُ ثُرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهُ ﴿ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَأَتَّقُوهُ وَأَقْيمُوا ٱلصَّلَوْةَ وَلَا تَكُونُواْ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ مِنَ ٱلَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيعًاكُلُّ حِزْبِ بِمَالَدَيْمِمُ فَرِحُونَ اللهُ



فَهُوَ إسكان الهاء

لِّتُرْبُواُ بالناء المضمومة

بِقُّ مِّنْهُم بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ ٣٣ لِيَكُفُرُواْبِمَ ءَانَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُواْ فَسَوْفَ تَعْلَمُونِ ۚ إِنَّ أَمْ أَنْزَلْنَا عَلَيْهِمُ سُلَطَنَا فَهُوَ يَتَكُلُّمُ بِمَاكَانُواْ بِهِ عِيشُرِكُونَ اللَّهِ وَإِذَآ أَذَقَنَا ٱلنَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُواْ بِمَآوَ إِن تُصِبَّهُمْ سَيِّنَةً بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ ﴿ ۚ أَوَلَمْ يَرُواْ أَنَّ ٱللَّهَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقْدِرُ ۚ إِنَّ فِي ذَٰ لِكَ لَأَيَٰتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿ ۖ فَعَاتِ ذَا ٱلْقُرْبَىٰ حَقَّهُ. وَٱلْمِسْكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلَ ذَالِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهُ ٱللَّهِ وَأُوْلَئِهِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ اللَّ وَمَآءَاتَيْتُ مِين رِّبًا يَرْبُواْ فِي أَمُولِ ٱلنَّاسِ فَلا يَرْبُواْ عِندَ ٱللَّهِوَمَآ ءَانَيْتُم مِّن زَكُوٰةٍ تُريدُونِ وَجْهَ ٱللَّهِ فَأَوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُضْعِفُونَ ﴿ ٣٠ ۗ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رُزْقَكُمْ ثُمَّ يُمِيثُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ هَلُمِن شُرَكَآبِكُم مَّن يَفْعَلُ مِن ذَالِكُم مِّن شَيْءٍ سُبْحَننَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّايُشْرِكُونَ ١٠٠ ظَهَرَ ٱلْفَسَادُ فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي ٱلنَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ ٱلَّذِي عَمِلُواْ لَعَلَّهُمْ مَرْجِعُونَ ﴿

قُلْ سِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَٱنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلُ كَانَ أَكْثُرُهُم مُّشْرِكِينَ اللَّ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ ٱلْقَيِّ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِي بَوْمٌ لا مَردُ لُهُ مِن ٱللَّهِ يَوْمَ بِذِيصَدَّعُونَ (٢٠) كُفُر فَعَلَيْهِ كُفُرُهُ، وَمَنْ عَمِلَ صَلِحًا فَلِأَنفُسِمْ يَمْ هَدُونَ ﴿ اللَّهُ لِيَجْزِيَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَنتِ مِن فَضْلِدِةً إِنَّهُ، لَا يُحِبُّ ٱلْكَفِرِينَ ( اللهِ عَلَيْ وَمِنْ ءَايَكِهِ اللهِ أَن يُرْسِلُ ٱلرَّبَاحَ مُبَشِّرَتٍ وَلِيُذِيقَكُم مِّن زَّحْمَتِهِ، وَلتَجْرِي ٱلْفُلْكُ بِأَمْرِهِ، وَلِتَبْنَغُواْ مِن فَضْلِهِ، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿ أَنَّ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجَآءُوهُم بِٱلْبَيْنَاتِ فَأَنْفَهُمْنَا مِنَ ٱلَّذِينَ أَجْرَهُواْ ۖ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهُ ٱلَّذِي يُرْسِلُ ٱلرِّيكَ فَنْثِيرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهُ فِي ٱلسَّمَآءِ كَيْفَ يَشَآءُ وَيَجْعَلُهُ كِسَفًا فَتَرَى ٱلْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَلِهِ ۚ فَإِذَآ أَصَابَ بِهِ عَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ ۚ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ الله وَإِن كَانُوا مِن قَبْل أَن يُنزَّلُ عَلَيْهِ مِن قَبْلِهِ - لَمُبْلِسِينَ اللهِ فَأَنْظُرْ إِلَى ءَاتُنْ رَحْمَتِ ٱللهِ كَيْفَ يُحْي ٱلْأَرْضَ بَعْدُ مَوْتِهَمَّ إِنَّ ذَٰلِكَ لَمُحْى ٱلْمَوْتَى وَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

أُثرِ حذف الألف بعد الهمزة وبعد الثاء – على

وهو

الدُّعاءَ إذا سهيل الهمزة الثانية وصلاً

6(0)00 (1)1/4 (1)1/4 (1)1/4 (1)1/4 (1)1/4 (1)1/4 (1)1/4 (1)1/4 (1)1/4 (1)1/4 (1)1/4 (1)1/4 (1)1/4 (1)1/4 (1)1/4 (1)1/4 (1)1/4 (1)1/4 (1)1/4 (1)1/4 (1)1/4 (1)1/4 (1)1/4 (1)1/4 (1)1/4 (1)1/4 (1)1/4 (1)1/4 (1)1/4 (1)1/4 (1)1/4 (1)1/4 (1)1/4 (1)1/4 (1)1/4 (1)1/4 (1)1/4 (1)1/4 (1)1/4 (1)1/4 (1)1/4 (1)1/4 (1)1/4 (1)1/4 (1)1/4 (1)1/4 (1)1/4 (1)1/4 (1)1/4 (1)1/4 (1)1/4 (1)1/4 (1)1/4 (1)1/4 (1)1/4 (1)1/4 (1)1/4 (1)1/4 (1)1/4 (1)1/4 (1)1/4 (1)1/4 (1)1/4 (1)1/4 (1)1/4 (1)1/4 (1)1/4 (1)1/4 (1)1/4 (1)1/4 (1)1/4 (1)1/4 (1)1/4 (1)1/4 (1)1/4 (1)1/4 (1)1/4 (1)1/4 (1)1/4 (1)1/4 (1)1/4 (1)1/4 (1)1/4 (1)1/4 (1)1/4 (1)1/4 (1)1/4 (1)1/4 (1)1/4 (1)1/4 (1)1/4 (1)1/4 (1)1/4 (1)1/4 (1)1/4 (1)1/4 (1)1/4 (1)1/4 (1)1/4 (1)1/4 (1)1/4 (1)1/4 (1)1/4 (1)1/4 (1)1/4 (1)1/4 (1)1/4 (1)1/4 (1)1/4 (1)1/4 (1)1/4 (1)1/4 (1)1/4 (1)1/4 (1)1/4 (1)1/4 (1)1/4 (1)1/4 (1)1/4 (1)1/4 (1)1/4 (1)1/4 (1)1/4 (1)1/4 (1)1/4 (1)1/4 (1)1/4 (1)1/4 (1)1/4 (1)1/4 (1)1/4 (1)1/4 (1)1/4 (1)1/4 (1)1/4 (1)1/4 (1)1/4 (1)1/4 (1)1/4 (1)1/4 (1)1/4 (1)1/4 (1)1/4 (1)1/4 (1)1/4 (1)1/4 (1)1/4 (1)1/4 (1)1/4 (1)1/4 (1)1/4 (1)1/4 (1)1/4 (1)1/4 (1)1/4 (1)1/4 (1)1/4 (1)1/4 (1)1/4 (1)1/4 (1)1/4 (1)1/4 (1)1/4 (1)1/4 (1)1/4 (1)1/4 (1)1/4 (1)1/4 (1)1/4 (1)1/4 (1)1/4 (1)1/4 (1)1/4 (1)1/4 (1)1/4 (1)1/4 (1)1/4 (1)1/4 (1)1/4 (1)1/4 (1)1/4 (1)1/4 (1)1/4 (1)1/4 (1)1/4 (1)1/4 (1)1/4 (1)1/4 (1)1/4 (1)1/4 (1)1/4 (1)1/4 (1)1/4 (1)1/4 (1)1/4 (1)1/4 (1)1/4 (1)1/4 (1)1/4 (1)1/4 (1)1/4 (1)1/4 (1)1/4 (1)1/4 (1)1/4 (1)1/4 (1)1/4 (1)1/4 (1)1/4 (1)1/4 (1)1/4 (1)1/4 (1)1/4 (1)1/4 (1)1/4 (1)1/4 (1)1/4 (1)1/4 (1)1/4 (1)1/4 (1)1/4 (1)1/4 (1)1/4 (1)1/4 (1)1/4 (1)1/4 (1)1/4 (1)1/4 (1)1/4 (1)1/4 (1)1/4 (1)1/4 (1)1/4 (1)1/4 (1)1/4 (1)1/4 (1)1/4 (1)1/4 (1)1/4 (1)1/4 (1)1/4 (1)1/4 (1)1/4 (1)1/4 (1)1/4 (1)1/4 (1)1/4 (1)1/4 (1)1/4 (1)1/4 (1)1/4 (1)1/4 (1)1/4 (1)1/4 (1)1/4

مِّنضُعفِ بَعْلِضُعفِ ضم الضاد في الأنفاظ الثلاثة وجها واحداً

> **وُهُوُ** إسكان الهاء

تنفعُ بالناء بدل الياء

أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأُوْهُ مُصْفَرًّا لَّظَلُّواْ مِنْ بَعْدِهِ ، كَ ﴾ فَإِنَّكَ لَا تُشْمِعُ ٱلْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ ٱلصُّمَّ ٱلدُّعَـآءَإِذَا وَلُوا مُدْبِينَ ﴿ ۚ ۚ وَمَا أَنتَ بِهَا دِ ٱلْعُمْيِ عَن ضَلَالَةِهِمْ إِن تُسْمِعُ إِلَّا نُ بِعَايَنْنِنَا فَهُم مُسْلِمُونَ (٥٠) لِضَعْفِ قُوَّةً ثُمَّرَ جَعَلَ مِنْ بَعَ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَهُوَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْقَدِيرُ ﴿ ١٠٠٠ وَهُوَ وَنَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يُقْسِمُ ٱلْمُجْرِمُونَ مَا لِبَثُواْ غَيْرَ سَاعَةٍ كَذَٰلِكَ كَانُواْ يُؤْفَكُونَ ﴿ فَ وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَوَالَّإِيمَٰنَ مُّتُمُّ فِي كِنْبِ ٱللَّهِ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْبَعْثِ فَهَىٰذَا يَوْمُ ٱلْبَعْثِ كُمْ كُنتُمْ لَاتَعْلَمُونَ (٥) فَيُومَ إِلَّا ينفَعُ ٱلَّذِينَ ذِرَتُهُمْ وَلَاهُمْ يُسُ يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۚ ﴿ ۚ ۚ ۚ فَٱصْبِرَ إِنَّا



ويتُخذُها

هُرُوًا إبدال الواو همزة

م اُذْنَيْهِ اسكان الذال

**وُهُوُ** إسكان الهاء أَنُّ الشَّكْرُ ضم النون وصلاً (الموضعين)

و هو إسكان الهاء

يبني كسر الياء (جميع المواضع)

مِثْقَالُ ضم اللام

> مر تصلعر ألف بعد الصاد وتخفيف العين

وَلَقَدْ ءَانَيْنَا لُقُمَٰنَ ٱلْحِكُمَةَ أَنِ ٱشَّكُرٌ لِلَّهِ وَمَن سَبْح يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ } وَمَن كُفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنَّ حَمِيكٌ ﴿ اللَّهُ وَإِذْ قَالَ لُقْمَنُ لِإَبْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ مِيْبُنَىَّ لَا تُشْرِكَ بِٱللَّهِ إِنَّ ٱلشِّرْكَ لَظُلَمُ عَظِيمٌ إِنَّ وَوَصِّينَا ٱلْإِنسَانَ بِوَلِدَيْهِ حَمَلَتْ مُأْمِّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنِ وَفِصَا لُهُ رِفِي عَامَيْنِ أَنِ ٱشْكُرْ لِي وَلُوْلِدَيْكَ إِلَى ٱلْمَصِيرُ اللَّ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ، عِلْمٌ فَلَا تُطِعُهُمَأُوصَاحِبْهُمَا فِي ٱلدُّنْيَا مَعْرُوفَاً وَٱتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَى َّثُمَّ إِلَى مُرْجِعُكُمْ فَأُنْبَتُكُ بِمَا كُنْتُهُ تَعْمَلُونَ ﴿ ﴿ يَبُنِيُّ إِنَّهَا إِنْ لَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدُلِ فَتَكُن فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي ٱلسَّمَاوَتِ أَوْ فِي ٱلْأَرْضِ يَأْتِ بَهَا ٱللَّهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَطِيفُ خَبِيرٌ ﴿ إِنَّ يَكُنَّى أَقِمِ ٱلصَّكَوْةَ وَأَمْرُ بِٱلْمَعْرُوفِ وَٱنَّهَ عَن ٱلْمُنكُر وَٱصْبِرْ عَلَىٰ مَآ أَصَابِكَ إِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمَ ٱلْأُمُّورِ اللهُ وَلَا تُصَعِّرُ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلُّ مُغَنَّالٍ فَخُورٍ ١١ وَٱقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَٱغْضُضْ مِن صَوْتِكَ إِنَّ أَنكُر ٱلْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ ٱلْحَمِيرِ (١)

لَمْ تَرُوْاْ أَنَّ ٱللَّهَ سَخَّرَكُكُم مَّافِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ وَظُنِهِرَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِ بِغَيْرِعِلْمِ وَلَاهُدُى وَلَاكِئَبِ ثُمِنِيرِ ٣٠٠ وَإِذَا قِيلَ لَمُمُ أُتَّبِعُواْ مَآ أَنْزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَآ أَوَلُوۡكَانَ ٱلشَّيْطَنُ يَدْعُوهُمْ إِلَىٰ عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ اللَّهُ ﴿ وَمَن يُسْلِمُ وَجْهَهُ وَإِلَى اللَّهِ وَهُو مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِٱلْمُرْوَةِ ٱلْوُتُقَيُّ وَ إِلَى اللَّهِ عَلِقِبَةُ ٱلْأُمُورِ (١٦) وَمَن كَفَرَ فَلا يَعَزُنكَ كُفْرُهُ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنِيَّئُهُم بِمَا عَمِلُوٓاْ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِٱلصُّدُوبِ بِّعُهُمْ قَلِيلًا ثُمُّ نَضْطُرُّهُمْ إِلَى عَذَابِ عَلِيظٍ اللَّ وَلَبِن سَأَلَتَهُم مَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ قُل ٱلْحُمَدُ يِلَّهِ بَلِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ١٠٠ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْغَنيُّ ٱلْحَمِيدُ ١٠٠ وَلَوْ أَنَّمَا فِي ٱلْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقَلَامُ وَٱلْبَحْرُ يِمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ عَسَبْعَةُ أَبْحُر مَّانَفِدَتْ كَلِمَتُ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ١٠ مَّا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ إِلَّا كَنَفْسِ وَحِدَةً إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ١١٠



**وُهُوَ** اِسكان الهاء

يحزيك ضم الياء وكسر الزاي ر و ر تدعون بالناء بدل الياء

أَنَّ ٱللَّهَ يُولِجُ ٱلَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلَّيْل خَرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَكُلُّ يَعِرِيٓ إِلَىٓ أَجَلِمُسَمَّى وَأَكَ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ إِنَّ لَاكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ وَأَنَّمَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ٱلْبَاطِلُ وَأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْعَلَىٰ ٱلْكَبِيرُ اللَّهُ ٱلْمُتَرَ أَنَّ ٱلْفُلُكَ تَجْرِي فِي ٱلْبَحْرِ بِنِعْمَتِ ٱللَّهِ لِيُرِيكُمُ مِّنْ ءَايَنتِهِ } إِنَّ فِ ذَلِكَ لَا يَنتِ لِّكُلِّ صَبَّارِشَكُورِ اللَّ وَإِذَا غَشِيهُم مَّوْجُ كَٱلظُّلُل دَعَوا ٱللَّهَ مُغْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ فَلَمَّا نَجَّنْهُمْ إِلَى ٱلْبَرِّ فَمِنْهُم مُّ مُّنْصِدُ وَمَا يَجْحَدُ بِعَا يَكِنِنَآ إِلَّا كُلُّ خَتَّارِكَ فُورِ ٣٠) يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبُّكُمْ وَٱخْشَوْاْ بَوْمًا لَّا يَعْزِي وَالِدُّ عَن وَلَدِهِ ۦ وَلَا مُولُودٌ هُوَ جَازِ عَن وَالِدِهِ ۦ شَيًّا إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقُّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِٱللَّهِ الْغَرُورُ (٣٣) إِنَّ ٱللَّهَ عِندَهُ وعِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ ٱلْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي ٱلْأَرْحَامِ وَمَا تَـدْرِي نَفْشُ مَّاذَا تَكْسِبُ غُذَّا وَمَاتَدْرِي نَفْسُ بِأَيّ أَرْضِ تَمُوتُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ اللَّهُ

رَافْتُرَيْهُ بِلَهُو أَ مَّآ أَتَىٰهُم مِّن نَّذِيرِ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَ الَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُ مَا فِي سِ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْضُ مَا لَكُمْ مِن دُونِهِ عِن وَلِيِّ وَلَا شَفِيعٍ أَفَلا نْتَذَكّْرُونَ ٤ يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرِ مِنَ ٱلسَّمَآءِ إِلَى ٱلْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمِرِكَانَ مِقْدَارُهُۥ أَلْفَ سَنَةِ مِّمَّاتَعُدُّونَ ۞ ذَٰلِكَ عَلِمُٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَا لَهِ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ (١٠) ٱلَّذِي أَحْسَنَ خُلَقَةً وَبَدأً خُلْقاً لإنسين مِنطِينِ ﴿ ثُرَجَعَ نَسْلَهُ ومِن سُلَالَةِ مِّن مُّآءٍ مَّهِينِ ﴿ ثُمُّ شُوَّدُهُ وَنَفَخَ فِي مِن رُّوحِهِ إِ وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَلَرَ وَٱلْأَفَعِدَةً قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونِ ﴿ ﴾ وَقَالُواْ أَءِ ذَا ضَلَلْنَا فِي ٱلْأَرْضِ أَءِنَّا لَفِي فَلْقِ جَدِيدٌ مِلْ هُم بِلِقَآءِ رَبِّهِم كَنفِرُونَ 🕦 🏟 مَّلَكُ ٱلْمَوْتِ ٱلَّذِي قُوكُلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ ثُرْجَعُونَ

السَّمَآ. إِلَى سهيل الهمزة

أدذا تسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال

اِنَّا ممزة مكسورة على الإخبار



وَلَوْ تَرَى ٓ إِذِ ٱلْمُجْرِمُونِ نَاكِسُواْ رُءُوسِهُمْ عِندَرَبِهِمْ رَيِّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَٱرْجِعْنَا نَعْمَلْ صَلِحًا إِنَّامُوقِنُونَ اللهُ وَلَوْشِتْنَا لَا نَيْنَا كُلَّ نَفْسِ هُدَىٰهَا وَلَكِنْ حَقَّ ٱلْقَوْلُ مِنَّى لَأَمْلَأُنَّ جَهَنَّمَ مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ اللَّهُ فَذُوقُواْ بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَاذَاۤ إِنَّا نَسِينَكُمْ وَذُوقُواْعَذَابِ ٱلْخُلِدِبِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ١١ إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِّايَنِينَاٱلَّذِينَ إِذَاذُكِرُواْ بِهَاخَرُواْ سُجَدًا وَسَبَّحُواْ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ خُنُوبُهُمْ عَنِٱلْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَهُمْ يُنفِقُونَ اللهُ فَلا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِي لَمْم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنِ جَزَاءً بِمَاكَانُواْيِعْمَلُونَ اللَّ أَفَمَنَكَانَ مُؤْمِنًا كُمَن كَاتَ فَاسِقَأْ لَايَسْتَوْدُنَ اللهُ أَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ فَلَهُمْ جَنَّتُ ٱلْمَأْوَىٰ نُزُلَّا بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١٠٠ وَأَمَّاٱلَّذِينَ فَسَقُواْ فَمَأْوَرِهُمُ ٱلنَّارُ كُلَّمَا أَرَادُوٓا أَن يَغَرُجُواْمِنْهَآ أُعِيدُواْفِيها وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلنَّارِ ٱلَّذِي كُنتُم بِهِ عَثَكَذِّبُونَ ٢٠٠٠



ٱلْعَذَابِٱلْأَدَٰنَىٰ دُونَ ٱلْعَذَابِٱلْأَكُ اللَّهُ وَمَنْ أَظُلُمُ مِمَّنَ ذُكِّرَ بِعَايَلتِ إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْفِقِمُونَ ﴿ ٢٢﴾ تَنَبَ فَلَا تَكُن فِي مِرْيَةٍ مِن لِقَابِهِ وَجَعَلْنَكُ إِسْرَتِهِ بِلَ (٣٣) وَجَعَلْنَ كَانُواْبِ الْكِينَايُوقِنُونَ ﴿ إِنَّ إِنَّ رَبُّكُ إِنَّ رَبُّكُ يَوْمَ ٱلْقِيْكُمَةِ فِيمَاكَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ لَمُنْمُ كُمْ أَهْلَكَنَامِن قَبْلِهِم مِّنَ ٱلْقُرُونِ كِنِهِمَّ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيَنَتٍّ أَفَلًا يَسْمَعُونَ أُولَمْ يَرُواْ أَنَّا نَسُوقُ ٱلْمَآءَ إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلْجُرُزِ فَنُخْ لُمِنْهُ أَنْعُكُمُهُمْ وَأُنفُهُمْ أَفُلا يُتَصِرُونَ قَلَيْوْمَ ٱلْفَتْحِ لَاينفَعُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ إِيمَنْهُمْ وَلَاهُمُ يُنظَ فَأَعْرِضَ عَنْهُمْ وَأَنْظِرُ إِنَّهُم

أَهمَّةً تسهيل الهمزة الثانية

الماء إلى تسهيل الهمزة الثانية

النبيم؟ تخفيف الياء ساكنة وزيادة

ٱلَّنِّي

. . . . . .

فتح التاء وتشديد الظاء وتشديد

الطاء وتشديد الهاء مفتوحة وحذف الألف

> **وُهُو** إسكان الهاء

النبي ميم النبي ميم النبي الميم المانية واوا مفتوحة

يَّأَيُّهُا ٱلنَّيُّ ٱتَّقِ ٱللَّهَ وَلَا تُطِعِ ٱلْكَنْفِرِينَ وَٱلْمُنَافِقِينَ إِنَ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَرِيمًا ١٠٠ وَأُتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَغْمَلُونَ خَبِيرًا ۞ وَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ ۚ كَفَىٰ بِٱللَّهِ وَكِيلًا اللَّهُ مَّاجَعَلَ ٱللَّهُ لِرَجُلِ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ } وَمَا جَعَلَ أَزْوَجَكُمُ ٱلَّتِي تُظَلِهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُورٌ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيآءَكُمْ أَبْنَآءَكُمْ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُم بِأَفُوٰهِكُمْ ۖ وَٱللَّهُ يَقُولُ ٱلْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي ٱلسَّبِيلَ اللَّهُ ٱدْعُوهُمْ لِأَبَآبِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ ٱللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوٓاْ ءَابَآءَ هُمْ فَإِخْوَنُكُمْ فِي ٱلدِّينِ وَمَوَٰلِيكُمُّ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَآ أَخْطَأْتُهُ بهِ ـ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِٱلْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمٌّ وَأَزْوَجُهُمَ أَمَّ هَا مُهُمَّ وَأُوْلُواْ ٱلْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَبِ ٱللَّهِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَن تَفْعَلُواْ إِلَىٰ أَوْلِيَآيِكُمُ مُّعْرُوفًا كَانَ ذَلِكَ فِي ٱلْكِتَابِ مَسْطُورًا ﴿ ۖ

همزة مع المد مَقَاء فتح الميم الأولى

همزة مع المد

بيؤتنا

وَمُوسَىٰ وَعِيسَى أَبْنِ مَرْيَمُ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِيثَنَقًا غَلِيظًا ٧ لِيَسْثَلَ ٱلصَّدِيقِينَ عَن صِدْقِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكَنِفِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا ٨ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱذَكُرُواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُرْ إِذْ جَآءَتَكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَّمْ نَرَوْهَا ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ١٠ إِذْ جَآءُوكُمُ مِّن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ ٱلْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ ٱلْقُلُوبُ ٱلْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِٱللَّهِ ٱلظُّنُونَا ﴿ ﴿ هَٰ اللَّهِ ٱبْتُلِي ٱلْمُؤْمِنُونَ وَزُلِّزِلُواْ زِلْزَالًا شَدِيدًا اللَّ وَإِذْ يَقُولُ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِ قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ إِلَّا غُرُورًا ١٠٠ وَإِذْ قَالَت طَّآبِهَةٌ مِّنْهُمْ يَتَأَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَأَرْجِعُواْ وَيَسْتَغْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ ٱلنَّبَيِّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتِنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِي بِعَوْرَةٍ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا اللهِ وَلَوْ دُخِلَتَ عَلَيْهِم مِّنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُبِلُوا ٱلْفِتْ نَةَ لَّاتَوْهَا وَمَا تَلَبَّثُواْ بِهَآ إِلَّا يَسِيرًا اللَّهِ وَلَقَدْ كَانُواْ عَنِهَدُواْ ٱللَّهَ مِن قَبُّلُ لَا يُوَلُّونَ ٱلْأَدْبَئِرُّ وَكَانَ عَهَدُ ٱللَّهِ مَسْخُولًا (١٠٠٠)

ورق المنظمة ا

قُل لَّن يَنفَعَكُمُ ٱلْفِرَارُ إِن فَرَرْتُدمِّنِ ٱلْمَوْتِ أَوِ ٱلْقَتْلِ وَإِذَا لَّاتُمَنَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا (١٠) قُلْمَن ذَا ٱلَّذِي يَعْصِمُكُم مِّنَ ٱللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً وَلَا يَجِدُونَ لَمُمْ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيَّا وَلَا نَصِيرًا الله الله الله المُعَوَّقِينَ مِنكُمْ وَٱلْقَاآمِلِينَ لِإِخْوَنِهِمْ هَلُمُّ إِلَيْنَأْ وَلَا يَأْتُونَ ٱلْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ ٱشِحَّةً عَلَيْكُمْ ۚ فَإِذَا جَآءَ ٱلْخَوَٰفُ رَأَيْتَهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعَيْنُهُمْ كَٱلَّذِي يُغْشَىٰ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمَوْتِ فَإِذَا ذَهَبَ ٱلْخُوْفُ سَلَقُوكُم بِٱلْسِنَةِ حِدَادٍ أَشِحَّةً عَلَى ٱلْخَيْرُ أَوْلَتِكَ لَمْ يُؤْمِنُواْ فَأَحْبَطَ ٱللَّهُ أَعْمَالُهُمُّ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا (١١) يَعْسَبُونَ ٱلْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُواۚ وَإِن يَأْتِ ٱلْأَحْزَابُ يَوَدُّواْ لَوَ أَنَّهُم بَادُونَ فِي ٱلْأَعْرَابِ يَسْتَلُونَ عَنْ أَنْبُآبِكُمُ ۗ وَلَوْ كَانُواْ فِيكُمُ مَّا فَنَنُلُوٓا إِلَّا قَلِيلًا ١٠٠ لَّقَدْكَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أَسْوَةً حَسَنَةٌ لِّمَنَ كَانَ يَرْجُواْ ٱللَّهَ وَٱلْيَوْمَ ٱلْآخِرُ وَذَكَّرُ ٱللَّهَ كَثِيرًا ١٠٠ وَلَمَّارَءَا ٱلْمُوْمِنُونَ ٱلْأَحْزَابَ قَالُواْ هَنذَا مَاوَعَدَنَا ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ

محسبون محسبون کسر السین

ا رمج عسوة كسر الهمزة

وَصَدَقَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَنَا وَتَسْلِيمًا ١٠٠٠

قَضَىٰ نَحْبُ ذُو وَمِنْهُم مِّن مَنْظِرٌّ وَمَا بَدُّلُواْ بَيْدِيلًا ﴿ ﴿ لَيُحْزِي ٱللَّهُ ٱلصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ ٱلْمُنَافِقِينَ إِن شَاءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ١٠٠ وَرَدَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُواْ خَيْرًا وَكَفَى ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلْقِتَالَ وَكَابَ ٱللَّهُ قُوِيتًا عَزِيزًا ١٠٠ وَأَنزَلَ ٱلَّذِينَ ظَلْهَرُوهُم مِّنَ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ مِن صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلرُّعُبَ فَرِيقًا نَقَّ تُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا ۞ وَأُوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِينَرَهُمْ وَأَمْوَلَهُمْ وَأَرْضًا لَّمْ تَطَعُوهَا وَكَابَ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَىْءِ قَدِيرًا اللهِ يَتَأَيُّهُا ٱلنِّيُّ قُل لِأَزْوَيجِكَ إِن كُنتُنَّ تُرِدْكَ مُ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا وَزِينَتُهَا فَنَعَالَيْنَ أُمَيِّعْكُنَّ وَأُسَرِّمْكُنَّ سَرَاحًاجِيلًا ١٠٠ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ,وَٱلدَّارَ ٱلْآخِرَةَ فَإِنَّ ٱللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَتِ مِنكُنَّ أَجِّرًا عَظِيمًا (١٠) يَنِسَآءَٱلنَّبِيِّ مَن يَأْتِ مِنكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ يُضَاعَفُ لَهَا ٱلْعَذَابُ ضِعْفَيْنَ وَكَابَ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ﴿ اللَّهُ اللَّهِ يَسِيرًا ﴿ اللَّ

شَا أُوُ إسقاط الهمزة الأولى

النبي مي النبي المياء النبي المياء النبي المياء النبي المياء النبي المياء النبي المياء النبي ال

النبي عرب النباء ساكنة وزيادة همزة مع الد

النبي مر تخفيف الياء ساكنة وزيادة همزة مع المد

النسا. إن سهيل الهمزة الأولى

بيُوتِكُنَّ كسر الباء (الموضعين)

كُرُّ لِلَّهُ وَرَسُولِهِ عَمَل مَرْبَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا ﴿٢٦﴾ كُنْسَ تُنَّ كَأَحَدِ مِّنَ ٱللِّسَآءِ إِنِ ٱتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِٱلْقَوْلِ فَيَطْمَعَ ٱلَّذِي فِي قَلْبِهِ عَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا (٣٠) وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْ لَ تَبَرُّجُ الْجَبِهِلِيَّةِ ٱلْأُولَى وَأَقِمْنَ ٱلصَّـلَوٰةَ وَءَاتِينَ ٱلزَّكَوٰةَ وَأَطِعْنَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُۥ ٓ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ وَيُطَهِّرُكُرُ تَطْهِيرًا ﴿٣٣﴾ وَٱذَكُرْبَ مَايُتُكِي فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ ءَايَنتِٱللَّهِ وَٱلْحِكَمَةً إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا ﴿ اللَّهُ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا إِنَّ ٱلْمُسْلِمِينَ وَٱلْمُسْلِمَاتِ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَنِنِينَ وَٱلْقَنِنَاتِ وَٱلصَّادِقِينَ وَٱلصَّادِقَاتِ وَٱلصَّابِينَ لصَّابِرَتِ وَٱلْخَاشِعِينَ وَٱلْخَاشِعَاتِ وَٱلْمُتَصَدِّقِينَ صَدِّقَاتِ وَٱلصَّنَبِمِينَ وَٱلصَّنِيمَاتِ وَٱلْخَفِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَٱلْحَا فِظَاتِ وَٱلذَّاكِرِينَ ٱللَّهَ كَثِيرًا وَٱلذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَمُهُ مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا

تَكُونَ

لَكُمُ ٱلَّخِيرَةُ مِنْ أَمَّرِهِمُّ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ.فَقَدْ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِيَّ أَنَّعُمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَ كَ عَلَيْكَ زُوْجَكَ وَأَتَّقَ ٱللَّهُ وَثَخِّفِي فِي نَفْسِكَ مَ ديهِ وَتَخْشَى ٱلنَّاسَ وَٱللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَلَهُ فَلَمَّا قَضَهِ ، زَيْهِ مِّنْهَا وَطُرًا زَوَّجْنَكُهَا لِكُيُّ لَا يَكُونَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزُّوَجِ أَدْعِيَآيِهِمْ إِذَا قَضَوْاْمِنْهُنَّ وَطَرَّاوًكَاكَ أَمُّرُ ٱللَّهِ مَفْعُولًا مَّاكَانَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَافَرَضَ ٱللَّهُ لَهُ اللَّهِ فِي اَلَّذِينَ خَلُواْ مِن قَبْلُ وَكَانَ أَمْرُ ٱللَّهِ قَدَرًا مَّقْدُورًا ﴿٣٨﴾ ٱلَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَلَنتِ ٱللَّهِ وَيَخْشُونَهُ وَلَا يَخْشُونَ أَحَدَّا إِلَّا ٱللَّهُ وَكُفِّي رَّسُولَ ٱللَّهِ وَخَاتَمَ ٱلنَّبِيّ نَّ وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِي يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱذَّكُرُ وِاٱللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ﴿ اللَّهِ وَسَبَّحُومُكُمُّ وَأُصِيلًا ﴿ اللَّهِ هُوَالَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمُومُ مِّنَ ٱلظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّوزُوجِ

النبي عرفي الباء تخفيف الباء ساكنة وزيادة همزة مع المد

وخاتم کسر التّاء

البيرون تخفيف الياء ساكنة وزيادة همزة مع المد ٱلنَّبِيَّ ٤ُ انَّا

تخفيف الياء ساكنة وزيادة همزة مع المد ثم إبدال الهمزة الثانية واواً أو تسهيلها (الموضعين)

لِلنَّبِيِّ إِنَّ وصلاً : مثل حفص

لِلنَّبِيَءِ وقفاً: همزة بعد الياء

النبي من الباء تخفيف الباء ساكنة وزيادة همزة مع المد ثم إبدال الهمزة الثانية واواً مفتوحة

أَذَىٰهُمْ وَتُوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ وَكُفِّي بِٱ يَنَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نَكَحْتُكُ ٱلْمُؤْمِنَاتِ ثُكَّ لِ أَن تَمَسُّوهُ ﴾ فَمَالَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْنَدُّ فمتعوهن وسرحوهن سراحاجم أَزُولَ جَكَ ٱلَّذِيَّ ءَاتَيْتَ أَفَاءَ ٱللَّهُ عَلَيْكَ وَبِنَاتِ عَمِّكَ وَبِنَاتِ عَمَّاتِكَ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَـٰلَـٰنِكَ ٱلَّنِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَٱمْرَأَةُ



بيوت كسر الباء

النبي إلا وصلاً: مثل حفص النبي

وقفاً: همزة بعد الياء

النبي م همزة بعد الياء مع المد المتصل

تُرْجِي مَن تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُغْوِيَّ إِلَيْكَ مَن تَشَاءُ وَمَنِ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكَ ۚ ذَٰ لِكَ أَدۡفَىۤ أَن تَقَرَّأُعَيْدُ وَلَا يَعْزَبُ وَبِرْضَانِ بِمَا ءَانَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ وَٱللَّهُ يَعْ مَافِي قُلُوبِكُمْ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا اللَّهُ لَا يَحِلُّ لَكَ ٱلنِسَآءُ مِنْ بَعْدُ وَلَآ أَن تَبَدَّلَ بَهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسَّنُهُنَّ إِلَّا مَامَلَكَتَ يَمِينُكُّ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَّقِيبًا ٥٠) يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نَدْخُلُواْ بِيُوتَٱلنَّبِيّ إِلَّا أَن يُؤْذَكَ لَكُمْمْ إِلَىٰ طَعَامِ غَيْرَ نَظِرِينَ إِنَـٰنَهُ وَلَكِنَ إِذَا دُعِيتُمْ فَأَدْخُلُواْ فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَأَنتَشِرُواْ وَلَا مُسْتَعْنِسِينَ لِحَدِيثِ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي ٱلنَّبِيِّ فَيَسْتَحِي مِنكُمٌّ وَٱللَّهُ لَا يَسْتَحْيِء مِنَ ٱلْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَعًا فَسْعَلُوهُنَّ مِن وَرَآءِ حِجَابٍ ذَلِكُمُ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَاكَان لَكُمْ أَن تُؤْذُواْ رَسُولِ اللَّهِ وَلَا آَن تَنكِحُوٓاْ أَزْوَجَهُ. مِنْ بَعْدِهِ عَ أَبِدًا إِنَّ ذَٰلِكُمْ كَانَ عِندَ ٱللَّهِ عَظِيمًا ﴿ وَالْ إِنْ إِن تُبْدُواْشَيًّا أَوْتُحْفُوهُ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا اللَّهُ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا الله

أَبْنَاً. إِخْوَنْهِنَّ سهيل الهمزة الأولى

أَبْنَاءَ أَخُواتِهِنَ إبدال الهمزة الثانية ياء مفتوحة

النبي و النبي المناء المناء وزيادة مع المد

النبيئيم أ تخفيف الياء ساكنة وزيادة همزة مع المد لَا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي ءَابَآيِهِنَّ وَلَآ أَبْنَآيِهِنَّ وَلَآ إِخْوَنِهِنَّ وَلَآ أَبْنَاءٍ نَّ وَلَآ أَبْنَآءِ أُخُوَتِهِنَّ وَلَا نِسَآبِهِنَّ وَلَا مَا مَلَكَتْ يُّمَنْهُنُّ وَٱتَّقِينَ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَاسَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ( الله وَمَلَيْكَ تَهُ. يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّيِّ يَثَأَيُّهُ ٱلَّذِيبَ إِنَّ ٱللَّهِ مَنْ النَّبِيُّ اللَّذِيبَ ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ. لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَأَعَدُّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِينًا ﴿ وَٱلَّذِينَ يُؤَذُّونَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا ٱحْتَسَبُواْ فَقَدِ ٱحْتَمَلُواْ بُهْتَنَا وَإِثْمَا مُبِينًا ١٠٠ يَّتَأَيُّهَا ٱلنَّيُّ قُل لِآزُوْجِك وَبَنانِك وَنسَآءِ ٱلْمُؤْمِنِينَ يُدِّنِين عَلَيْهِنَّ مِن جَلَبِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَىٓ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيُّنَّ وَكَاك اللَّهُ عَنْفُورًا رَّحِيمًا ١٠٠ ﴿ لَّهِن لَّمْ يَنْكِهِ ٱلْمُنْفِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَٱلْمُرْجِفُونَ فِي ٱلْمَدِينَةِ لَنُغْرِينَكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَآ إِلَّا قَلِيلًا ١٠٠ مَّلْعُونِينَ أَيْنَمَا ثُقِفُوا أُخِذُوا وَقُيِّلُوا تَفْتِيلًا ١٠٠ سُنَّةَ ٱللَّهِ فِ لَّذِينَ خَلَوْاْ مِن قَبْلُ ۗ وَلَن يَجِدَ لِلسُنَّةِ ٱللَّهِ تَبْدِيلًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ

يَسْتُلُكَ ٱلنَّاسُ عَنِ ٱلسَّاعَةِ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَاللَّهِ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَ ٱلسَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا اللَّ إِنَّ ٱللَّهَ لَعَنَ ٱلْكَنْفِرِينَ وَأَعَدُّ لَهُمْ سَعِيرًا ﴿ اللَّهِ خَلِدِينَ فِهَا أَبُداًّ لَّا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا اللهُ يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ مِنِ ٱلنَّارِ يَقُولُونَ يَكَيْتَنَآ أَطَعْنَا ٱللَّهُ وَأَطَعْنَا ٱلرَّسُولِا ١ وَقَالُواْ رَبِّنا ٓ إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبْرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا ٱلسَّبِيلا ﴿ ﴿ لَكُ رَبُّنَآءَاتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ ٱلْعَذَابِ وَٱلْعَنْهُمْ لَعَنَّا كُمِرًا ﴿ إِنَّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَاتَكُونُوا كَالَّذِينَ ءَاذَوْاْ مُوسَىٰ فَبَرَّاهُ ٱللَّهُ مِمَّاقَالُواْ وَكَانَ عِندَاللَّهِ وَجِيهَا اللهِ يَّأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيلًا ﴿ ۖ يُصْلِحُ لَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَيَغْفِرُلَكُمْ ذُنُوبَكُمُ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا اللَّهِ إِنَّا عَرَضْنَا ٱلْأَمَانَةَ عَلَى ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْجِبَالِ فَأَبَيْكَ أَن يَعْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا ٱلْإِنسَانُ ۚ إِنَّهُۥكَانَ ظَلُومًاجَهُولَا ١٠٠٠ لِيُعَذِّبَٱللَّهُ ٱلْمُنَافِقِينَ وَٱلْمُنَافِقَاتِ وَٱلْمُثْرِكِينَ وَٱلْمُثْرِكَتِ وَيَتُوبَ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٣٧﴾

الرَّسُولا إثبات الألف مصلاً ووقفاً

السَّبِيلا إثبات الالف وصلاً ووقفاً

كَثِيرًا بالثاء بدل الباء



لْخَمَدُ يِلَّهِ ٱلَّذِي لَهُ, مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَهُ ٱلْحَمَّدُ

فِي ٱلْأَخِرَةِ وَهُو ٱلْحَكِيمُ ٱلْخَبِيرُ اللهِ يَعْلَمُ مَا يَلِحُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا يَغَرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَأُوهُو

لرَّحِيمُ ٱلْغَفُورُ ٣ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَا تَأْتِينَا ٱلسَّاعَةُ

قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتَأْتِينَّكُمْ عَلِمِ ٱلْغَيْبِ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ

ذَرَّةٍ فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَآ أَصْغَرُ مِن ذَالِكَ

وَلاَ أَكْبُرُ إِلَّا فِي كِتَبِ شُبِينِ ٣ لِيَجْزِي ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِّ أَوْلَيَهِكَ لَمُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ

كريثُرُ اللهُ وَٱلَّذِينَ سَعُو فِي ءَايكِتِنَا مُعَاجِزِينَ أَوْلَيْهِكَ

لَمُنْمَ عَذَابٌ مِّن رِّجْزِ ٱللِّمُ ۞ وَيَرَى ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلْمَ

الَّذِي أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ هُوَ ٱلْحَقِّ وَيَهْدِي إِلَى صِرَطِ

الْعَزِيزِٱلْحَمِيدِ ( ) وَقَالَ ٱلَّذِينَكَفَرُواْ هَلْنَدُلُّكُمْ عَلَىٰ رَجُلِ

بُنَيِّ ثُكُمْ إِذَا مُزِّقْتُ مُكُلُّ مُمَزَّقٍ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقِ جَدِيدٍ ٧

أَفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَم بِهِ عِنَّةٌ ٰ إِلَى ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ فِي ٱلْعَذَابِ وَٱلصَّلَالِ ٱلْبَعِيدِ ﴿ أَفَلَوْ مَرَوْا إِلَّى مَابَيْنَ أَيْدِيهِ وَمَاخَلْفَهُم مِّرَكِ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ ۚ إِن نَّشَأَ نَخْسِفُ بِهِ ٱلْأَرْضَأَوْ نُسْقِطْ عَلَيْهِمْ كِسَفًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَايَةً لِّكُلِّ عَبْدِ ثُمنِيبِ اللهِ ﴿ وَلَقَدْءَ انْيَنَا دَاوُد مِنَّا فَضَلَّا يَحِبَالُ أُوِّبِي مَعَهُ وَٱلطَّيْرِّ وَٱلنَّا لَهُ ٱلْحَدِيدَ (١٠٠٠) أَن ٱعْمَلُ سَنبغَنتِ وَقَدِّرْ فِي ٱلسَّرْدُ وَأَعْمَلُواْ صَلِحَّا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ اللهُ وَلسُلَيْمَانَ ٱلرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ ورُواحُهَا شَهْرٌ وَأُسَلِّنَالُهُ,عَيْنَ ٱلْقِطْرِ وَمِنَ ٱلْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْدِ بِإِذْنِ رَيِّهِ وَمَن يَزِغُ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِ نَا نُذِفُ مُمِنْ عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ اللهِ يَعْمَلُونَ لَهُ مَايَشَاءُ مِن مَّحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانِ كَالْجُوابِ وَقُدُورِ رَّاسِيَنتِّ ٱعْمَلُواْ ءَالَ دَاوُرِدَ شُكُراْ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِي ٱلشَّكُورُ ﴿ اللَّهُ فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ ٱلْمَوْتَ مَادَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَاتِكَةُ ٱلْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْسَأَتُكُو فَلَمَّا خَرَّ بَيِّنَتِ ٱلْجِنُّ أَن لُّو كَانُواْ يَعْلَمُونَ ٱلْغَيْبَ مَالِبَدُواْ فِي ٱلْعَذَابِ ٱلْمُهِينِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

کِسُفًا إسکان السين



اَلسَّمَآ. إِنَّ

تسهيل الهمزة الأولى

منسكاتهو أبدال الهمزة مُسْكِنِهِمٌ فتح السين وألف بعدها وكسر الكاف

ا أحسّل إسكان الكاف

أبخري إبدال النون ياءً وفتح الزاي ويعدها ألف بدل الياء

**ٱلْكُفُورُ** ضم الراء

صكر قص تخفيف شدة الدال

> م اللام ضم اللام وصلاً

هِمْ ءَايَةٌ جَنَّتَانِ عَن كُمْ وَٱشْكُرُواْ لَهُ بَلَدَةٌ طَيّبَةٌ وَرَبُّ طِ وَأَثْلِ وَشَيْءٍ مِّن سِ جَزَيْنَاهُم بِمَاكُفُرُواْوَهَلْجُزِيٓ إِلَّاٱلَّا نَهُمْ وَبَيْنَ ٱلْقُرَى ٱلَّتِي بَـٰرَكِـنَافِهَا قُرُى ظَيهـرَةُ وَقَدَّرْنَا فِهَا ٱلسَّيْرِ أَسِيرُواْ فِهَا لَيَا لِيَ وَأَيَّامًا ءَامِنِينَ ﴿ لَمُوا أَنفُسَهُمْ فَجَعَلْنَاهُمْ أُحَادِيثَ وَمَزَّقَنَاهُمُ كُلَّ مُمَزَّقِ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأَيْلَتِ لِنَعْلَمُ مَن يُؤْمِنُ بِٱلْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَمِنْهَا فِي شَكِّ وَرَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظًا ﴿ أَنَّ قُلِ ٱدْعُواْ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ كُونَ مِثْقَالَ ذُرَّةٍ فِي ٱلأرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِن شِرُكِ وَمَا لَهُ مِنْهُم مِّن ظَهِيرِ اللهِ

وهو



وُهُو إسكان الهاء

وَلَا نَنفَعُ ٱلشَّفَاعَةُ عِندُهُۥ إِلَّا لِمَنْ أَذِبَ لَهُۥ حَتَّى إِذَافُزَّعَ عَن قُلُوبِهِ مَوَالُواْ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمَّ قَالُواْ ٱلْحَقِّ وَهُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْكَبِيرُ الله الله الله المُعْرَفُ الله مُعْرِبُ السَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ قُلِللَّهُ وَإِنَّا أَوْلِيَاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْفِي ضَلَالِ مُّبِينِ ١٠٠ قُل لَّا تُسْتَلُونَ عَمَّآ أَجْرَمْنَا وَلَا نُسْتَكُ عَمَّا تَعْمَلُونَ (00) قُلَّ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِٱلْحَقِّ وَهُو ٱلْفَتَاحُ ٱلْعَلِيمُ اللهُ قُلْ أَرُونِي ٱلَّذِينَ ٱلْحَقْتُم بِهِ عِشْرَكَ أَعَكُلَّا بَلْ هُوَاللَّهُ ٱلْمَذِيزُٱلْحَكِيمُ ﴿ ﴿ وَمَآ أَرْسَلْنَكَ إِلَّا كَآفَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَكِذِيرًا وَلَكِكِنَّ أَكْثَرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ ٢٠٠٠) وَيَقُولُونَ مَتَى هَنِذَا ٱلْوَعَدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ اللهِ قُل لَّكُم مِيعَادُ يَوْمِ لَّا تَسْتَعْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ اللهِ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كُفَرُواْ لَن نُّؤْمِنَ بِهَدَا ٱلْقُرْءَ إِن وَلَا بِٱلَّذِي بَيْنَ يَدَيُّهُ وَلَوْ تَرَيَّ إِذِ ٱلظَّلِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِندَ رَبِّهُمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ ٱلْقَوْلَ يَقُولُ ٱلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُواْ لِلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُواْ لَوْلَآ أَنتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ اللَّهُ

قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُواْ لِلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُوٓاْ أَنَحُنُ صِكَدَدْنَكَ عَنَ ٱلْمُكْدَىٰ بَعُدَ إِذْ جَاءَكُمْ بَلُكُنتُم تُجْرِمِينَ ﴿ ١٠ ۖ وَقَالَ ٱلَّذِينَ ٱسۡـتُضۡعِفُواْ لِلَّذِينَ ٱسۡـتَكۡبَرُواْ بَلۡ مَكُرُ ٱلَّيۡلِ وَٱلنَّهَارِ إِذۡ تَأْمُرُونَنَا آَنَ نَكُفُرَ بِاللَّهِ وَنَجَعَلَ لَهُ أَنداداً وَأَسَرُّوا ٱلنَّدَامَة لَمَّا رَأَوْا ٱلْعَذَابَ وَجَعَلْنَا ٱلْأُغَلَٰلَ فِي أَعْنَاقِ ٱلَّذِينَ كُفُرُواْ هَلْ يُجْدَرُونَ إِلَّا مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتَرَفُوهَآ إِنَّا بِمَآ أُرْسِلْتُم بِهِ - كَيْفِرُونَ ﴿ اللَّهُ مِن نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتَرَفُوهَآ إِنَّا بِمَآ أُرْسِلْتُم بِهِ - كَيْفِرُونَ ﴿ اللَّهُ وَقَالُواْ نَعَنُ أَكَثُرُ أَمْوَ لَا وَأُولَندًا وَمَا نَعَنُ بِمُعَذَّبِينَ (٣) قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْشُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقْدِرُ وَلَلْكِنَّأَ كُثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ ۚ ۚ وَمَآ أَمُوا لَكُمْ وَلَآ أُولَنَدُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِندُنَا زُلْفَيّ إِلَّا مَنْءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًافَأُوْلَيْمِكَ لَمُمْ جَزَآةُ ٱلضِّعْفِ بِمَاعِمِلُواْ وَهُمْ فِي ٱلْغُرُفَاتِ ءَامِنُونَ ﴿٧٧﴾ وَٱلَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِي ءَايَنتِنَا مُعَاجِزِينَ أُولَيِّكَ فِي ٱلْعَذَابِ مُعْضَرُونَ ﴿ اللَّهُ قُلُ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ ۦ وَيَقْدِرُ لُهُۥوَمَآ نَفَقَتُم مّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخَلِفُ أُمُوهُمُ حَكِيرُ ٱلرَّزقينَ ﴿٣)

فَهُوَ إسكان الهاء

وهو

وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَيْبِكَةِ أَهَنَّوُلَآءِ إِيَّاكُمْ كَانُواْ يَعْبُدُونَ اللَّهِ قَالُواْ سُبْحَننَكَ أَنتَ وَلِيُّنَا مِن دُونِهِمَّ بَلْ كَانُواْ يَعْبُدُونَ ٱلْجِنَّ أَكَثَرُهُم بِهِم مُّؤْمِنُونَ اللَّ فَٱلْمَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ نَّفْعًا وَلَا ضَرًّا وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلنَّارِ ٱلَّتِي كُنتُم بِهَا تُكَذِّبُونَ ١٠٠٠ وَإِذَانُتْكَى عَلَيْهِمْ ءَايَثُنَا يَتِنَتِ قَالُواْ مَا هَنَذَآ إِلَّا رَجُلُّ يُرِيدُأَن يَصُدُّكُمْ عَمَّاكَانَ يَعَبُدُ ءَابَآؤُكُمْ وَقَالُواْ مَا هَنَذَآ إِلَّا إِفْكُ مُّفْتَرَى وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُمْ إِنْ هَنَدَآ إِلَّا سِخْرٌ مُّبِينٌ ﴿ إِنَّ وَمَآءَانَيْنَهُم مِّن كُتُبِ يَدْرُسُونَهَا وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِن نَّذِيرٍ اللَّهُ وَكُذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُواْ مِعْشَارَ مَآ ءَانَيْنَاهُمْ فَكَذَّبُواْ رُسُلِيٌّ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ١٠٠ ﴿ قُلْ إِنَّمَاۤ أَعِظُكُم بِوَحِدَةً أَن تَقُومُواْ بِلَّهِ مَثْنَىٰ وَفُرَدَىٰ ثُمَّ لَنَفَكُّرُواْ مَا بِصَاحِبِكُمُ مِّن جِنَّةً إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَكُم بَيْنَ يَدَى عَذَابِ شَدِيدٍ (اللهُ قُلْ مَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرِفَهُو لَكُمْ إِنَّ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدُ إِنَّ قُلْ إِنَّ رَبِي يَقَذِفُ بِٱلْحَقِّ عَلَّمُ ٱلْغُيُوبِ الْكُ

نقول بالنون بدل الياء

أَهْنُولُلْهُ إِنَّاكُرُ سهيل الهمزة الأولى



فَهُو إسكان الهاء

و هُو اللهاء اللهاء

والله الرحم والتحمير

وَهُو إسكان الهاء

وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدَّكُذِّبَتْ رُسُلُ مِّن فَيْلِكَ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأَثْ كُ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّ وَعَدَاللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّيَّكُمُ ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْبِ وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِٱللَّهِ ٱلْغَرُورُ ۞ إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ لَكُوْ عَدُوٌّ فَٱتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُواْ حِزْبَهُ لِيكُونُواْ مِنْ أَصْحَبُ ٱلسَّعِيرِ ۞ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَمُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ لَهُ مَّغَفِرةٌ وَأَجْرُ كِبِيرٌ ٧ أَفْمَنَ زُيِّنَ لَهُ سُوَّءُ عَمَلِهِ عَفْرَهُ أَهُ حَسَ فَإِنَّ ٱللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَمَهْدِي مَن يَشَآءُ فَلَا نَذْهَبْ نَفْسُكُ عَلَيْهِمْ حَسَرَتٍ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿ وَٱللَّهُ ٱلَّذِي ٓ أَرْسَلَ ٱلرَّيَحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَسُقَنَهُ إِلَى بَلَدٍ مَّيّتِ فَأَحْيَيْنَا بِهِٱلْأَرْضَ بَعْدُ مَوْتِهَا كَذَاكِ ٱلنَّشُورُ ﴿ مَنَ كَانَ يُرِيدُ ٱلْعِزَّةَ فَلِلَّهِ ٱلْعِزَّةَ جَمِيعًا إِلَيْهِ يَصْعَدُ ٱلْكَامُ ٱلطَّيِّبُ وَٱلْعَمَلُ ٱلصَّناِحُ مَرْفَعُ ثُهُ وَٱلَّذِينَ يَمْكُرُونَ ٱلسَّيَّاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَكْرُ أَوْلَيْكَ هُوَسُورُ اللهُ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِن تُرَابِ ثُمَّ مِن نُطِّفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَجًا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أَنْنَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ ، وَمَا يُعَمَّرُ مِن مُّعَمَّر وَلَا يُنقَصُ مِنْ عُمُروءِ إِلَّا فِي كِنْكِ إِنَّا ذَٰلِكَ عَلَىٰ للَّهِ يَسِيرُ اللَّهُ

يَسْتَوى ٱلْبَحْرَانِ هَلْذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَآبِعٌ شَرَابُهُ, وَهَلْذَ مِلْحُ أُجَاجُ وَمِن كُلِّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُونَ نَةُ تَلْبَسُونَهَا وَتُرَي ٱلْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَبْنَغُواْ مِن فَضَّ وَلَعَلَّكُمْ تَشَكُّرُونَ اللَّهُ يُولِجُ الَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَبُولِجُ ارَ فِي ٱلَّيْلِ وَسَخَّرُ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَكُلُّ يَجُرِي لِأُجَلِ مُّسَمَّىٰ ذَٰلِكُمُ ٱللَّهُ رَثُكُمُ لَهُ ٱلْمُلْكُ وَٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ، مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرِ ﴿ اللَّهِ إِن تَدْعُوهُمْ لَا يسمَعُواْ دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُواْ مَا أَسْتَجَابُواْ لَكُمْ وَبُوْمَ ٱلْقِيْمَةِ يَكُفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنْبِئُكَ مِثْلُ خَبِيرِ يَّنَأَيُّا ٱلنَّاسُ أَنتُمُ ٱلْفُ قَرَآةُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱللَّهُ هُوَ ٱلْغَنَيُ ذَٰ لِكَ عَلَى ٱللَّهِ بِعَرْبِيرِ ﴿ ﴿ أَ ۖ وَلَا تَزَرُ وَازِرَةٌ ۗ وِزْرَ ٱخْرِيكُ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةً إِلَى حِمْلِ لَا يُحْمَلُ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْيَنَّ إِنَّمَا نُنذِرُ ٱلَّذِينَ يَخْشَوْنِ رَبَّهُم بِٱلْغَيْبِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَمَن تَـزَّكِي فَإِنَّمَا يِـتَزَّكِي لِنَفْسِهِ } . وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلْمَصِيرُ ﴿ اللَّهُ

ورهن البن نها البن نها الدوري

ٱلْفُ قَرَآهُ

وجهان:

۱-إبدال
الهمزة الثانية
واوًا مكسورة
۲. تسهيلها
بين الهمزة

جَآءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَتِ وَبِٱلزُّبُرُ وَبِٱلْ ٱلْمُندِ (۞ ثُمُّ ٱَخَذْتُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَكَيْفَ كَاتَ نَكِر ۚ (١٦) أَلُوْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ = ثَمَرَٰتِ تُخْنِلِفًا أَلُوا نُهَا وَمِنَ ٱلْحِبَالِ جُدَدُ إِيضٌ وَحُمْرٌ ثُخْتَ لِفُ بيبُ سُودٌ ﴿ ﴿ ﴾ وَمِنَ النَّاسِ وَٱلدُّواَتِ وَٱ مُغْتَلَفُّ أَلُونَهُ وَكُذَٰ لِكُ إِنَّمَا يَغْشَى ٱللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْهُ ابَ ٱللَّهُ عَزِبِزُغَفُورٌ ﴿ اللَّهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَتَّلُونَ

أَخُدْتُ إدغام الذال في الناء

العكمنوا إن وجهان: البدال الهمزة الثانية

> واوا مكسورة ٢. تسهيلها بين الهمزة والياء

وَٱلَّذِيَ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِئْبِ هُوَٱلْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّةً إِنَّ ٱللَّهَ بِعِبَادِهِ - لَخَبِيرُ بَصِيرٌ اللَّ أُمَّ أَوْرَثْنَا ٱلْكِنْبَ ٱلَّذِينَ ٱصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَآ فَمِنْهُمْ ظَالِكُرُ لِنَفْسِهِ - وَمِنْهُم مُّقْتَصِدُ وَمِنْهُمْ سَابِقُ بِٱلْخَيْرَتِ بِإِذْنِ ٱللَّهِ ذَالِكَ هُوَ ٱلْفَضَلُ ٱلْكَبِيرُ اللهِ جَنَّتُ عَدْنِ يَدْخُلُونَهَا يُحَلُّونَ فهَامِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبِ وَلُؤَلُوا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيثُ اللهُ وَقَالُواْ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِيَّ أَذْهَبَ عَنَّا ٱلْحَزَنَّ إِنَ رَبَّنَا لَعَفُورٌ شَكُورٌ اللهِ ٱلَّذِي أَخَلَّنَا دَارَ ٱلْمُقَامَةِ مِن فَضْلِهِ لَا يَمَشُّنَا فَهَانَصَبُ وَلَا يَمَشُنَافِهَا لُغُوبُ اللَّهِ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُجَهَنَّمَ لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُواْ وَلَا يُحَفَّفُ عَنْهُم مِّنَّ عَذَابِهَا كَذَٰلِكَ بَحِزِي كُلَّ كَفُورِ ١٠ وَهُمْ يَصَّطَرِخُونَ فِهَا رَبِّنَآ أُخْرِجْنَا نَعْمَلُ صَلِحًا غَيْرَاُلَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ أُوَلَمْ نُعُكِيِّرُكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرُ وَجَاءَكُمُ ٱلنَّذِيرُ فَذُوقُواْ فَمَا لِلظُّن لِمِينَ مِن نُصِيرِ ﴿٧٧﴾ إِنَ ٱللَّهُ عَالِمُ غَيْبِٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ إِنَّهُ، عَلِيمُ إِنْذَاتِ ٱلصُّدُودِ (٣٠)

أرْضْ فَهَن كُفَّرَ فَعَلْيْهِ كُ يَزِيدُ ٱلْكَفِرِينَ كُفْرُهُمْ عِندَرَبّهمْ إِلَّا مَقْنَا وَلَا يَزِيدُ دُونِ ٱللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُواْ مِنَ ٱلْأَرْضِ اتَيْنَهُمْ كِنْبًا فَهُمْ عَلَى بِينَتِ مِّنْهُ بَلَ إِن يَعِدُ ٱلظَّالِمُونَ بَعْضُهُم بَعْضًا إِلَّا غُرُورًا ١٠٠٠ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يُمْسِ أَرْضَ أَن تَزُولًا وَلَهِن زَالْتَآ إِنْ أَمْسَكُهُمَامِنْ أَحْدِمِّنْ بَعْ إِنَّهُ,كَانَ حَلِيمًاغَفُورًا ﴿ إِنَّ وَأَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهْدَ جَآءَ هُمْ نَذِيزُ لِّيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَى ٱلْأُمَمَّ فَلَمَّا جَآءَهُمْ نَذِيُّرُ مَّازَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا ﴿ إِنَّ أَسْتِكْبَارًا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَكْرَ ٱلسَّمِّي 'بأهله عنه فهل ينظرون سُنّتِ اللّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللّهِ تَحُو مِلًّا 'رض فينظرُ وأكنف كان عنق شُدُّمِنْهُمْ قُوَّةً وَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِ ٱلْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا

أُرَأْيِيمُ تسهيل الهمزة الثانية

بلنسي زاد ألفاً بعد النون - على الجمع -

ٱلسَّيِّئُ الَّلا

وجهان:
1 إبدال
الهمزة الثانية
واوًا مكسورة
٢. تسهيلها
بين الهمزة
والياء

جا العلم المقاط الهمزة الأولى

> تَنزيلُ ضم اللام

سَدًا ضم السين (الموضعين)

عَالَّذُرْتُهُمْ تسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال

ذُ ٱللَّهُ ٱلنَّاسَ بِمَاهِ ظَهْرِهَا مِن دَآبَةِ وَلَكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰٓ أَجَلِ مُسَمِّى جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِعِبَ ادِهِ ـ بَصِيرًا ﴿ اللَّهُ كَانَ بِعِبَ ادِهِ ـ بَصِيرًا ﴿ اللَّ والله الرهم الرحي الله وَٱلْقُرْءَ إِنِ ٱلْحَكِيمِ ( ) إِنَّكَ لَمِنَ ٱلْمُرْسِلِينَ ( ) عَلَى نُ تَنزِيلُ ٱلْعَزِيزِ ٱلرَّحِيمِ اللَّهُ لِلْسُنذِ رَقَوْمَامَّا نَذِرَ ءَابَآؤُهُمْ فَهُمْ غَنْفِلُونَ ١٠ لَقَدْحَقَ ٱلْقَوْلُ عَلَيْ أَكْثُرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ ۚ إِنَّا جَعَلْنَا فِيٓ أَعَنَقِهِمْ أَغْلَلًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُم مُّقْمَحُونَ ﴿ فَكَالَهُ وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَ مُرسَدًا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ آلَ وَسَوَآءً عَلَيْهِمْ ءَأَنَذُرْتَهُمْ أَمْلُوْتُنذِرْهُمْ لَايُؤْمِنُونَ 🕚 إِنَّمَالُنذِرُ كُرُ وَخُشِي ٱلرَّحْنَ بِٱلْغَيْبِ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةِ رِ اللهِ إِنَّا نَعْنُ نُحْيِ ٱلْمُوْتَى وَنَه مَا قَدَّمُواْ وَءَاثَكُرُهُمُّ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامِ مُّبِينِ اللهُ

وَأَضْرِبْ لَهُمْ مَّثُلًا أَصْحَابَ ٱلْقَرْيَةِ إِذْ جَآءَ هَا ٱلْمُرْسَلُونَ اللَّهُ إِذْ أَرْسَلْنَآ إِلَيِّهُمُ ٱثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثِ فَقَالُوٓاْ إِنَّآ إِلَيْكُمْ مُّرْسَلُونَ اللَّا قَالُواْ مَا أَنتُمْ إِلَا بَشَرُّ مِثْلُتَ اوَمَا أَنزَلَ ٱلرَّحْنَنُ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنتُدُ إِلَّا تَكْذِبُونَ ١٠٠٠ قَالُواْ رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُورُ لَمُرْسَلُونَ ١٠٠ وَمَا عَلَيْنَاۤ إِلَّا ٱلْبَلَغُ ٱلْمُبِيثُ ١١٠ قَالُوٓاْ إِنَّا تَطَيِّرْنَا بِكُمَّ لَهِن لَّمْ تَنتَهُواْ لَنَّرْجُمُنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُمْ مِتَّاعَذَابُ أَلِيثُ ﴿ قَالُواْطَةِ رَكُمْ مَّعَكُمُّ أَبِن ذُكِّرَثُمْ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُسْمِرِفُون اللهِ وَجَآءَ مِنْ أَقْصَا ٱلْمَدِينَةِ رَجُلُ يَسْعَىٰ قَالَ يَنْقُوْمِ ٱتَّبِعُواْ ٱلْمُرْسَلِينَ ۞ ٱتَّبِعُواْ مَن لَّا يَسْتَكُكُمُ أَجْرًا وَهُم مُّهْتَدُونَ اللَّوَمَالِيَ لَآ أَعْبُدُ ٱلَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اللهِ عَأَيِّنُدُ مِن دُونِهِ ٤ عَالِهِ مَا إِن يُرِدُنِ ٱلرَّحْمَنُ بِضُرِّ لَا تُغَنِّنِ عَنِّب شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنقِذُونِ ﴿٣﴾ إِنِّ إِذَا لَّفِي ضَلَالِ مُّبِينٍ ﴿ ۗ إِنِّ عَامَنتُ بِرَيِّكُمْ فَأَسْمَعُونِ اللَّهِ قِيلَ ٱدْخُلِ ٱلْجَنَّةَ قَالَ يَلَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ (١٠) بِمَاغَفَرُلِي رَبِي وَجَعَلَني مِنَ ٱلْمُكْرَمِينَ (١٧)

أاپن تسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال

عُ الْتَخُذُ نسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال

> ا بي المياء فتح الياء (الموضعين)

۱۳۵۶) ۱۳۵۶) نونزها دونوه

لَّمَا تخفیف المیم

الميتك تشديد الياء وكسرها

وَالْقَصَرُ

أَنْ لَنَا عَلَىٰ قَوْمِهِ ، مِنْ بَعْدِه ، مِن جُندِ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَمَا نَّامُنزِلِينَ ﴿ ﴾ إِنكَانَتْ إِلَّا صَيْحَةُوبِدَةُ فَإِذَا هُمِّ خَيمِدُونَ صَّرَةً عَلَى ٱلْعِبَادِمَا يَأْتِيهِ مِ مِّن رَّسُولِ إِلَّا كَانُواْ بِهِ ع ٣) أَلَوْسُووْا كُمْ أَهْلَكُنَا قَبْلُهُم مِّنَ ٱلْقُرُونِ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ اللَّ وَإِن كُلُّ لَّمَّا جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ الله وَايَةُ لَمُّهُ ٱلأَرْضُ ٱلْمَيْنَةُ أَحْيَيْنَهَا وَأُخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ ﴿٣٣﴾ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتِ مِّن نَجْيِلِ وَأَعْنَابِ وَفَجَّرْنَا فِهَا مِنَ ٱلْعُيُونِ ﴿ إِنَّ لِيَأْكُلُواْمِن ثُمَرِهِ ـ وَمَا عَمِلَتُهُ أَيْدِيهِ مِنْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ ١٠٠٠ سُبْحَنَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلْأَزُواجَ كُلُّهَا مِمَّا تُنْبِثُ ٱلْأَرْضُ وَمِنْ أَنفُسهمَ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّ وَءَايَةٌ لَّهُمُ ٱلَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ ٱلنَّهَارَ فَإِذَاهُم مُّظْلِمُونَ اللَّهُ وَٱلشَّمْسُ تَجَرى لِمُسْتَقَرّ لَهَا ذَالِكَ تَقَدِيرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ ﴿ ٣ ۖ وَٱلْقَـمَرِ قَدَّرْنَكُ مَنَازِلَحَتَّى عَادَ كَٱلْعُرْجُونِ ٱلْقَدِيمِ ﴿ إِنَّ كَاٱلشَّمْسُ مَلْبَغِي لَهَآ أَن تُذُرِكَ ٱلْقَمَرَ وَلَا ٱلَّيْلُ سَابِقُ ٱلنَّهَارِّ وَكُلُّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ ﴿

ذُرِيَّاتِهِمَ ألف بعد الياء وكسر التاء

لَهُم مِّن مِّثْلِهِ عَالرَّكَبُونَ ﴿ إِنْ أَوْإِن نَّشَأْنُغُرِقُهُمْ فَلاَصَرِيخَ وَلَاهُمْ يُنْقَذُونَ ﴿ إِنَّ إِلَّارَحْمَةً مِّنَّا وَمَتَعَّا إِلَى حِينِ ﴿ اللَّهُ وَ قِيلَ لَهُمُ أَتَّقُواْ مَابِينَ أَيْدِيكُمْ وَمَاخَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿ وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْءَاكِةٍ مِّنْءَاكِتِ رَبِّمْ إِلَّا كَانُواْ عَنْهَا مُعْرِضِ وَ أَوْ إِذَا قِيلَ لَهُمُ أَنْفِقُواْمِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ قَالَ ٱلَّذِينَ م لِلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَأَنُطُعِمُ مَن لَّوْ يَشَآءُ ٱللَّهُ أَطْعَمَهُۥ إِنَّ أَنتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالِ مُّبِينِ ﴿ ﴿ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَلَاا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُهُ صَادِقِينَ (الله عَلَيْنُظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَلِحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ الله اللهُ فَلَايَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيةً وَلَا إِلَىٰٓ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ ٱلْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنسِ (٥) قَالُو أَيُو يُلْنَا مِنْ بَعَثَنَا مِن مُرقِدِ نَاهِنَذَا مَاوَعَدَ ٱلرَّحْمَنُ لُونَ ﴿ أَنَّ إِن كَانَتُ إِلَّا صَيْحَ وَحِدَةً فَإِذَا هُمَّ جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحَضِّرُونَ ١٠٠ فَأَلْيَوْمَ لَا تُظُلَّمُ نَفْشُ شَتْعًا وَلَا تَجَهُ زَوْنَ إِلَّا مَاهِ

وَءَايَٰةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتُهُمْ فِي ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ ﴿ اللَّهِ وَخَلَقْنَا

مخصمون وجهان ۱. إسكان الخاء مقدم-مقدم-يخصمون

حكة لليغة على الأتف لحفص

مِّرُقَدِنَا هَندًا لاسكت على الالف وصلاً شُغُلِ

وَأَنُّ اُعْبُدُونِ ضم النون وصلاً

فتح النون الأولى وإسكان النون الثانية وضم الكاف

تَعَقِلُونَ بالتاء بدل الياء لِلتُنذِرَ بالتاء بدل

لِحَنَّةِ ٱلْيَوْمَ فِي شُغُلِ فَكَكِهُونَ فِي ظِلَالِ عَلَى ٱلْأَرْآبِكِ مُتَّكِئُونَ اللَّهُ مَّايَدَّعُونَ ٧٠ سَلَنُمُ قَوْلًا مِن رَّبِّ رَّحِيمٍ ١٠٠ وَآمُتَنزُوا أ أَيُّهَا ٱلْمُجْرِمُونَ ١٠٠٠ ﴿ أَلَوْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَسَبَى عَادَمَ أَنلَا تَعْبُدُواْ الشِّيطَانِّ إِنَّهُ ولَكُوْ عَدُقُّ مَّبِينُ ١٠٠ وَأَنِ ٱعْبُدُونِي هَندَاصِرَطُ مُسْتَقِيمُ اللهِ وَلَقَدْأَضَلَ مِنكُمْ جِبلًا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُواْ تَعْقِلُونَ ١٠٠ هَلذِهِ عَهَنَّمُ ٱلَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ الله أَصْلُوْهَا ٱلْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَكُفُرُونَ اللهُ ٱلْيُومَ نَخْتِمُ عَلَىٰٓ أَفُوٰهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَآ أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُم بِمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ (١٠) وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَاعَلَىٓ أَعْيُنِهِمْ فَأَسْتَبَقُواْ لَـ فَأَنِّ يُبْصِرُون (١٦) وَلَوْ نَشَآءُ لَمَسَخْنَاهُمْ ائتهتر فكماأنستكك نحوأ مُضِيًّا وَلَارْجِعُونَ ٧ وَمَن نُعَمِّرُهُ نُنَكِّسُهُ فِي ٱلْخَلْقَ أَفَلَا يَعْقِلُونَ ١ وَمَاعَلَّمْنَكُ ٱلشِّعْرَ وَمَايَنْبَغِي لَهُ ۚ إِنَّ هُوَ إِلَّاذِكُرٌ وَقُرْءَانٌ مُّبِينٌ اللهُ لِيُسْنِدُ مِن كَانَ حَيَّا وَيَحِقُّ ٱلْقَوْلُ عَلَى ٱلْكَنِفِرِينَ ﴿



يُحزنك ضم الياء وكسر الذاي

**وُهْیَ** اِسکان الهاء

**وُهُوُ** إسكان الهاء

**وُهُوُ** إسكان الهاء برينة كسر التاء دون تثوين وصلاً السمعون إسكان السبن اليم اليم

أدوزا تسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال

إِنَّا همزة مكسورة على الإخبار

أُو إسكان الواو

> ((()))) ((1)))) ((1)))) ((1))))

وَٱلصَّنَفَاتِ صَفَّا ﴿ ۚ فَٱلزَّجِرَتِ زَجْرًا ﴿ ۚ فَٱلنَّالِيَاتِ ذِكْرًا إِنَّا إِلَهَاكُمْ لَوَاحِدٌ اللَّهُ مَا يُبُّ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَشَنرِقِ ٥ ﴾ إِنَازَيِّنَا ٱلسَّمَاءَ ٱلدُّنْيَا بِزِينَةٍ ٱلْكُوَاكِ ٥ وَحِفْظًا مِّن كُلِّ شَيْطَنِ مَّارِدٍ اللهُ لَل يَسَّمَّعُونَ إِلَى ٱلْمَالِ ٱلْأَعْلَىٰ وَيُقْذَفُونَ مِن كُلِّ جَانِبِ ١ دُحُورًا وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبُ ١ إِلَّا مَنْ خَطِفَ ٱلْخَطْفَةَ فَأَنْبَعَهُ مِنْهَا اللَّهُ ثَاقِبٌ اللَّ فَأَسْتَفْلِهِمْ أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَم مَّنْ خَلَقْنَا آإِنَّا خَلَقْنَاهُم مِن طِينٍ لَّازِبِ اللَّ كِلْ عَجِبْتَ وَيَسْخُرُونَ اللَّ وَإِذَا ذُكِّرُواْ لَا يَذَكُّرُونَ اللَّ وَإِذَا رَأَوْاْ ءَايَةً يَسْتَسْخِرُونَ اللهُ وَقَالُوٓا إِنْ هَنَدَآ إِلَّا سِحْرُمُّبِينٌ ١٠٠٠ أَعِذَامِنْنَا وَكُنَّا نُرَابًا وَعِظَمًا أَءِنَّا لَمَبْعُوثُونَ اللَّهُ أَوْءَابَآؤُنَا ٱلْأَوَّلُونَ اللَّهُ قُلْ نَعَمْ وَأَنتُمْ دَخِرُونَ ﴿ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَحِدَةٌ فَإِذَاهُمْ يَنظُرُونَ ﴿ وَقَالُواْ يَوَيْلُنَا هَلَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّ يَوْمُ ٱلدِّينِ اللهِ هَنَا يَوْمُ ٱلْفَصْلِ ٱلَّذِي كُنتُم بِهِ عِثَكَدِّبُوك اللهِ المَشْرُوا الَّذِينَ ظَامُوا وَأَزْوَجَهُمْ وَمَا كَانُواْ يَعْبُدُونَ السَّ مِن دُونِ اللَّهِ فَأَهْدُوهُمْ إِلَى صِرَطِ ٱلْحَجِيمِ ٣٠٠ وَقِفُوهُمْ إِنَّهُم مَّسْعُولُونَ ١٠٠٠

مَالَكُمْ لَا نَنَاصَرُونَ ١٠٠٠ كِلْ هُوُ ٱلْيُوْمَ مُسْتَسَامِمُونَ ١٠٠ وَأَقْبَلَ بِعَضْهُمْ عَلَى بَعْضِ يَتَسَاءَ لُونَ ٧٧ قَالُوٓ أَإِنَّكُمْ كُنُّمْ تَأْتُونَنَا عَنِ ٱلْيَمِينِ ١٩٠٠ قَالُواْ بَلِ لَمْ تَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ ﴿ أَنَّ وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمْ مِن سُلْطَنَّ بَلْكُنْهُمْ قُوْمًا طَلِغِينَ ﴿ فَكَفَّ عَلَيْنَا قُوْلُ رَبِّنَا ۚ إِنَّا لَذَا بِقُونَ ﴿ اللَّهُ فَأَغُويْنَكُمْ إِنَّا كُنَّا غَلِوِينَ اللَّ فَإِنَّهُمْ يَوْمَ إِذِ فِي ٱلْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ الله إِنَّا كَذَٰلِكَ نَفْعَلُ بِٱلْمُجْرِمِينَ اللَّ إِنَّهُمْ كَانُوٓاْ إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَآ إِلَهُ إِلَّا ٱللَّهُ يَسْتَكُيرُونَ ١٠٥٠ وَيَقُولُونَ أَبِّنَا لَتَارِكُوٓا ءَالِهَتِنَا لِشَاعِي مَجْنُونِ إِنَّ بَلْجَآءَ بِٱلْحَقِّ وَصَدَّقَ ٱلْمُرْسَلِينَ ١٠ إِنَّكُمْ لَذَآبِقُوا ٱلْعَذَابِٱلْأَلِيمِ اللهِ عَلَيْ وَمَا تَجُزُونَ إِلَّا مَاكُنَكُمْ تَعْمَلُونَ الله عَبَادَ اللهِ ٱلْمُخْلَصِينَ الا أَوْلَيْكَ لَمُمْرِزْقٌ مَعْلُومٌ (اللهِ المُحْرِزِقُ مَعْلُومٌ اللهِ المُحْرِزِقُ مَعْلُومٌ اللهِ المُحْرِزِقُ مَعْلُومٌ اللهِ المُحْرِزِقُ مَعْلُومٌ اللهِ اللهِ المُحْرِزِقُ مَعْلُومٌ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِي اللهِ الم فَوَكِلَّهُ وَهُم مُّكُرَمُونَ ﴿ إِنَّ فِي جَنَّتِ ٱلنَّعِيمِ ﴿ إِنَّ عَلَى سُرُرِ مُّنَقَبِلِينَ اللهُ يُطَافُ عَلَيْهِم بِكَأْسٍ مِّن مَعِينٍ اللهُ بَيْضَاءَ لَذَّةٍ لِلشَّربِينَ اللَّهُ لَا فِيهَا غَوْلُ وَلَا هُمْ عَنَّهَا يُنزَفُونَ اللَّهُ وَعِندُهُمْ قَاصِرَتُ ٱلطَّرْفِ عِينُ ﴿ كَأَنَهُنَّ بَيْضٌ مَّكُنُونُ ﴿ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ يَتَسَاءَ لُونَ اللَّ قَالَ قَآبِلٌ مِنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ اللَّهُ

أُديناً تسهيل الهمزة الثانية مع الادخال أَنْ فَلَكُ تسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال

أَدوزُا تسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال

إِنَّا همزة مكسورة على الإخبار

**هُوَ** إسكان الهاء

نِقُولُ أَءِنَّكَ لَمِنَ ٱلْمُصَدِّقِينَ ﴿ ٥٠ ﴾ أَءِذَا مِنْنَا وَكُنَّا ثُرَابًا وَعِظَامًا أَءِنَّا ٣٠) قَالَ هَلْ أَنتُم مُّطِّلِعُونَ ﴿ وَ٥ ﴾ فَأَطَّلَعَ فَرَءَاهُ فِي سَوَآءِ ٥٠) قَالَ تَأَلَّكُهِ إِن كِدتُّ لَتَرُدِينِ ﴿٦٥) وَلَوْ لَا نِعْمَةُ رَبِّي ov أَفَمَا نَعْنُ بِمَيِّتِينَ (60 إِلَا مُولِنَنَا عِثْلِ هَنَذَا فَلْيَعْمَلُ ٱلْعَلِمِلُونَ ﴿ إِنَّ الَّذَالِكَ خَيْرٌ ثُرُّكًا أَمْ شَجَرَةُ لزَقَوْمِ ﴿ ١٠ ﴾ إِنَّا جَعَلْنَهَ افِتْنَةً لِلظَّلِمِينَ ﴿ ١٣ ۗ إِنَّهَا شَجَرَةٌ اللهُ طَلْعُهَا كَأَنَّهُ، رُءُوسُ الشَّيَد اللُّهُ وَإِنَّهُمْ لَأَ كِلُونَ مِنْهَا فَمَا لِغُونَ مِنْهَا ٱلْبُطُونَ ﴿١٦ۗ ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ ٧ أُمُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَإِلَى أَـ كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُنذُرِينَ ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

وَجَعَلْنَا ذُرِّيَتُهُۥهُمُ ٱلْبَاقِينَ ٧٧﴾ وَتَركُنَاعَلَيْهِ فِي ٱلْأَخِرِينَ ٧٧﴾ سَلَمُ عَلَىٰ نُوجٍ فِي ٱلْعَالَمِينَ اللَّ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ ١٠ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ ۗ ۞ ثُمَّ أَغْرَقْنَا ٱلْآخَرِينَ ۞ ﴿ وَإِنَّ مِن شِيعَنِهِ عَلِهِ لَإِبْرَهِيمَ اللَّهُ إِذْ جَآءَ رَبُّهُ، بِقَلْبِ سَلِيمِ (١٨) إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ عَاذَا تَعْبُدُونَ ﴿ ﴿ أَبِفَكُمْ ءَالِهَةَ دُونَ ٱللَّهِ تُرِيدُونَ (٥) فَمَا ظَنُّكُم بِرَبِّ ٱلْعَالِمِينَ (٧٥) فَنَظَرَنَظُرةً فِي ٱلنُّجُومِ (١١٠) فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ ﴿ فَا فَنُولُّواْ عَنْهُ مُدْبِرِينَ ﴿ فَرَاعَ إِلَى عَالِهَهُمْ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ ١١ مَالَكُمْ لَانْنطِقُونَ ١١ فَرَاعَ عَلَيْهُمْ ضَرْبًا بِٱلْيَمِينِ اللهُ فَأَقْبَلُوٓا إِلَيْهِ يَزِفُونَ ١٠٠ قَالَأَتَعَبُدُونَ مَا لَنَحِتُونَ (٥٠) وَٱللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ (١٠) قَالُواْ ٱبْنُواْ لَهُ, بُنْيَنَا فَأَلْقُوهُ فِي ٱلْجَحِيمِ (٧٧) فَأَرَادُواْ بِهِ عَكَيْدًا فِعَكَلْنَاهُمُ ٱلْأَسْفَلِينَ ١٨٠٠ وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبُ إِلَى رَبِّي سَيَهُدِينِ ١٠٠ رَبِّ هَبْ لِي مِنَ ٱلصَّالِحِينَ اللهُ فَبَشِّرْنَكُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ اللهُ فَأَمَّا بِلَغَ مَعَهُ ٱلسَّعْىَ قَالَ يَبُنَى إِنِّ أَرَىٰ فِي ٱلْمَنَامِ أَنِّ أَذْبَحُكَ فَأَنظُرْ مَاذَا تَرَى ۚ قَالَ يَنَأْبَتِ ٱفْعَلُ مَا تُؤْمِّرُ سَتَجِدُنِي إِن شَآءَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلصَّابِرِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مِنَ ٱلصَّابِرِينَ



أُبِفُكًا تسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال

يَبُنَيْ كسر الباء إنّي فتع الباء

سَتَجِدُنِيَ فتح الياء

فَلَمَّآ أَسْلَمَا وَتَلَّهُ, لِلْجَبِينِ ﴿ إِنَّ وَنَكَدِّينَاهُ أَن يَتَإِبْرَهِيـمُ ﴿ إِنَّ قَـدٌ صَدَّقْتَ ٱلرُّءُ مِيَّ إِنَّا كَذَلِكَ بَحْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ ١٠٠٠ إِنَ هَذَا لَمُوَ ٱلْبَلَتَوُّا ٱلْمُبِينُ اللَّ وَفَدَيْنَهُ بِذِبْجٍ عَظِيمٍ اللَّ وَتَرَكَّنَا عَلَيْهِ فِي ٱلْآخِرِينَ اللَّهُ سَلَمٌ عَلَى إِبْرَهِيمَ اللَّهُ كَذَلِكَ نَعْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ (الله إِنَّهُ ومِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ اللهُ وَبَشِّرْنَاهُ بِإِسْحَقَ بَلِيًّا مِّنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴿ اللهِ وَبَرَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَىٰ إِسْحَنَى وَمِن ذُرَّيَتِهِ مَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ عَمْبِينُ ﴿ اللَّهُ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَىٰ وَهَـُرُونَ اللهُ وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقُوْمَهُمَا مِنَ ٱلْكُرْبِ ٱلْعَظِيمِ اللهِ وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُواْ هُمُ ٱلْفَلِينَ اللهِ وَءَالْيُنَاهُمَا ٱلْكِنَابَ ٱلْمُسْتَبِينَ اللهُ وَهَدَيْنَهُمَا ٱلصِّرَطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ اللهُ وَتَرُّكُنَا عَلَيْهِمَا فِي ٱلْآخِرِينَ اللهُ سَلَامٌ عَلَىٰ مُوسَى وَهَارُونَ الله عَاكَذَلِكَ نَعْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ اللهُ إِنَّهُمَامِنْ اللهُ إِنَّهُمَامِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهِ وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ اللَّهُ عَبَادِنَا اللَّهُ اللَّ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ مَ أَلَا نَنَقُونَ النَّ أَنَدْعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُّونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ اللهُ اللهُ رَبُّكُو وَرَبُّ ءَابَآبِكُمُ الْأَوَّلِينَ اللهُ اللهُ وَيَكُمُ الْأَوَّلِينَ

ضم الباء

فَكُذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ ﴿٧٧﴾ إِلَّاعِبَادَاللَّهِ الْمُخْلَصِينَ وَتَرَكُّنَاعَلَيْهِ فِي ٱلْآخِرِينَ اللَّهُ سَلَمْ عَلَىٓ إِلْ يَاسِينَ اللَّهُ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ ١٣١ } وَإِنَّا لُوطًا لِّمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ (٣٣) إِذْ نَجَيَّنَاهُ وَأَهْلَهُۥ أَجْمَعِينَ (١٣٤) إِلَّا عَجُوزًا فِي ٱلْغَدِينِ اللهِ اللهُ ثُمَّ دَمَّرَنَا ٱلْآخَرِينَ اللهُ وَإِنَّكُو لَنَمُرُونَ عَلَيْهِم مُّصْبِحِينَ ﴿٣٧﴾ وَبِٱلْيَلُّ أَفَلَاتَعْقِلُونَ ﴿٣٨﴾ وَإِنَّ يُونُسَ لَحِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿٣ إِذْ أَبِقَ إِلَى ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ ﴿ اللَّهِ فَسَاهَمَ فَكَانَ ينَ ﴿ اللَّهُ فَٱلْنَقَمَهُ ٱلْحُوتُ وَهُوَمُلِيمٌ ﴿ اللَّهُ فَالْوَلَآ أَنَّهُ كَانَ مِنَ ٱلْمُسَبِّحِينَ ﴿ ثَالَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ ۗ إِلَّى يُوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿ لِمُثَالًا الله فَنَبَذْنَهُ بِٱلْعَرَآءِ وَهُوَسَقِيمٌ اللهِ وَأَنْبَتْنَاعَلَيْهِ شَجَرَةً مِّنَ يَقْطِينِ ﴿ اللَّهُ وَأَرْسَلْنَكُ إِلَى مِأْتَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ فَعَامَنُواْ فَمَتَّعْنَهُمْ إِلَى حِينِ اللَّ فَأَسْتَفْتِهِ مَ أَلِرَبِكَ ٱلْبَنَاتُ وَلَهُمُ ٱلْبَنُونَ ﴿ النَّا ۚ أَمْ خَلَقْنَا ٱلْمَلَيْهِ كَ فَ إِنَانًا وَهُمْ شَنهِدُونَ اللَّهِ أَلَا إِنَّهُم مِّنْ إِفْكِهِمْ لَيَقُولُونَ اللَّهِ وَلَدَّ ٱللَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكُندِبُونَ ﴿ وَهُ أَصْطَفَى ٱلْبَنَاتِ عَلَى ٱلْبَسَانِ ﴿ وَهُ اللَّهِ اللَّهِ

وهو



وهو

تَذُكُرُونَ تشديد الذال

مَا لَكُمْ كَيْفَ تَعَكُّمُونَ الْأَنْ } أَفَلا نَذَكُّرُونَ الْأَنْ ﴾ أَمْ لَكُمْ سُلَطَانُ مُّبيتُ اللهُ فَأْتُواْبِكِنَدِكُمْ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ الله وَجَعَلُواْبَيْنَهُ, وَبَيْنَ ٱلْجِنَّةِ نَسَبًّا وَلَقَدْ عَلِمَتِ ٱلْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ ﴿ اللَّهُ سُبْحَنَ ٱللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿ ٥٠ } إِلَّا عِبَادَاً لللهِ ٱلْمُخْلَصِينَ ﴿ ١٠ ) فَإِنَّكُمْ وَمَاتَعُبُدُونَ ﴿ ١١١ ) مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ بِفَكِتِنِينَ ﴿ ١١١ ﴾ إِلَّا مَنْ هُوَ صَالِ ٱلْجَيِيمِ ﴿ ١١١ ﴾ وَمَامِنَّا إِلَّا لَهُ, مَقَامٌ مَّعَلُومٌ الله وإِنَّا لَنَحَنُ ٱلصَّاقَوُنَ الله وإِنَّا لَنَحَنُ ٱلمُسْبَحُونَ (٣) وَإِن كَانُواْ لَيَقُولُونَ (٧٧) لَوَأَنَّ عِندَنَاذِكْرًا مِّنَ ٱلْأَوَّلِينَ (١٨) لَكُنَّا عِبَادَ ٱللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ اللَّهُ فَكُفُرُواْ بِهِ مَفْسُوفَ يَعْلَمُونَ اللَّهُ وَلَقَدّ سَبَقَتْ كَلِمَنْنَا لِعِبَادِنَا ٱلْمُرْسَلِينَ اللهِ إِنَّهُمْ لَمُمُ ٱلْمَنصُورُونَ اللهُ وَإِنَّ جُندَنَا لَهُمُ ٱلْغَلِبُونَ الس) فَنُولَ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ الس) وَأَبْصِرْهُمْ فَسُوفَ يُبْصِرُونَ (٧٥) أَفِيعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ (٧٧) فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَنِهِمْ فَسَاءَ صبَاحُ ٱلْمُنذَرِينَ (٧٧) وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينِ (١٧٨) وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ ﴿ ١٧٧) سُبْحَنَ رَبِّكَ رَبِّ ٱلْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿ ١٨٠) وَسَلَامٌ عَلَى ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ ﴿ وَالْحَمَدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ المُرْسَلِينَ ﴿ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللّ

صَّ وَٱلْقُرْءَانِ ذِي ٱلذِّكْرِ اللهِ بَلِٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِيعِزَّةٍ وَشِقَاقِ ال كُمْ أَهْلَكُنَا مِن قَبْلِهِم مِن قَرْنِ فَنَادُواْ وَلَاتَ حِينَ مَنَاصِ ﴿ ۖ وَعِجْبُواْ أَن جَآءَهُم مُّنذِرٌ مِّنْهُمُ وَقَالَ ٱلْكَنفِرُونَ هَنذَا سَحِرُ كُذَّابُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله أَجَعَلُ لُالِهُ لَهُ إِلَاهًا وَحِدًّا إِنَّ هَاذَا لَشَيْءُ عُجَابٌ ١٠٠ وَأَنطَلَقَ ٱلْمَلاُّ مِنْهُمْ أَنِ ٱمْشُواْ وَٱصْبِرُواْ عَلَيْ ءَالِهَتِكُمْ ۖ إِنَّا هَلَذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ اللَّ مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي ٱلْمِلَّةِ ٱلْأَخِرَةِ إِنْ هَلْذَاۤ إِلَّا ٱخْلِلَتُّ ٧٣ أَءُنزِلَ عَلَيْهِ ٱلذِّكْرُ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُمْ فِي شَكِّ مِن ذِكْرِيٌّ بَلِ لَّمَّا يَذُوقُواْ عَذَابِ اللهُ المُرعِندَهُمْ خَزَابِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ الْعَزِيزِ ٱلْوَهَّابِ اللهُ الْمُلْهُم مُّلُكُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۖ فَلَيْرَبَقُوا فِي ٱلْأَسْبَابِ اللَّهِ اللَّهُ جُندُ مَّا هُنَالِكَ مَهَزُومٌ مِّنَ ٱلْأَحْزَابِ اللهَ كَذَّبَتُ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوجٍ وَعَادُ وَفِرْعَوْنُ ذُو ٱلْأَوْنَادِ السَّ وَتَمُودُ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْعَبْ لْتَيْكُذُّ أُوْلَيَهِكَ ٱلْأَحْزَابُ اللَّهِ إِن كُلُّ إِلَّاكَذَّبَ ٱلرُّسُلَ فَحَقَّ عِقَابِ اللَّ وَمَا يَنظُرُ هَنَّ كُلَّهِ إِلَّا صَيْحَةً وَحِدَّةً مَّا لَهَا مِن فَوَاقِ اللهِ أَوَا لُواْ رَبَّنَا عَجِّل لِّنَا قِطَّنَا قَبْلَ بَوْمِ ٱلْحِسَابِ اللهِ

أَ • نزِلَ

تسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال

لَيْكُةً فتح اللام وحذف

وحدف الهمزة وفتح التاء وصلاً وابتداءً

هَاؤُلاً. إِلَّا

سهيل الهمز ة الأولى

وَلِي اسكان الياء



اْصِبْرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَٱذْكُرُ عَبْدَنَا دَاوُدِدَ ذَا ٱلْأَيْدِ إِنَّهُۥ أَوَّابُ ﴿٧ۗ إِنَّا سَخَّرْنَا ٱلْجِبَالَ مَعَهُ لِيُسِبِّحْنَ بِٱلْعَشِيّ وَٱلْإِشْرَاقِ ﴿ ۖ وَٱلطَّيْرَ عَشُورَةً كُلُّ لَهُ وَأَوَّابُ (١) وَشَدَدْنَا مُلْكُهُ وَءَاتَيْنَ لُهُ ٱلْحِكْمَةُ وَفَصْلَ ٱلْخِطَابِ اللَّهِ وَهَلَ أَتَنكَ نَبُوُّا ٱلْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُواْ ٱلْمِحْرَابَ اللهُ إِذْ دَخَلُواْ عَلَىٰ دَاوُرِدَ فَفَرْعَ مِنْهُم قَالُواْ لَا تَخَفُّ خَصْمَانِ بَغَي بَعْضُنَا عَلَى بَعْضِ فَأَحْكُم بَيْنَنَا بِٱلْحَقِّ وَلَا تُشْطِطُ وَاهْدِنَاۤ إِلَىٰ سَوَآءِٱلصِّرَطِ السَّ إِنَّ هَلَاۤ ٱجۡعِىلُهُ رِتِسْعٌ وَتَسْعُونَ نَعۡجَةً وَلَى نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ فَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا وَعَزَّنِي فِي ٱلْخِطَابِ السَّ قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُوَّالِ نَعْمَنِكَ إِلَى نِعَاجِهِ ۚ وَإِنَّ كُثِيرًا مِّنَٱلْخُلَطَآءِ لَيَنْغي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ وَقَلِيلُ مَّاهُمٌّ وَظَنَّ دَاوُردُ أَنَّمَا فَنُنَّهُ فَأَسْتَغَفَرُرَبَّهُ، وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنابَ الله الله والله وا اللهُ يَندَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنكَ خَلِيفَةً فِي ٱلْأَرْضِ فَأَحْكُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِٱلْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ ٱلْهَوَىٰ فَيُضِلُّكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَكِيلِ ٱللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ إِمَا نَسُواْ يَوْمَ ٱلْحِسَابِ اللَّهِ

وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَاءَ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَطِلًا ۚ ذَٰلِكَ ظَنُّ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنَ ٱلنَّادِ (٧٠) أَمْ نَجْعَلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمُواْ ٱلصَّالِحَاتِ كَٱلْمُفْسِدِينَ فِي ٱلْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ ٱلْمُتَّقِينَ كَٱلْفُجَّارِ الله كِنَابُ أَنزَلْنَهُ إِلَيْكَ مُبِنَرُكُ لِيَدَّبَّرُواْ ءَايَدِهِ - وَلِسَنَذَكُرَ أُولُواْ ٱلْأَلْبَبِ اللَّ وَوَهَبْنَا لِدَاوُدَ سُلَيْمَنَ نِعْمَ ٱلْعَبْدُ إِنَّهُ وَأَوَّاكُ الله إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِٱلْعَشِيّ ٱلصَّافِنَاتُ ٱلْجِيادُ اللهُ فَقَالَ إِنَّ أَحْبَبُتُ حُبَّ ٱلْخَيْرِ عَن ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى تَوَارَتْ بِٱلْحِجَابِ السَّ رُدُّوهَا عَلَّغَ فَطَفِقَ مَسْحًا بِٱلسُّوقِ وَٱلْأَعْنَاقِ ﴿٣٣﴾ وَلَقَدُّ فَتَنَّا سُلِيَمْنَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ - جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ الله عَلَى كُرْسِيِّهِ -لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَّا يَنْبَغِي لِأَحَدِ مِنْ بِعَدِيٍّ إِنَّكَ أَنَ ٱلْوَهَابُ (اللَّهُ) فَسَخِّرْنَا لَهُ ٱلرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِو، رُخَآءً حَيْثُ أَصَابَ (٣) وَٱلشَّيَطِينَ كُلُّ بَنَّآءٍ وَغُوَّاصٍ (٧٧) وَءَاخَرِينَ مُقَرَّنينَ فِي ٱلْأَصْفَادِ (٣٨) هَلَاَا عَطَآؤُنَا فَأُمْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابِ (٣٠) وَإِنَّ لَهُ,عِندَنَا لَزُلْفِي وَحُسْنَ مَعَابِ الْ اللهُ وَاذْ كُرْعَبْدُنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبُّهُ وَأَنِّي مَسَّنِي ٱلشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ (اللهُ أَرْكُضْ بِرِجَالِكَ هَلَا مُعْتَسَلُ بَارِدٌ وَسَرَابُ (اللهُ

إني الياء

بعُدِی

وَعَدَابٍ ٱرْكُضُ

ضم التنوين وصلاً بخالصة كسر التاء بدل التنوين

وغساق تخفيف السبن

وَوَهَبْنَا لَهُ وَ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنَّا وَذِكْرَى لِأُولِي ٱلْأَلْبَدِ اللَّهُ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْتُا فَأُصْرِب بِهِ وَلَا تَحْنَثُ إِنَّا وَجَدْنَهُ صَابِراً نِعْمَ ٱلْعَبْدُ إِنَّهُ وَأَوَّاكُ النَّ وَأَذْكُرْ عِبْدُنَا إِبْرُهِيمَ وَإِسْحَقَ وَيُعْقُوبَ أُوْلِي ٱلْأَيْدِي وَٱلْأَبْصَدرِ اللهِ إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى ٱلدَّارِ اللهُ وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ ٱلْمُصْطَفَيْنَ ٱلْأَخْيَارِ اللهُ وَٱذْكُرُ إِسْمَعِيلَ وَٱلْيَسَعَ وَذَا ٱلْكِفْلِّ وَكُلُّ مِّنَ ٱلْأَخْيَادِ (١٠) هَنَا ذِكْرُ ﴿ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَنَابِ (اللَّهُ جَنَّتِ عَدْنِ مُفَنَّحَةً لَكُمُ ٱلْأَبُوبُ الله الله المُتَكِينَ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا بِفَكِهَةٍ كَثِيرَةٍ وَشُرَابِ (٥١) ﴿ وَعِندُهُمْ قَضِرَتُ ٱلطَّرْفِ أَنْرَابُ ﴿ أَنَّ هَنذَا مَا تُوعَدُونَ لِيُومِ ٱلْحِسَابِ (٥٣) إِنَّا هَنَذَا لَرِزْقُنَا مَا لَهُ مِن نَّفَادٍ (٥٠) هَـنَذَّا وَإِتَ لِلطَّنِعِينَ لَشَرَّ مَثَابِ ( أَن جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا فَيِثْسَ لَلِهَادُ ( أَن هَنَا فَلْيَذُوقُوهُ حَمِيمٌ وَعَسَّاقٌ ﴿ فَ وَءَاخَرُمِن شَكْلِهِ مَأْزُواجُ ﴿ ٥٠ هَاذَا فَوْجٌ مُقْنَحِمُ مَّعَكُمْ لَا مَرْحَبًا بِهِمَّ إِنَّهُمْ صَالُوا النَّارِ (٥) قَالُواْ بِلَ أَنتُهُ لَا مَرْحَبًا بِكُرْ أَنتُمْ قَدَّمْتُمُوهُ لَنَّا فَيَنْسَ ٱلْقَرَارُ الْ قَالُواْ رَبَّنَا مَن قَدَّمَ لَنَا هَنذَا فَزِدُهُ عَذَابًا ضِعْفًا فِي ٱلنَّارِ اللَّهُ

وَقَالُواْمَالَنَالَانَرَىٰ رِجَالًا كُنَّا نَعُدُّهُم مِّنَ ٱلْأَشْرَادِ (١١) أَتَّخَذْنَهُمْ سِخْرِيًّا أَمْ زَاغَتْ عَنْهُمُ ٱلْأَبْصَارُ ﴿ إِنَّ ذَالِكَ لَحَقُّ تَخَاصُمُ أَهْلِ ٱلنَّارِ ﴿ وَ اللَّهُ مُلْ إِنَّمَا أَنَا مُنذِرِّ وَمَامِنْ إِلَهِ إِلَّا اللَّهُ ٱلْوَحِدُ الْفَهَارُ ﴿ ١٠ رَبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَابِينَهُمَا ٱلْعَزِيزُ ٱلْغَفَّارُ (١٦) قُلْهُونَبُوُّا عَظِيمٌ ١٧ أَنتُمُ عَنْهُ مُعْرِضُونَ ١٥ مَكَانَ لِي مِنْ عِلْمِ بِٱلْمَلِإِ ٱلْأَعْلَىٰ إِذْ يَخْنَصِمُونَ اللَّهِ إِن يُوحَى إِلَى إِلَّا أَنَّمَا أَنَّا نَذِيرٌ مُّبِينُ اللَّهِ إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَيْهِ كَمِهِ إِنِّي خَلِقًا بَشَرًا مِن طِينِ اللَّهِ فَإِذَا سَوِّيتُهُ, وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُواْ لَهُ وسَجِدِينَ (٧٧) فَسَجَدَ ٱلْمَلَيْرِكَةُ كُلُّهُمُ أَجُمَعُونَ اللهِ إِلَّا إِبْلِيسَ أُسْتَكْبَرُ وَكَانَمِنَ ٱلْكَفِرِينَ اللَّهِ قَالَ يَبْإِبْلِيسُ مَامَنَعَكَ أَن تَسَجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيدَيَّ أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ ٱلْعَالِينَ ﴿ ٥٠ ۚ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْ أَخَلَقْنَنِي مِن نَّارِ وَخَلَقْنُهُ مِن طِينٍ اللهُ قَالَ فَأَخْرُجُ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ اللهِ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِيٓ إِلَى يَوْمِ ٱلدِّينِ ﴿ اللَّهِ قَالَ رَبِّ فَأَنظِرْ فِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿ ٢٠٠ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظرِينَ ﴿ إِلَى يَوْمِ ٱلْوَقْتِ ٱلْمَعْلُومِ ﴿ اللَّهِ قَالَ فَبِعِزَّ ذِكَ لَأُغُوينَهُمْ أَجْمَعِينَ (١٨) إِلَاعِبَادَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلَصِينَ (١٨)

سُخُرِيًّا ضع السين

لِی اسکان الیاء

لَعْنَى فتعالياء فَأَلِحُقَّ فتع القاف

قَالَ فَٱلْحَقُّ وَٱلْحَقَّ أَقُولُ ﴿ اللَّهُ لَأَمْلاَنَّ جَهَنَّمَ مِنكَ وَمِمَّن تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ الْ اللَّهُ قُلْ مَا أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِوَمَا أَنَا مِنَ لَكُكِفِينَ ١٠ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكُرٌ لِلْعَالَمِينَ ﴿ ١٠ وَلَنْعَلَمُنَّ نَبَأُهُۥ بَعْدَحِينٍ ﴿ ١٠٠٠ مِلْلَهِ ٱلرَّحْمَٰزُ ٱلرِّحِيمِ تَنْزِيلُ ٱلْكِنْبِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ اللَّهِ إِنَّا أَنْزَلْنَا ٓ إِلَّهُ الْمُعَلِّمِ اللَّهِ الْعَرْمِزِ ٱلْحَكِيمِ اللَّهِ إِنَّا أَنْزَلْنَا ٓ إِلَيْكَ ٱلْكِتَبَ بِٱلْحَقِّ فَأَعْبُدِ ٱللَّهَ مُغْلِصًا لَّهُ ٱلدِّينَ ﴿ ۖ ۖ أَلَا لِلَّهِ ٱلدِّينُ ٱلْخَالِصُّ وَٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِدِ ۚ أَوْلِكَ ٓ ءَ مَانَعَ بُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَآ إِلَى ٱللَّهِ زُلْفَىۤ إِنَّ ٱللَّهَ يَحَكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ أَللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَكَندِ بُ كَفَّارُ اللَّهُ اللَّهُ أَرَادَ ٱللَّهُ أَن يَتَخِذَ وَلَدًا لَّاصْطَفَى مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ سُبْحَنَهُ أَهُواللَّهُ الْوَحِدُ الْقَهَارُ اللَّهُ الْوَحِدُ الْقَهَارُ اللَّهُ خُلَقَ ٱلسَّمَنُوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ يُكُورُٱلَيْلَ عَلَىٱلنَّهَارِ وَيُكَوِّرُ ٱلنَّهَارَ عَلَى ٱلَّيْلِّ وَسَخَرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَّ كُلُّ يَجِّرِي لِأَجَلِ مُسكِيًّ أَلَا هُوَ الْعَزِيزُ ٱلْعَقَدُ الْ

خَلَقَكُمْ مِّن نَّفْسِ وَحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ ٱلْأَنْعَكِمِ ثُمَانِيَةً أَزْوَجَ يَغْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَا يَكُمْ خَلْقًا مِّنَ بَعْدِ خَلْقِ فِي ظُلْمَتِ ثَلَثَ ۚ ذَٰلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ ٱلْمُلْكُ لَا إِلَنه إِلَّا هُوِّ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ ١٠ إِن تَكْفُرُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ عَنكُمْ وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ ٱلْكُفُرْ وَإِن تَشْكُرُواْ يَرْضَهُ لَكُمُّ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةً وِزَرَ أُخْرَى ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّثُكُم بِمَا كُنَّهُ تَعْمَلُونَ إِنَّهُ عَلِيمُ الْإِنَّالَ الصُّدُورِ ٧ ﴿ وَإِذَا مَسَ أَلِانْسَانَ ضُرُّ دَعَارَبُّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِي مَاكَانَ يَدْعُوٓ إِلَيْهِ مِن قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَندَادًا لِيُضِلُّ عَن سَبِيلِهِ - قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفُركَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِنْ أَصْحَب ٱلنَّارِ اللَّهُ أَمَّنَ هُوَ قَننِتُ ءَانَآءَ ٱلَّيْلِ سَاجِدًا وَقَآيِمًا يَحْذَرُ ٱلْأَخِرَةَ وَيَرْجُواْ رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِى ٱلَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكُّرُ أُولُوا ٱلْأَلْبَبِ اللَّ قُلْ يَعِبَادِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱنَّقُواْ رَبَّكُمْ لِلَّذِينَ ٱحْسَنُواْ فِي هَذِهِ ٱلدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَأَرْضُ ٱللَّهِ وَاسِعَةً إِنَّمَا يُولَقَى ٱلصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ (اللهُ



أُمَنُ الميم تخفيف الميم

قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَاللَّهَ مُخْلِصًا لَّهُ ٱلدِّينَ ﴿ اللَّهِ وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ ٱلْمُسْلِمِينَ اللَّ قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ اللهُ أَعْبُدُ مُغْلِصًا لَّهُ, دِيني اللهُ فَأَعْبُدُ وَأَمَا شِئْتُم مِن دُونِهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ مَن دُونِهِ عَلَى اللهُ ا قُلْ إِنَّ ٱلْخَسِرِينَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةُ أَلَا ذَلِكَ هُوَالْخُسُرَانُ ٱلْمُبِينُ ١٠٠٠ لَمُمِينَ فَوْقِهِمْ ظُلُلُ مِّنَ ٱلتَّارِ وَمِن تَعَنَّهُمْ ظُلُلُّ ذَٰلِكَ يُعَوِّفُ ٱللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ, يَعِبَادِ فَأَتَّقُونِ اللَّ وَٱلَّذِينَ ٱجْتَنَبُواْ ٱلطَّلغُوتَ أَن يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوٓ اْ إِلَى ٱللَّهِ لَهُمُ ٱلْبُشْرَيْ فَبَشِّرْعِبَادِ اللهُ ٱلَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ ٱلْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ هَدَاهُمُ ٱللَّهُ وَأُولَتِهِكَ هُمُ أُولُوا ٱلْأَلْبَبِ (١١) أَفْمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ ٱلْعَذَابِ أَفَأَنتَ تُنقِذُ مَن فِي ٱلنَّارِ (١٠) لَكِنِ ٱلَّذِينَ ٱنَّقَوَا رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرُفٌ مِّن فَوْقِهَا غُرَفُ مَّبْنِيَّةٌ تَجْرى مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهُ رُوعَدَاللَّهِ لَا يُغْلِفُ ٱللَّهُ ٱلْمِيعَادَ (أَنَّ أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَسَلَكُهُ ويَنكِيعَ فِ ٱلْأَرْضِ ثُمَّ يُغْرِجُ بِهِ عِزَرْعًا تُحْنَلِفًا أَلُونُهُ أَمْ يَهِيجُ فَتَرَيْهُ مُصْفَرَّا ثُمَّ الْمُدَّ يَجْعَلُهُ ، حُطَامًا إِنَّ فِي ذَالِكَ لَذِكْرَى لِأُولِي ٱلْأَلْبِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

فَهُو سكان الهاء

أَفَمَن شَرَحَ ٱللَّهُ صَدْرَهُ ولِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَىٰ نُورِ مِن زَّيِّهِ ۚ فَوَيْلُ لِلْقَسِيَةِ قُلُوبُهُم مِن ذِكْرِ ٱللَّهِ أَوْلَيْكَ فِي ضَلَالِ مُبِينٍ اللَّهِ ٱللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ ٱلْحَدِيثِ كِئْبًا مُّتَشَبِهًا مَّثَانِيَ نَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ ٱلَّذِينَ يَغْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللَّهِ ذَٰ إِلَىٰ هُدَى ٱللَّهِ يَهْدِى بِهِ عَمَن يَشَكَآءُ وَمَن يُضْلِل ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ (٣) أَفَمَن يَنَّقِي بِوَجْهِدِ عِسُوٓءَ ٱلْعَذَابِ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وَقِيلَ لِلظَّلِلِمِينَ ذُوقُواْ مَاكُنُكُمْ تَكْسِبُونَ اللهُ كُذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَأَنَّكُمُ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْغُرُونَ اللَّهُ فَأَذَا قَهُمُ ٱللَّهُ ٱلْخِزْيَ فِي ٱلْحِيَوْةِ ٱلدُّنْيَاوَلَعَذَابُ ٱلْأَخِرَةِ أَكُبْرُكُو كَانُواْ يَعْلَمُونَ ﴿ ۚ ۚ وَلَقَدُ ضَرَبْكَ الِلنَّاسِ فِي هَنَا ٱلْقُرْءَانِمِن كُلِّ مَثَلِلَّعَلَّهُمْ يَنَذَكَّرُونَ ١٠٠ قُرُّءَانَاعَرَبيًّا غَيْرَ ذِيعِوجٍ لَّعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ اللَّهُ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا رَّجُلًا فِيهِ شُرَكَاء مُتَشَكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلِ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ بَلُ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اللهِ إِنَّكَ مَيِّتُ وَإِنَّهُم مَيْتُونَ اللهُ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيامَةِ عِندَرَيِّكُمْ تَغُلُصِمُونَ اللهُ



﴿ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كَذَبَ عَلَى ٱللَّهِ وَكُذَّبَ بِٱلصِّدْقِ إِذْ جَآءَهُ ۚ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّ مَ مَثْوَى لِلْكَنفِرِينَ اللَّهُ وَٱلَّذِي جَآءَ بِٱلصِّدُقِ وَصَدَّقَ بِهِ ۚ أُوْلَيۡكِ هُمُ ٱلْمُنَّقُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنَّقُونَ ﴿ اللَّ لَهُم مَّا يَشَاءُونَ عِندَ رَبِّهِمْ ذَالِكَ جَزَاءُ ٱلْمُحْسِنِينَ اللهَ لِيُكَفِّرَ ٱللَّهُ عَنْهُمْ أَسُواً ٱلَّذِي عَمِلُواْ وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ ٱلَّذِي كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ أَلَيْسَ ٱللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَةً وَيُخَوِّفُونَكَ بِأَلَّذِينَ مِن دُونِهِ ۚ وَمَن يُضْلِل ٱللَّهُ فَمَالَهُ مِنْ هَادٍ ٣٠ وَمَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّضِلٍّ " أَلِيسَ ٱللَّهُ بِعَزِيزِ ذِي ٱننِقَامِ اللَّ وَلَبِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ لِيَقُولُنِ ٱللَّهُ قُلُ أَفْرَءَ يَثُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ ٱللَّهُ بِضُرِّ هَلْ هُنَّ كَشِفَاتُ ضُرِّهِ \* أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُرَى مُمْسِكَتُ رَحْمَتِهِ عَلْ حَسْبِي ٱللَّهُ عَلَيْهِ يَتُوَكَّلُ ٱلْمُتَوكِّلُونَ ﴿ قُلْ يَنْفَوْمِ ٱعْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَئِكُمْ إِنِّي عَمِلُ فَسُوْفَ تَعْلَمُونَ اللَّ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُحُزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمٌ اللهُ

أَفُرُ يُسَمِ تسهيل الهمزة الثانية

إِنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِنَابَ لِلنَّاسِ بِٱلْحَقِّ فَمَن ٱهْتَكَدَىٰ فَلِنَفْسِهِ ۚ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَ ۖ وَمَآ أَنتَ عَلَيْهِم بُوكِيل اللهُ اللهُ يَتُوفَى ٱلْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَٱلِّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهِ كَأَفَيُمْسِكُ ٱلَّتِي قَضَى عَلَيْهَا ٱلْمَوْتَ وَيُرْسِلُ ٱلْأُخْرَى إِلَىٰ أَجَلِ مُّسَمَّى إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَتٍ لِقَوْمِ نَنْفَكُّرُونَ اللَّهُ أَمِ الشَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ شُفَعَاتُ قُلْ أُولَوْ كَانُواْ لَا يَمْلِكُونَ شَيْءًا وَلَا يَعْقِلُونَ اللَّهُ قُل لِلَّهِ ٱلشَّفَعَةُ جَمِيعًا لَّهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ثُمَّا إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ إِنَّ وَإِذَا ثُكِرَاللَّهُ وَحَدَهُ ٱشْمَأَزَّتُ قُلُوبُ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ ٱلَّذِينَ مِن دُونِهِ ٤ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ١٠٠ قُلُ اللَّهُمَّ فَاطِرَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ عَلِمَ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَلَدَةِ أَنتَ تَعَكُّمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُواْ فِيهِ يَغْنَلِفُونَ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ مَافِي ٱلْأَرْضِ جَهِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لِاَ فَنَدَوْاْ بِهِ عِن سُوَّءِ ٱلْعَذَابِ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَبَدَا لَكُمْ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُواْ يَحْتَسِبُونَ اللَّهِ

وَبَدَا لَهُمْ سَيِّعَاتُ مَا كَسَبُواْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِء يَسْتَهْزِءُونَ ﴿ فَإِذَا مَسَ أَلِإِنسَانَ ضُرُّدُ كَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِّنَاقَالَ إِنَّمَا أُوبِيتُهُ, عَلَى عِلْمِ بَلْ هِي فِتْنَةٌ وَلَكِنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّ قَدْ قَالَمَا ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ أَنْ فَأَصَابَهُمْ سَيِّعَاتُ مَاكَسَبُواْ وَٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْ هَنَوُلآء سَيُصِيبُهُمْ سَيِّعَاتُ مَا كُسَبُواْ وَمَا هُم بِمُعْجِزِينَ ١٠٥ أُوَلَمْ يَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيكتِ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (٥٠) ﴿ قُلْ يَكِعِبَادِيَ ٱلَّذِينَ أَسْرَفُواْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا نَقْنَطُواْ مِن رِّمْ قِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يَغْفِرُ ٱلذَّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ مُواَلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ الله وَأَنِيبُوٓا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُواْ لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيكُمْ ٱلْعَذَابُ ثُمَّ لَا نُنْصَرُونَ اللهُ وَٱتَّبِعُوۤ الْحَسَنَ مَاۤ أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِن رَبِّكُم مِن قَبِّلِ أَن يَأْنِيكُمُ ٱلْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ﴿ أَن تَقُولَ نَفْسُ بَحَسْرَقَى عَلَىٰ مَافَرَّطْتُ فِي جَنْبِ ٱللَّهِ وَإِن كُنْتُ لَمِنَ ٱلسَّنِ فِي اَلْ اللَّهُ وَإِن كُنْتُ لَمِنَ ٱلسَّنِ فِي اَلْ



أُوْ تَقُولَ لَوْ أَرَبِ ٱللَّهَ هَدَىٰنِي لَكُنتُ مِنَ ٱلْمُنَّقِينَ ﴿ ﴿ ۖ ﴾ أَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَى ٱلْعَذَابَ لَوْ أَرْبَ لِي كَرَّةً فَأَكُونَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ الْأُنْ بَلِيَ قَدْ جَآءَ تُكَ ءَايَنِي فَكَذَّبْتَ جِهَا وَٱسۡتَكۡبُرۡتَ وَكُنتَ مِنَ ٱلۡكَنفِرِينَ ١٠ وَبُوۡمَ ٱلۡقِيۡمَةِ تَرَى ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ عَلَى ٱللَّهِ وُجُوهُهُم مُّسْوَدَّةً ٱلْيَسَ فِي جَهَنَّهَ مَثُوَى لِلْمُتَكَبِينَ ﴿ وَيُنَجِّى اللَّهُ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوَّا بِمَفَازَتِهِمُ لَايَمَتُ هُمُ ٱلشُّوَّةُ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ ﴿ اللَّهُ ٱللَّهُ مُ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَعَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلُ اللهُ لَهُ مَقَالِيدُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ أَوْلَيَهِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ اللهِ قُلُ أَفَعَيْرَ ٱللَّهِ مَا أَمُرُونِي أَعْبُدُ أَيُّهَا ٱلْجَهِلُونَ اللهُ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَهِنَّ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ١٠٠ بَلِ ٱللَّهَ فَأَعْبُدُ وَكُن مِّنِ ﴾ ٱلشَّنكِرينَ الله وَمَاقَدُرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَٱلْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَ تُهُ بِيَوْمَ ٱلْقِيدَمَةِ وَٱلسَّمَاوَكُ مَطُويَّكُ بِيَمِينِهِ أَسُبَحَنْهُ وَتَعَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٧)

وُهُو إسكان الها

أُمرُونِي مد الواو حركتين وتخفيف النون وفتح الناء بِٱلنَّبِيرِعَنَ تخفيف الباء ساكنة وزيادة همزة مع المد

وهو

م فُرِّحَتُ نشدید الناء

وَفُرِّحَتُ

وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا مَن شَآءَ ٱللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ اللهُ وَأَشْرَقَتِ ٱلْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ ٱلْكِنَابُ وَجِأْيَّءَ بِٱلنَّبِيِّينَ وَٱلشُّهَدَآءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِٱلْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ال وَوُفِيتَ كُلُّ نَفْسِ مَّاعَمِلَتْ وَهُوَأَعْلَمُ بِمَايَفْعَلُونَ (٧٠) وَسِيقَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ اْ إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرَّ حَتَّى إِذَا جَآءُوهَا فُتِحَتُ أَبُوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَئُهَآ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلُ مِّنكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ ءَاينَتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَآءَ يَوْمِكُمُ هَنذَاْ قَالُواْ بَلِنَ وَلَنكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ ٱلْعَذَابِ عَلَى ٱلْكَنفِرِينَ الله قِيلَ ٱدْخُلُواْ أَبُوابَ جَهَنَّ مَ خَلِدِينَ فِيهَ أَفَيِئُسَ مَثُوى ٱلْمُتَكِيِّرِينَ اللهِ وَسِيقَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى ٱلْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَاجَآءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبُوَبُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَنُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُدُ فَأَدُّخُلُوهَا خَلِدِينَ ﴿٧٣﴾ وَقَالُواْ ٱلْحَكَمَدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي صَدَقَنَا وَعُدَهُ. وَأَوْرَثَنَا ٱلْأَرْضَ نَتَبُوَّأُ مِنَ ٱلْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَآَّةُ فَنِعُمَ أَجْرُ ٱلْعَلِمِلِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللّ





فَأَخَذُتُهُمُ إدغام الذال في التاء

كُلِمْت ألف بعد الميم على الجمع

رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّتِ عَدْنٍ ٱلَّتِي وَعَدتَّهُمْ وَمَن صَكَحَ مِنْ ءَابَآيِهِمْ وَأُزْوَجِهِمْ وَذُرِّيَّتِهِمْ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيرُ ٱلْحَكِيمُ اللهِ وَقِهِمُ ٱلسَّيْءَاتِ وَمَن تَقِ ٱلسَّيَّءَاتِ يَوْمَهِذِ فَقَدْ رَحِمْتَهُ وَذَالِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ اللَّهِ إِنَّا ٱلَّذِينِ كَفَرُواْ يُنَادَونَ لَمَقْتُ ٱللَّهِ أَكْبُرُ مِن مَّقْتِكُمْ أَنفُسَكُمْ إِذْ تُدْعَونَ إِلَى ٱلْإِيمَانِ فَتَكَفُرُونَ اللهِ قَالُواْ رَبِّنا آَمَتُنا ٱلْمُنايُنِ وَأَحْيِيتَنا ٱثْنَايْنِ فَأَعَتَرَفْنا بِذُنُو بِنَا فَهَلَ إِلَى خُرُوجٍ مِن سَبِيلِ اللهُ ذَالِكُم بِأَنَّهُ وَإِذَا دُعِيَ ٱللَّهُ وَحْدَهُ، كَ فَرْتُكُمُّ وَإِن يُشْرَكَ بِهِ - تُؤْمِنُواْ فَٱلْحُكُمُ لِلَّهِ ٱلْعَلِيّ ٱلْكَبِيرِ اللهُ هُوَ ٱلَّذِي يُرِيكُمُ ءَايَتِهِ وَيُنَزِّكُ لَكُمْ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ رِزْقَا وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُنِيبُ اللَّ فَأَدْعُواْ ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ وَلَوْ كُرهَ ٱلْكَيفِرُونَ النَّا رَفِيعُ ٱلدَّرَجَتِ ذُو ٱلْعَرْشِ يُلْقِي ٱلرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ، عَلَى مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ ولِيُنذِرَ يَوْمُ ٱلنَّلَاقِ الْ يَوْمَ هُم بَرِزُونَ لَا يَغْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ لِّمَن الْمُلْكُ الْيُومِ لِلَّهِ الْوَحِدِ الْقَهَّارِ اللَّهُ

لْيُوْمَ تُجُزَيْكُلُ نَفْسٍ بِمَاكَسَبَتْ لَا ظُلْمَ ٱلْيُوْمَّإِتَ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ اللَّهُ وَأَنذِرُهُمْ يَوْمَا لَا زِفَةِ إِذِ ٱلْقُلُوبُ لَدَى ٱلْحَنَاجِرِ كَظِمِينَ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمِ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ اللَّ يَعْلَمُ خَآبِنَةَ ٱلْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي ٱلصُّدُورُ اللَّ وَاللَّهُ يَقَضِى بِٱلْحَقِّ وَٱلَّذِينَ يَلْعُونَ مِن دُونِهِ عَلَا يَقَضُونَ بِشَىءٍ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ١٠٠٠ ﴿ أَوَلَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَكَانَ عَنِقِبَةُ ٱلَّذِينَ كَانُواْ مِن قَبَلَهِ مَّ كَانُواْ هُمْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَءَاثَارًا فِي ٱلْأَرْضِ فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَمَاكَانَ لَهُم مِّنَ ٱللَّهِ مِن وَاقٍ اللَّ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ كَانَت تَّأْتِيهِمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ فَكَفَرُواْ فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ إِنَّهُ قَوِيٌّ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ السُّ وَلَقَدُ أَرْسَلُنَا مُوسَىٰ بِعَايَدِينَا وَسُلُطَنِ مُّبِينٍ ٣٠ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُواْ سَاحِرُ كَذَّابُ اللهِ فَلَمَّا جَآءَهُم بِٱلْحَقِّ مِنْ عِندِنَا قَالُواْ اُقْتُلُواْ أَبْنَآءَ الَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَدُ, وَاسْتَحْيُواْ نِسَاءَهُمُّ وَمَا كَيْدُ ٱلْكَفِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالِ اللهِ

تَكُعُونَ بالتاء بدل الياء



إِنْيَ فتح الياء (جميع المواضع)

وَأَن تع الواو دون

وَقَالَ فِرْعَوْثُ ذَرُونِيَ أَقَتُلُ مُوسَىٰ وَلْيَدُعُ رَبَّهُ ﴿ إِنِّي أَخَافُ أَن يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَن يُظْهِرَ فِي ٱلْأَرْضِ ٱلْفَسَادَ اللهِ وَقَالَ مُوسَى إِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُم مِّن كُلِّ مُتَكِّبِر لَا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ ٱلْحِسَابِ (٧٠) وَقَالَ رَجُلُ مُّؤْمِنُ مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَكُنُو إِيمَانَهُ وَأَنْقُتُكُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبِّي ٱللَّهُ وَقَدْ جَآءَكُم بِٱلْبَيِّنَتِ مِن رَّبِّكُمُّ وَإِن يَكُ كَذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبُكُم بَعْضُ ٱلَّذِي يَعِدُكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى مَنْ هُوَ مُسۡرِفُ كُذَّابُ ۗ ۞ يَفَوْمِ لَكُمُ ٱلْمُلْكُ ٱلْيَوْمَ ظَلِهِ رِينَ فِي ٱلْأَرْضِ فَمَن يَنصُرُنَا مِنَ بَأْسِ ٱللَّهِ إِن جَآءَ نَأْقَالَ فِرْعَوْنُ مَآأُرِيكُمْ إِلَّا مَآأَرَىٰ وَمَآ أَهْدِيكُو إِلَّا سَبِيلَ ٱلرَّشَادِ ( ) وَقَالَ ٱلَّذِي ءَامَنَ يَنَقُوْمِ إِنَّى أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِّثْلَ يَوْمِ ٱلْأَحْزَابِ اللَّهِ مِثْلَ دَأْبِ قَوْمِ نُوجٍ وَعَادِ وَثَمُودَ وَٱلَّذِينَ مِنَ بَعَدِهِمْ وَمَا ٱللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِّلْعِبَادِ (٣ وَيَنقَوْمِ إِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ مُوْمَ ٱلنَّنَادِ ١٣٣ يَوْمَ تُوَلُّونَ مُدْبِرِينَ مَا لَكُمْ مِنَ ٱللَّهِ مِنْ عَاصِيُّ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادِ (٣٣)

وَلَقَدْ جَآءَ كُمْ يُوسُفُ مِن قَبْلُ بِٱلْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِّمَّا جَآءَ كُم بِهِ إِنَّ حَتَّى إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَن يَبْعَثُ ٱللَّهُ مِنْ بَعَدِهِ وَسُولًا كَذَلِكَ يُضِلُّ ٱللَّهُ مَنْ هُوَ مُسَرِفُّ مُّرْتَابُ اللهِ بِغَيْرِ سُلُطَن مُعَدِلُونَ فِي ءَايَتِ اللهِ بِغَيْرِ سُلُطَن أَتَىٰهُمِّ كُبُرَ مَقُتًا عِندَ اللَّهِ وَعِندَ الَّذِينَ ءَامَنُواْ كَذَالِكَ يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرِ جَبَّادِ اللهِ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَنَهَ مَنْ ٱبْنِ لِي صَرْحًا لِعَلِيِّ أَبْلُغُ ٱلْأَسْبَبَ ﴿ السَّا أَسْبَبَ ٱلسَّمَوَٰتِ فَأَطَّلِعَ إِلَىٰٓ إِلَىٰ إِلَىٰهِ مُوسَىٰ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُۥُ كَذِبًّا وَكَذَالِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ شُوَّهُ عَمَلِهِ وَصُدَّعَنِ ٱلسَّبِيلِّ وَمَاكَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابِ اللَّهِ وَقَالَ ٱلَّذِي ءَامَنَ يَنْفَوْمِ ٱتَّبِعُونِ أَهْدِكُمْ سَبِيلَ ٱلرَّشَادِ (٣) يَنقَوْمِ إِنَّمَا هَندِهِ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَا مَتَنعٌ وَإِنَّ ٱلْأَخِرَةَ هِيَ دَارُ ٱلْقَرَادِ اللَّ مَنْ عَمِلَ سَيَّئَةً فَلَا يُجْزَئَ إِلَّامِثُلُهَا وَمَنْ عَمِلُ صَلِحًا مِّن ذَكَرِ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنُ فَأُولَكَيِكَ يَدُخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ اللهِ

وري الزينيا د ۸ع د مع

مًا لِيَ

**وَأَنَا** إثبات الألف

أَمْرِي

﴿ وَيَنقَوْمِ مَا لِيَّ أَدْعُوكُمْ إِلَى ٱلنَّجَوْةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى ٱلنَّارِ (١) تَدْعُونَنِي لِأَكُفُرُ بِٱللَّهِ وَأُشْرِكَ بِهِ - مَا لَيْسَ لِيهِ عِلْمٌ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى ٱلْعَزِيزِ ٱلْغَفَارِ اللهَ لَاجَرَهَ أَنَّمَا تَدْعُونَنِيٓ إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ, دَعُوةٌ فِي ٱلدُّنْيَا وَلَا فِي ٱلْأَخِرَةِ وَأَنَّ مَردَّنا إِلَى ٱللَّهِ وَأَنَّ ٱلْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ الله فَسَتَذُكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمُّ وَأُفَوَّضُ أَمْرِي إِلَى ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ بَصِيرُ اللِّعِبَادِ الْكَ فَوَقَىٰ هُ ٱللَّهُ سَيِّعَاتِ مَامَكَرُواْ وَحَاقَ بِعَالِ فِرْعَوْنَ سُوَّءُ ٱلْعَذَابِ (00) ٱلنَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيُوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ أَدْخِلُوا ۗ ءَالَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّالُعَذَابِ اللَّهِ وَإِذْ يَتَحَاَّجُونَ فِي ٱلنَّارِ فَيَقُولُ ٱلضُّعَفَتَوُّا لِلَّذِينَ ٱسْتَكَبُّرُوٓا إِنَّاكُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلَ أَنتُه مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِّنَ ٱلنَّارِ (٧) قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكَبَرُوۤاْ إِنَّاكُلُّ فِيهَآ إِنَّ ٱللَّهَ قَدْحَكُم بَيْنَ ٱلْعِبَادِ (اللهُ وَقَالَ ٱلَّذِينَ فِي ٱلنَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّ مَ أَدْعُواْ رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِّنَ ٱلْعَذَابِ (اللهِ

قَالُوٓاْ أَوَلَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُم بِٱلْبَيِّنَاتِّ قَالُوا بَكَيْ قَالُواْ فَادْعُواْ وَمَا دُعَتَوُّا ٱلْكَنفِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالِ ا إِنَّا لَنَنَصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ ٱلْأَشْهَانُدُ اللَّهِ يَوْمَ لَا يَنفَعُ ٱلظَّالِمِينَ مَعْذِرَتُهُ ﴿ وَلَهُمُ ٱللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوَّهُ ٱلدَّارِ ﴿ وَكُفَدْ ءَانَيْنَا مُوسَى ٱلْهُدَىٰ وَأُوۡرَثُنَا بَنِيٓ إِسۡرَتِهِيلَ ٱلۡكِتَبَ اللَّهُ هُدًى وَذِكَرَىٰ لِأُوْلِي ٱلْأَلْبَبِ ١٠٠٠ فَأُصْبِرُ إِنَ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقُّ وَٱسْتَغُفِرُ لِذَنْبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِٱلْعَشِيّ وَٱلْإِبْكَرِ اللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُجَدِلُونَ فِي ءَايَتِ ٱللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانِ أَتَانَهُمُّ إِن فِي صُدُودِهِمْ إِلَّا كِبْرُ مَّا هُم بِبَلِغِيهُ فَأَسْتَعِذُ بِٱللَّهِ إِنَّهُ، هُوَ ٱلسَّكِمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴿ أَنَّ لَخَلْقُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ ٱلنَّاسِ وَلِنَكِنَّ أَكْثَرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَمُونَ ﴿ اللَّهُ وَمَا يَسْتَوى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ وَلَا ٱلْمُسوحِ فَمْ قَلِيلًا مَّا لَتَذَكَّرُونِ ﴿ ﴿ اللَّهِ مَا لَتَذَكَّرُونِ ﴾

يَّــَذُكُرُونَ بالياء بدل التاء

إِنَّ ٱلسَّاعَةَ لَآئِيتُ لَّارَيْبَ فِيهَا وَلَكِكَّنَّ أَكْتُرَّ ٱلنَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ أَدْعُونِيٓ أَسْتَجِبُ لَكُمْ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسَتَّكُبُرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ١٠٠ اللَّهُ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ لِتَسْكُنُواْ فِيهِ وَٱلنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ ٱللَّهَ لَذُو فَضَلَ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِنَّ أَكُثُرُ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ اللَّ ذَالِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ لَّا إِلَنهَ إِلَّا هُوٍّ فَأَنَّى تُوْفَكُونَ اللهُ كَذَلِكَ يُؤْفِكُ ٱلَّذِينَ كَانُواْ بَايَنتِ ٱللَّهِ يَجْحَدُونَ اللهُ اللهُ اللَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ قَرَارًا وَالسَّمَاةَ بِكَآءً وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ وَرُزَقَكُمْ مِنَ ٱلطَّيِّبَاتِ فَالِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمُ فَتَكِارَكَ ٱللَّهُ رَبُّك ٱلْعَلَمِينَ اللهُ هُوَٱلْحَيُّ لَآ إِلَنَهُ إِلَّا هُوَفَادُعُوهُ مُغْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ ۗ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ اللَّهِ مُلْ اللَّهِ مُلَّا اللَّهِ مُلْ اللَّهِ مُنْ الْعَالَمِينَ اللَّهِ اللَّهِ مُنْ الْعَالَمِينَ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلَّالَّمُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلَّا اللَّهُ مُنْ اللَّالِمُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّالِمُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّا لَمُنْ اللَّهُ مِ إِنِّي نُهِيتُ أَنَّ أَعْبُدَ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَمَّا جَآءَ فِي ٱلْبِيِّنَاتُ مِن رَّبِي وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ ٱلْعَاكَمِينَ (١)



هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّن تُرَابِ ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوٓاْ أَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُونُواْ شُيُوخًاْ وَمِنكُم مَّن يُنُوفَى مِن قَبُلَّ وَلِنَبْلُغُوٓا أَجَلًا مُّسَمَّى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ اللَّهُ هُوَ ٱلَّذِى يُحِي وَيُمِيثُ فَإِذَا قَضَى ٓ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنُ فَيَكُونُ ﴿ اللَّ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يُجَدِدُلُونَ فِي ءَايِئتِ ٱللَّهِ أَنَّى يُصْرَفُونَ ﴿ اللَّهِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِٱلْكِتَبِ وَبِمَآ أَرْسَلْنَابِهِ ، رُسُلَنَا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ( ) إِذِ ٱلْأَغْلَالُ فِي أَعْنَقِهِمْ وَٱلسَّلَسِلُ يُسْحَبُونَ اللهَ فِي ٱلْحَمِيمِ ثُمَّ فِي ٱلنَّارِ يُسْجَرُونَ اللَّهُ ثُمَّ قِيلَ لَهُمَّ أَيَّنَ مَا كُنْتُمْ تُشْرِكُونَ ﴿ ﴿ مِن دُونِ ٱللَّهِ قَالُواْ ضَلُّواْ عَنَّا بَلِ لَّمْ نَكُن نَدْعُواْ مِن قَبْلُ شَيْعًا كَذَلِكَ يُضِلُّ ٱللَّهُ ٱلْكَيفِرِينَ 😗 ذَلِكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَفْرَحُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَبِمَاكُنْتُمْ تَمْرَحُونَ ٧٠٠ ٱدْخُلُواْ أَبُوَبَ جَهَنَّهُ خَالِدِينَ فِهَا فَبِئُسَ مَثْوَى ٱلْمُتَكَبِّدِينَ اللهِ فَأَصْبِرُ إِنَّ وَعَدَ ٱللَّهِ حَقُّ فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ ٱلَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتُوفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ ٧٧

ج أُمُّرُ إسقاط

وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُم مَّن قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُم مَّن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكُ وَمَا كَانَ لِرَسُولِ أَن يَأْتِي بَّايَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ ٱللَّهِ قُضِيَ بِٱلْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ ٱلْمُبْطِلُونَ ﴿ أَلَّهُ ٱللَّهُ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَنْعَلَمُ لِتَرْكَبُواْ مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ اللَّهِ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَإِلْتَ بَلْغُواْ عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى ٱلْفُلْكِ تُحْمَلُونَ ﴿ وَيُرِيكُمْ ءَايَنتِهِ عَأَى ءَايَنتِ ٱللَّهِ تُنكِرُونَ (١٠) أَفَلَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَانُوٓاْ أَكُثَرُ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً وَءَاثَارًا فِي ٱلْأَرْضِ فَمَآ أَغْنَىٰ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ اللهُ فَلَمَّاجَآءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبِيِّنَاتِ فَرِحُواْ بِمَاعِندَهُم مِنَ ٱلْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ عِيسَتَهُ زِءُونَ اللهِ فَلَمَّا رَأَوًا بَأْسَنَا قَالُوٓا ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَحْدَهُ، وَكَفَرْنَا بِمَاكُنَّا بِهِۦ مُشْرِكِينَ ﴿ اللَّهُ فَلَمْ يَكُ يَنفَعُهُمْ إِيمَنْهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَّا سُنَّا مُنَّا رَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي قَدْ خَلَتَ فِي عِبَادِهِ - وَخَسِرَ هُنَا الِكَ ٱلْكَفِرُونَ (٥٠)



أُربنكم أ تسهيل الهمزة الثانية مع الادخال



وهی اسکان الهاء

فَقَضَىٰهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتِ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَآءٍ أَمُرَهَّا وَزَيَّنَّا ٱلسَّمَآءَ ٱلدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظَاْ ذَلِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ اللهُ فَإِنْ أَعْرَضُواْ فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَعِقَةًمِّثْلَ صَعِقَةٍ عَادٍ وَثَمُودَ الله إِذْ جَاءَ تَهُمُ ٱلرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا تَعَبُدُوٓ أَإِلَّا ٱللَّهَ قَالُوا لَوْ شَآءَ رَبُّنَا لَأَنزَلَ مَلَتِهِكَةً فَإِنَّا بِمَا أَرْسِلْتُم بِهِ-كَفِرُونَ اللَّ فَأَمَّا عَادٌ فَأُسْتَكَبُرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَقَالُواْ مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ مَرَوْا أَتَ ٱللَّهَ ٱلَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُواْ بِعَايِنِنَا يَجْحَدُونَ اللهُ فَأَرْسَلْنَاعَلَيْهِمْ دِيعًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحِسَاتٍ لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَ ٱلْخِزْيِ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَلَعَذَابُ ٱلْأَخِرَةِ ٱخْزَى وَهُمَّ لَا يُنْصَرُونَ اللَّ وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَهُمْ فَأَسْتَحَبُّوا ٱلْعَمَى عَلَى ٱلْهُدَىٰ فَأَخَذَتُهُمْ صَعِقَةُ ٱلْعَذَابِ ٱلْمُونِ بِمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ W وَنَجَيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَنَّقُونَ اللهَ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعَدَآءُ ٱللَّهِ إِلَى ٱلنَّارِ فَهُمَّ يُوزَعُونَ اللَّهُ حَتَّى إِذَا مَاجَآءُ وَهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُم بِمَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ الله

نِّحُسَاتِ إسكان الحاء

نحشر نحشر نون مفتوحة وضم الشين

أعداء

وهو

ورقی الاین الاین درین درین درین درین

> جَزَآءُ أَعَدُآءِ إبدال الهمزة

وَقَالُواْ لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَّا قَالُوٓا أَنطَقَنَا ٱللَّهُ ٱلَّذِي أَنطَقَ كُلُّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمُ أُوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اللَّهِ وَمَا كُنتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَنُرُكُمْ وَلَاجُلُودُكُمْ وَلَكِن ظَنَنتُمْ أَنَّ ٱللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَّا تَعْمَلُونَ اللهُ وَذَالِكُوْ ظَنُّكُوا لَّذِي ظَنَنتُم بِرَبِّكُو أَرْدَىكُو فَأَصَبَحْتُم مِّنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴿ اللَّهِ فَإِن يَصِّبُرُواْ فَٱلنَّارُ مَثْوَى لَمُمَّ وَإِن يَسْتَعْتِبُواْ فَمَاهُم مِّنَ ٱلْمُعْتَبِينَ ١٠٠ ﴿ وَقَيَّضَ عَا لَمُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَكُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيمِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْقَوْلُ فِي أُمَدٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِنَ ٱلْجِينِ وَٱلْإِنسِ إِنَّهُمْ كَانُواْ خَسِرِينَ ١٠٠ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَاتَسْمَعُواْ لِهَلَا ٱلْقُرْءَانِ وَٱلْغَوَاْفِيهِ لَعَلَّكُمُ تَغْلِبُونَ ١٠٠ فَلَنَّذِيقَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ عَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسُواً الَّذِي كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهِ خَزِلَهُ أَعَدُآءِ ٱللَّهِ ٱلنَّارِّ لَهُمْ فِيهَا دَارُ ٱلْخُلُدِّ جَزَآءُ بِمَا كَانُواْ بِنَا يَلِنَا يَجْعَدُونَ ( ) وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ رَبَّنَآ أَرِنَا ٱلَّذَيْنِ أَضَلَّا نَامِنَ ٱلْجِنّ وَٱلْإِنِسِ نَجْعَلُهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا لِيَكُونَامِنَ ٱلْأَسْفَلِينَ (١٠)

إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَامُواْ تَـتَنَزُّلُ عَلَيْهِمُ اَلْمَلَيْكِ لَهُ أَلَّا تَخَافُواْ وَلَا تَحْـ زَنُواْ وَأَيْشِـرُواْ بِٱلْجَنَّةِ ٱلَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ اللَّهِ نَعَنْ أَوْلِيا أَوْكُمْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَفِي ٱلْأَخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمُ وَلَكُمْ فِيهَا مَاتَكَعُونَ اللَّ نُزُلَامِّنَ غَفُورٍ رَّحِيم اللهُ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَآ إِلَى ٱللَّهِ وَعَمِلَ صَلِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ آ ﴾ وَلَا تَسْتَوى ٱلْحَسَنَةُ وَلَا ٱلسَّيِّتَةُ ٱدْفَعْ بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا ٱلَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَكُ عَدَوْةٌ كَأَنَّهُ وَلِيُّ حَمِيعٌ إِنَّ وَمَا يُلَقَّىٰ هِمَا ٓ إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَمَا يُلَقَّىٰ هَآ إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمِ (٣) وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطِينِ نَزْغُ فَأُسْتَعِذْ بِأَللَّهِ إِنَّهُ مُو أَلسَّمِيعُ أَلْعَلِيمُ اللَّهِ وَمِنْ ءَاينتِهِ الَّيْلُ وَٱلنَّهَارُ وَٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ لَا تَسَجُدُواْ لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَ مَر وَاسْجُدُواْ بِلَّهِ ٱلَّذِي خَلَقَهُ نَّ إِن كُنتُمَّ إِيَّاهُ تَعَبُدُونَ ﴿٣٧﴾ فَإِنِ ٱسۡتَكَبُرُواْ فَٱلَّذِينَ عِنـدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ ، بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْتَعُمُونَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ



وَمِنْ ءَايَكِهِ عِ أَنَّكَ تَرَى ٱلْأَرْضَ خَلِيْعَةً فَإِذَآ أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا ٱلْمَآءَ اَهْ تَزَنَّتْ وَرَبَتْ إِنَّ ٱلَّذِي ٓ أَحْيَاهَا لَمُحْيِ ٱلْمَوْتَىٰ إِنَّهُ, عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٣٦﴾ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي ءَايَنِنَا لَا يَخْفُونَ عَلَيْنآ أَفَهَن يُلْقَىٰ فِي ٱلنَّارِ خَيْرًاُمْ مَّن يَأْتِيٓ ءَامِنَا يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ ٱغْمَلُواْ مَاشِئْتُ إِنَّهُ, بِمَاتَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِٱلذِّكْرِ لَمَّا جَآءَهُمَّ وَإِنَّهُ لِكِنْبُ عَزِيزٌ ﴿ اللَّهِ لَا يَأْنِيهِ ٱلْبَطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِةٍ ءَتَنزِئُلُ مِّنْ حَكِيمِ حَمِيدٍ (اللهُ مَّايُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدْ فِيلَ لِلرُّسُلِ مِن قَبْلِكَ ۚ إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَذُوعِقَابٍ أَلِيمِ اللَّ وَلَوْ جَعَلْنَهُ قُرْءَانًا أَعْجَمِيًّا لَّقَالُواْ لَوْلَا فُصِّلَتْ ءَايِنَكُهُ ﴿ ءَاغِجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ قُلُ هُوَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ هُدِّي وَشِفَآءٌ وَٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي ءَاذَانِهِمْ وَقُرُ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمَّى أُوْلَيَإِكَ يُنَادَوِّنَ مِن مُّكَانِ بَعِيدٍ (اللهُ وَلَقَدٌ ءَالَيْنَا مُوسَى ٱلْكِنْبَ لِفَ فِيةً وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رِّبِّكَ لَقُضِيَ إِنَّهُمْ لَفِي شَكِّي مِّنْهُ مُربِ ﴿ ثَنَّ مَنْ عَمِلَ صَلِحًا مِنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامِ لِلْعَبِيدِ ﴿

ا أُعِدِي أُوكِ إدخال ألف بين الهمزتين (مع تسهيل الثانية)

وهو

رَقِی وجهان ۱. فتع الیا -مقدم-

أرايتم تسهيل الهمزة الثانية

إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِّ وَمَا تَخْرُجُ مِن ثَمَرَتِ مِّنْ أَكْمَامِهَا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أَنْتَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ ۚ وَبَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَآءِى قَالُوٓا ءَاذَنَّكَ مَامِنَّا مِن شَهِيدٍ (٧٧) وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَدْعُونَ مِن قَبْلُ وَظَنُّواْ مَا لَكُمْ مِّن تَحِيصِ ﴿ لَا يَسْعَمُ ٱلْإِنسَانُ مِن دُعَآءِ ٱلْخَيْرِ وَإِن مَّسَّهُ ٱلشُّرُّ فَيَعُوسُ قَنُوطٌ إِنَّ وَلَيِنَ أَذَقَنَاهُ رَحْمَةً مِّنَّا مِنْ بَعْدِضَرَّآءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَلْذَا لِي وَمَآأَظُنُّ ٱلسَّاعَةَ قَآبِمَةً وَلَين رُّجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّيٓ إِنَّ لِيعِندَهُ ولَلْحُسْنَي فَلَنُنَيِّ أَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِمَا عَمِلُواْ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابِ عَلِيظٍ ١٠٠٠ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى ٱلْإِنسَن أَعْرَضَ وَنَا بِجَانِبِهِ ء وَ إِذَا مَسَّـهُ ٱلشُّرُّ فَذُو دُعَآ عَريض (٥) قُلُ أَرَءَيْتُمْ إِن كَانَمِنْ عِندِ ٱللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمُ به عَنْ أَضَلُّ مِمَّنَّ هُوَ فِي شِقَاقِ بَعِيدٍ (٥٠) سَنُريهمَّ ءَايَتِنَافِي ٱلْأَفَاقِ وَفِيٓ أَنفُسِمٍ مَحَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ أُوَلَمْ يَكُفِ بَرِيِّكَ أَنَّهُ, عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدُ ﴿ أَلاَّ إِنَّهُمْ فِ مِرْيَةِ مِن لِقَاءِ رَبِّهِ مُّ أَلَآ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ تُحِيطُ ا

(١) عَسَقَ (١) كُذَالِكَ يُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكَ ٱللَّهُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ (٣) لَهُ مَافِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَافِي ٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْعَظِيمُ الَّ تَكَادُ ٱلسَّمَوَتُ يَتَفَطَّرِكَ مِن فَوْقِهِنَّ وَٱلْمَكَيْكَةُ يُسَيِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهُمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَن فِي ٱلْأَرْضِّ أَلاَ إِنَّ ٱللهَ هُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ اللهِ وَٱلَّذِينَ ٱتَّخَ ذُواْ مِن دُونِهِ ۚ أَوْلِيَآ اللَّهُ حَفِيظٌ عَلَيْهِمْ وَمَاۤ أَنْتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلِ كُ وَكَذَٰلِكَ أُوْحَيْنَاۤ إِلَيْكَ قُرْءَانَاعَرَبِيَّا لِّنُذِرَأُمَّ ٱلْقُرَى وَمَنْ حَوْلَا اوْلُنذِرَ يَوْمُ ٱلْجَمْعِ لَارْيَبَ فِيدِفْرِيقُ فِي ٱلْجَنَّةِ وَفَرِيقُ فِي ٱلسَّعِيرِ اللهُ وَلَوْ شَاءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَحِدَةً وَلَكِن يُدْخِلُ مَن يَشَآءُ فِي رَحْمَتِهِ ۚ وَٱلظَّالِمُونَ مَا لَهُمْ مِّن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرِ ١ أَمِ ٱتَّخَذُواْمِن دُونِهِ ٤ أَوْلِيَآ ٤ فَأَلَّلَهُ هُوَ ٱلْوَلَيُّ وَهُوَ يُحْى ٱلْمَوْتِي وَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ أَ وَمَا ٱخْلَفْتُمْ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحُكُّمُهُ إِلَى ٱللَّهِ ذَالِكُمُ ٱللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ (اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهِ أُنِيبُ

وهو إسكان الهاء (جميع المواضع)

> يكاد بالياء بدل التاء

وهو

فَاطِرُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَجًا وَمِنَ ٱلْأَنْعَكِمِ أَزْوَكِجاً يَذْرَؤُكُمْ فِيذٍ لَيْسَ كَمِثْلِهِ، شَيْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ اللهُ اللهُ مَقَالِيدُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضُ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآهُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ اللهُ اللَّهُ شَرَعَ لَكُمْ مِّنَ ٱلدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ عِنُوحًا وَٱلَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَاوَصَّيْنَا بِهِ عَ إِبْرَهِمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَيَّ أَنَ أَقِمُواْ ٱلدِّينَ وَلَا نَنَفَرَقُواْ فِيهِ كُبُرَ عَلَى ٱلْمُشْرِكِينَ مَانَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِيٓ إِلَيْهِ مَن يَشَآهُ وَيَهْدِيٓ إِلَيْهِ مَن يُنيبُ السَّوَمَا نَفَرَقُوا إِلَّا مِنْ بَعَدِ مَاجَآءَ هُمُ ٱلْعِلْمُ بَغْيَا بَيْنَهُمَّ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتُ مِن رَّيِّكَ إِلَىٰٓ أَجَلِ مُّسَمَّى لَّقُضِيَ بَيْنَهُمُّ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ أُورِثُواْ ٱلْكِكْبَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَدِّكِ مِنْ هُ مُرِيبِ اللَّا فَلِذَلِكَ فَأَدْعُ وَٱسْتَقِمْ كَمَآ أُمِرْتُ وَلَا نَلْبِعُ أَهْوَآ هُمْ وَقُلْ ءَامَنتُ بِمَآأَنزَلَ ٱللَّهُ مِن كِتَنبُّ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ أَلِللهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَلُنَا وَلَكُمْ أَعْمَلُكُمْ لَاحُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ ٱللَّهُ يَجُمعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ اللَّهُ اللَّهُ يَجُمعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ اللَّهُ

وَٱلَّذِينَ يُحَآجُونَ فِي ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ٱسۡتُجِيبَ لَهُۥ حُجَّنَّهُمْ دَاحِضَةُ عِندَ رَبِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَكِدِيدُ (١١) ٱللَّهُ ٱلَّذِي أَنزَلَ ٱلْكِنْبَ بِٱلْحَقِّ وَٱلْمِيزَانَّ وَمَا يُدْرِيكُ لَعَلَّ ٱلسَّاعَةَ قَرِيبٌ ﴿ يَسْتَعْجِلُ بِهَا ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا ۚ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا ٱلْحَقُّ أَلاَّ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُمَارُونَ فِي ٱلسَّاعَةِ لَفِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ ١ ٱللَّهُ لَطِيفُ بِعِبَادِهِ ، يَرْزُقُ مَن يَشَآَّةً وَهُوَ ٱلْقَوِي ٱلْعَزِيزُ الله مَن كَاكَ يُريدُ حَرْثَ ٱلْآخِرَةِ نَزِدُ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ ٱلدُّنْيَا نُؤْتِهِ عِنْهَا وَمَا لَهُ, فِي ٱلْآخِرَةِ مِن نَصِيبِ اللهُ أَمْ لَهُمْ شُرَكَتُوا شَرَعُوا لَهُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنُ بِهِ ٱللَّهُ وَلَوْلَا كَلِمَةُ ٱلْفَصْلِ لَقُضِي بَيْنَهُمٌّ وَإِنَّ ٱلظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابُّ أَلِيمٌ اللَّهُ تَرَى ٱلظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُواْ وَهُوَوَاقِعُا بِهِمُّ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّكِلِحَنتِ فِي رَوْضَكَاتِ ٱلْجَنَّاتِّ لَهُمُ مَّا يَشَاءُ ونَ عِندَرَبِهِمْ ذَالِكَ هُوَ ٱلْفَضْلُ ٱلْكَبِيرُ اللَّهِ

وهو إسكان الهاء (الموضعين)

> مؤيد كسر الهاء دون صلة

وهو إسكان الهاء (جميع المواضع)

يَفْعَلُونَ إبدال التاء

> وهی استان المین ا

يَشَآءُ إِنَّهُ

وجهان: ١٠.إبدال الهمزة الثانية واوًا مكسورة ٢. تسهيلها بين الهمزة والياء

مَّصِيبَةِ بِمَا

ذَلِكَ ٱلَّذِي يُبَيِّشُ ٱللَّهُ عِبَادَهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ قُل لَّا أَسْتُلُكُو عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا ٱلْمَوَدَّةَ فِي ٱلْقُرْبَى وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدُ لَهُ، فَهَا حُسِّنًّا إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ ﴿ ٢٠ الْمَ يَقُولُونَ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبَّا فَإِن يَشَا إِللَّهُ يَغْتِمْ عَلَى قَلْبِكُ وَيَمْحُ ٱللَّهُ ٱلْبَطِلَ وَيُحِقُّ ٱلْحُقَّ بِكَلِمَتِهِ ۚ إِنَّهُۥ عَلِيمُ أَبِذَاتِ ٱلصُّدُودِ ﴿ ۖ ۚ وَهُوَ ٱلَّذِى يَقْبَلُ ٱلنَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُواْ عَنِ ٱلسَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا نَفْعَلُونَ 😚 وَيَسْتَجِيبُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضَّلِهِ } وَٱلْكُفُرُونَ لَمُتُمْ عَذَابُ شَدِيدُ اللهِ اللهِ وَلَوْ بَسَطَ ٱللَّهُ ٱلرِّزْقَ لِعِبَادِهِ عَلَيْظُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَكِكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَآ أَعُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ ع خَبِيرًا بَصِيرٌ (٧) وَهُوَ ٱلَّذِي يُنَزِّلُ ٱلْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُواْ وَيَنشُرُ رَحْمَتُهُ وَهُوَ ٱلْوَلَيُ ٱلْحَمِيدُ ١٠٠ وَمِنْ ءَايَكِهِ عَلَقُ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِن دَاّبَةٍ وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ ﴿ إِنَّ وَمَآ أَصَابَكُم مِّن مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرٍ اللَّهِ وَمَآأَنتُم بِمُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا لَكُم مِن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرِ اللَّهِ

المُولِيَّةُ الشِّورِي

الخزع للخمس الملعشرون

وَمِنْ ءَايَنتِهِ ٱلْجُوَارِ فِي ٱلْبَحْرِكَٱلْأَعْلَىدِ (٣) إِن يَشَأَ يُسْكِنِ ٱلرِّي فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظُهْرِوْ عَإِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَينَتٍ لِّكُلِّ صَبَّادٍ شَكُودٍ يُجَادِلُونَ فِي ءَايَكِنَامَا لَكُمْ مِن تَحِيصٍ اللهِ فَمَا أُوتِيتُم مِن شَيْءٍ فَمَاكُمُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنِّيَأَ وَمَا عِندَ ٱللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَلَىٰ رَبِّمَ يَتَوَكَّلُونَ اللَّ وَالَّذِينَ يَجْنَنِبُونَ كَبَيْرِ ٱلْإِثْمِ وَٱلْفَوَحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُواْ هُمْ يَغْفِرُونَ اللهِ وَٱلَّذِينَ ٱسْتَجَابُواْ لِرَبُّمْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَهُمْ يُنِفِقُونَ ﴿ ۖ وَٱلَّذِينَ إِذَآ أَصَابَهُمُ ٱلْبَغَىٰ هُمْ يَنْنَصِرُونَ اللَّ وَجَزَّةُواْ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَ وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ وَعَلَى ٱللَّهِ إِنَّهُ وَلَا يُحِبُّ ٱلظَّلِلِمِينَ ١٠٠ وَلَمَنِ ٱنْنَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ عَأُولَيْهَ كَ مَاعَلَيْهِم مِن سَبِيلِ اللهِ إِنَّمَا ٱلسَّبِيلُ عَلَى ٱلَّذِينَ يَظْلِمُونَ ٱلنَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقُّ أُوْلَيَهِكَ لَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ اللهُ كُنْ وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَالِكَ لَمِنْ عَزْمِ ٱلْأُمُورِ (٢٤) وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِن وَلِيِّ مِن بَعْدِهِ أَ وَتَرَى ٱلظَّلِمِينَ لَمَّا رَأَوُا ٱلْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلَ إِلَى مَرَدٍّ مِّن سَبِيلٍ السَّا

بين الهمزة اسكان اليا الهمزة الثانية واوا مكسورة ۲. تسهیلها بين الهمزة والياء

مُهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةُ أَلَآ ( وَمَاكَاتَ لَمُهُم مِّنْ أَوْلِيآ أَهُ يَنْصُمُ مِّن دُونِ ٱللَّهِ وَمَن يُضَلِل ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِن سَبِيلِ ﴿ ٱللَّهُ أَلْمُ مِن سَبِيلِ ﴿ ٱللَّهُ لِرَيِّكُمْ مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِي يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِن اللَّهِ مَا لَكُمْ ذٍ وَمَالَكُمُ مِّن نَّكِير لمجإ يؤمي أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ۚ إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا ٱلْبَكَغُ وَإِنَّاۤ إِذَآ لأرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ مَنْ مَّا إِنَّهُ عَلَيْمُ قَدِيرٌ ﴿ أَن يُكَلِّمَهُ ٱللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَّآي جِحَام

حِيَ بِإِذْنِهِ عِمَا يَشَآءُ إِنَّهُ, عَلَيُّ حَه



ان کسر الهمزة

نبي و نخفيف الياء ساكنة مزيادة

نَّبِيٓءٍ

تخفيف الياء ساكنة وزيادة همزة مع المد

> مهادًا كسر الميم وفتح الهاء وألف بعدها

وَٱلَّذِى نَزَّلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً بِقَدَرِ فَأَنْشَرْنَا بِهِۦ بَلْدَةً مَّيْتًأ كَذَٰلِكَ تُحْرَجُونَ ﴿ ۚ وَٱلَّذِى خَلَقَ ٱلْأَزْوَجَ كُلُّهَا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ ٱلْفُلِّكِ وَٱلْأَنْعَكِمِ مَاتَرَكَبُونَ اللَّهِ لِتَسْتَوُواْ عَلَى ظُهُورِهِ -ثُمَّ تَذَكُرُواْ نِعْمَةَ رَبِكُمْ إِذَا ٱسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُواْ سُبْحَنَ ٱلَّذِي سَخَّرَ لَنَاهَنَدَاوَمَاكُنَّالَهُۥمُقْرِنِينَ ﴿ ۚ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبَّنَا لَمُنقَلِبُونَ اللَّ وَجَعَلُواْ لَهُ مِنْ عِبَادِهِ عَجُزْءً إَإِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُّبِينُ اللَّهُ أَمِ اتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بِنَاتٍ وَأَصْفَىٰكُمُ بِٱلْمَـنِينَ ﴿ ۚ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِمَا ضَرَبَ لِلرِّحْمَنِ مَثَكَّا ظَلَّ وَجْهُهُ. مُسْوَدًا وَهُوَ كَظِيمٌ ﴿ ﴿ أَوَمَن يُنَشِّؤُا فِي ٱلْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي ٱلْخِصَامِ غَيْرُمُبِينٍ ۞ وَجَعَلُواْ ٱلْمَلَيْمِكَةُ ٱلَّذِينَ هُمْ عِبَدُ ٱلرَّحْمَينِ إِنَكًّا أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكُنَّبُ شَهَدَ تُهُمْ وَيُسْعَلُونَ ١٠٠ وَقَالُواْ لَوْ شَآءَ ٱلرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَهُ مَّالَهُم بِذَالِكَ مِنْ عِلْمِر إِنَّ هُمْ إِلَّا يَغْرُصُونَ كِتَنَبًا مِّن قَبُّلِهِ ِ فَهُم بِهِ <mark>ِ مُسْتَمُسِ</mark> إِنَّا وَجَدُنَا ءَابَآءَنَا عَلَىٰٓ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰٓ ءَاثُرِهِم مُّهُمَّدُونَ

وهو إسكان الهاء (الموضعين)

ينشؤًا فتح الياء وإسكان النون مع الإخفاء وتخفيف الشين

عند بنون ساكنة بدل الباء دون ألف وفتح الدال

أ • شهد أو أ زاد همزة مع تسهيل الهمزة الثانية نحو الشم وأسكن الشين، ثم وجهان: الإدخال وهومقدم.

> ۲. دون إدخال

وَكَذَٰلِكَ مَآ أَرْسَلُنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَآ إِنَّا وَجَدُنَآ ءَابَآءَنَا عَلَىٰٓ أُمَّةٍ وَ إِنَّا عَلَىٰٓ ءَاثَرِهِم مُّفْتَدُونَ اللَّ ﴿ قَلَ أُولَوْ حِنْتُكُرُ بِأَهْدَىٰ مِمَّا وَجَدُّتُمْ عَلَيْهِ ءَابَآءَكُرُ قَالُوٓاْ إِنَّا بِمَا أَرْسِلْتُم بِهِ عَكَفِرُونَ اللَّهِ فَأَنْفَمَّنَا مِنْهُمَّ فَأَنْظُرُكَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ ١٠٠ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَآءٌ مِّمَّا تَعَبُّدُونَ ١٠٠ إِلَّا ٱلَّذِي فَطَرَفِي فَإِنَّهُ, سَيَمْ دِينِ ٧ وَجَعَلَهَا كُلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِيهِ عَلَقَلَهُمْ يَرْجِعُونَ ١٠٠ بَلّ مَتَّعْتُ هَنَوُلآءِ وَءَابَآءَ هُمْ حَتَّى جَآءَ هُمُ ٱلْحَقُّ وَرَسُولُ مَّبِينُ ١٠٠٠ وَلَمَّا جَآءَهُمُ ٱلْحَقُّ قَالُواْ هَنَدَاسِحْرٌ وَإِنَّا بِهِ عَكَفِرُونَ اللَّ وَقَالُواْ لَوْلَا نُزِّلَ هَاذَا ٱلْقُرْءَانُ عَلَىٰ رَجُلِ مِنَ ٱلْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ (٣) أَهُمُّ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحُنُ قَسَمْنَا بِيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ فِي ٱلْحَيُوةِ ٱلدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضِ دَرَجَتٍ لِيَتَّخِذَ بَعُضُهُم بَعْضَا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِنَّا يَجْمَعُونَ ٣٠ وَلَوْلَا أَن يَكُونَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَحِدَةً لَّجَعَلْنَا لِمَن يَكُفُرُ بِٱلرَّحْمَنِ المُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ ٣٣



فل بضم القاف وحذف الألف وإسكان اللام

لِينُونِهِمْ

كسر الباء

وَلِيكُوتِهِمْ كسر الباء

لَمَا تخفيف الميم

فَهُوَ

وَيُحْسِبُونَ

جاَءً انا زاد ألفاً بعد الهمزة - على التثنية - وَلِبُيُوتِهِمْ أَبُواباً وَسُرُرًا عَلَيْها يَتَّكِحُونَ الله وَزُخْرُفًا وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَنْعُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا ۚ وَٱلْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لْمُتَّقِينَ الْ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ ٱلرَّمْيَن نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَنَا فَهُوَ لَهُ وَيِنُ إِنَّ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمُ مُّهُ تَدُونَ ﴿٧٧ حَتَّى إِذَا جَآءَنَا قَالَ يَلَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ ٱلْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ ٱلْقَرِينُ ﴿ ﴿ وَلَن يَنفَعَكُمُ ٱلْيُوْمَ إِذَظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي ٱلْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ ﴿ ۖ أَفَأَنتَ تُسْمِعُ ٱلصُّمَّ أَوْ تَهْدِىٱلْعُمْىَ وَمَن كَانَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ السَّ فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُم مُّنكَقِمُونَ ﴿ إِنَّ أَوْ نُرِيَّنَّكَ ٱلَّذِي وَعَدُنَهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِم مُّفْتَدِرُونَ ٣٠٠ فَأَسْتَمْسِكَ بِٱلَّذِيَّ أُوحِي إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿ ثَالَ وَإِنَّهُ لَذِكُرٌ لِّكَ وَلِقَوْمِكَ ۗ وَسَوْفَ تُسْتَكُونَ ﴿ وَسَعَلَ مَنْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رُّسُلِنَا ٓ أَجَعَلْنَا مِن دُونِ ٱلرَّحْمَنِ ءَالِهَةً يُعْبَدُونَ ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِعَايَدِتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِ، فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ اللَّهُ فَلَمَّا جَآءَهُم بِتَا يَلِينَآ إِذَا هُم مِّنْهَا يَضْعَكُونَ ﴿ اللَّ

وَمَا نُرِيهِ مِنْ ءَايَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبُرُ مِنْ أُخْتِهَ ۖ أُوَا خُذْنَهُ بِٱلْعَذَابِلَعَلَهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿ لَا وَقَالُواْ يَتَأَيُّهُ ٱلسَّاحِرُ ٱدْعُلَنَّا رَبِّكَ بِمَا عَهِدَعِندَكَ إِنَّنَا لَمُهْتَدُونَ اللَّ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ ٱلْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنكُنُونَ ۞ وَنَادَىٰ فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِ قَالَ يَنقَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَلَذِهِ ٱلْأَنْهَرُ تَجَرَى مِن تَحْتَى أَفَلَا تُبْصِرُونَ ﴿ ﴿ أَمُ أَنَّا خَيْرٌ مِّنْ هَذَا ٱلَّذِى هُوَ مَهِ يَنُ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ اللهِ فَلَوْلَآ أَلْقِيَ عَلَيْهِ أَسْوِرَةٌ مِن ذَهَبِ أَوْ جَآءً مَعَهُ ٱلْمَلَيْهِكَةُ مُقْتَرِنِينَ ﴿ إِنَّ فَأَسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمًا فَسِقِينَ ١٠٠٠ فَلَمَّا ءَاسَفُونَا أَنْقَمَّنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ ۖ ۞ فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ ۞ ﴿ وَلَمَّا ضُرِبَ أَبْنُ مَرْبِيمَ مَثَلًا إِذَا قُوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ ﴿ وَقَالُوٓا مَأْلِهَتُمَا خَيْرُ أَمْ هُوْمًا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُرْ قَوْمٌ خَصِمُونَ (٥٠) إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدُّ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَهُ مَثَلًا لِّبَنِيَّ إِسْرَتِهِ يلَ اللهِ وَلَوْ نَشَآءُ لِجَعَلْنَا مِنكُم مَّلَيِّكُةً فِي ٱلْأَرْضِ يَخْلُفُونَ 💮

تُحِمِی الله

أُسُورةً فتح السين وذاد ألفاً

فتع السين وزاد ألفاً بعدها



ءَالِهَتُنَا

تسهيل الهمزة الثانية

وَإِنَّهُ وَلَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ فَلاَ تَمْتَرُكَ بِهَا وَأُتَّبِعُونٌ هَلاَ اصِرَطُّ مُّسْتَقِيمٌ اللهِ وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ ٱلشَّيْطُانُ إِنَّهُ وَلَكُمْ عَدُقٌ مُّبِينٌ اللهُ وَلَمَّا جَآءَ عِيسَىٰ بِٱلْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْجِئْ تُكُمْرِ بِٱلْحِكْمَةِ وَلِأُبَيِّنَ لَكُمُ بَعْضَ ٱلَّذِي تَخْنَلِفُونَ فِيلِّهِ فَٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ اللهُ فَأَخْتَلُفَ ٱلْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ أَلِيمٍ اللهِ مَلْ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا ٱلسَّاعَةَ أَن تَأْنِيهُم بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ١٠٠٠ أَلَأَخِلَآ مُوْمَيِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ عَدُقُ إِلَّا ٱلْمُتَّقِينَ اللَّهُ يَعِبَادِ لَاخَوْفُ عَلَيْكُمُ ٱلْيَوْمَ وَلَآ أَنتُمْ تَحْزَنُونَ ﴿ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِعَايَتِنَا كَانُوا مُسْلِمِينَ اللهُ ادْخُلُوا ٱلْجَنَّةَ أَنتُمْ وَأَزْوَجُكُمْ تُحْ بَرُونَ اللهِ يُطَافُ عَلَيْهم بِصِحَافٍ مِن ذَهَبٍ وَأَكُوابٍ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِ بِهِ ٱلْأَنْفُسُ وَتَكَذُّ ٱلْأَعْيُثُ وَأَنتُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ٧٧ وَتِلْكَ ٱلْجَنَّةُ ٱلَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمُ تَعْمَلُونَ ١٠٠ لَكُمْ فِيهَا فَكِكَهَ تُكِيرَةٌ مِنْهَا تَأْكُلُونَ ١٠٠

يكعبادى إثبات الياء ساكنة وصلاً ووقفاً

إِنَّ ٱلْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابِ جَهَنَّمَ خَلِادُونَ ﴿ ٧٠ ۖ لَا يُفَتَّرُ عَنْهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ (٧٠) وَمَاظَلَمْنَهُمْ وَلَكِن كَانُواْ هُمُ ٱلظَّلِمِينَ (٧٦) وَنَادَوْاْ يَكْمَلِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَارَيُّكُّ قَالَ إِنَّكُم مَّلِكِثُونَ 🖤 لَقَدّ جِئْنَكُمْ بِٱلْحَقِّ وَلَكِكُنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَنْرِهُونَ السُّ أَمْ أَبْرَمُوٓ أَمْرًا فَإِنَّا مُبْرِمُونَ ٧٧٠ أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجُونَهُمَّ بَلَي وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكُنُبُونَ ۞ قُلْ إِن كَانَ لِلرَّحْمَٰنِ وَلَدُّ فَأَنَا أُوَلُ ٱلْعَنبِدِينَ اللهُ سُبْحَنَ رَبِّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ رَبِّ ٱلْعَـرْشِ عَمَّايَصِفُونَ اللَّهُ فَذَرَّهُمْ يَخُوضُواْ وَيَلْعَبُواْ حَتَّى يُلَقُواْ يَوْمَهُمُ ٱلَّذِى يُوعَدُونَ ﴿٣٣﴾ وَهُوَ ٱلَّذِى فِي ٱلسَّمَآءِ إِلَهُ وَفِي ٱلْأَرْضِ إِلَنَّهُ وَهُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْعَلِيمُ اللَّهِ وَتَبَارَكَ ٱلَّذِى لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِندَهُ، عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (٨٠) وَلَا يَمْلِكُ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ٱلشَّفَاعَةَ إِلَّا مَن شَهِدَ بِٱلْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ اللَّهِ وَلَيِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ ﴿ ﴿ وَقِيلِهِ - يَكُرِبِّ إِنَّ هَـُؤُلَّا اللَّهِ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ (٨٨) فَأَصْفَحَ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَهُ فَضَوْفَ يَعْلَمُونَ (٨٦)

محسبون کسر السین

> **فَأَنَا** ثبات الألف

وهو سكان الهاء

اَلْتَمَا. إِلَّهُ

تسهيل الهمزة الأولى

> وقيلهر فتح اللام وضم الهاء

> تعلمون بالتاء بدل الياء

حمّ الله وَالْكِتَبِ المُبِينِ اللهِ إِنَّا أَنزَلْنَهُ فِي لَيْلَةٍ مُّبَدَرَكَةً إِنَّاكُنَّا مُنذِرِينَ آلَ فِيهَايُفْرَقُ كُلُّ أَمْرِ حَكِيمٍ الْ أَمْرًا مِنْ عِندِنَا إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ اللَّهِ رَحْمَةً مِن رَّبِكَ إِنَّهُ، هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ اللَّهُ رَبِّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا اللَّهُ مَا اللَّهُ السَّمَا إِن كُنتُم مُّوقِنِينَ اللهُ إِلَهُ إِلَا هُوَ يُحْي، وَيُميتُ رَثُكُمْ وَرَبُّ ءَابَآبِكُمُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿ أَلَا هُمْ فِي شَكِّ يَلْعَبُونَ اللهُ فَأَرْتَقِبَ يَوْمَ تَأْتِي ٱلسَّمَآءُ بِدُخَانٍ مُّبِينٍ اللهُ يَغْشَى ٱلنَّاسُّ هَنذَا عَذَابُ ٱللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنَّا ٱكْشِفْ عَنَّا ٱلْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ اللَّهُ أَنَّ لَهُمُ ٱلذِّكْرَىٰ وَقَدْ جَآءَهُمْ رَسُولٌ مُّبِينُ اللَّهُ ثُمَّ نَوَلُواْ عَنْهُ وَقَالُواْ مُعَلَّمُ مَجَنُونٌ اللَّهِ إِنَّا كَاشِفُواْ ٱلْعَذَابِ قَلِيلًا إِنَّكُمْ عَآيِدُونَ اللَّهِ يَوْمَ نَبْطِشُ ٱلْبَطْشَةَ ٱلْكُبْرَيْ إِنَّا مُنلَقِمُونَ الله ﴿ وَلَقَدُ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَآءَهُمْ رَسُولُ كَرِيمُ اللهُ أَنْ أَدُّواً إِلَى عِبَادَ اللَّهِ إِنِي لَكُوْ رَسُولُ أَمِينُ اللهُ

رُبُّ ضم الباء



إني الياء

فاسر ممزة وصل بدل القطع

وَأَن لَا تَعْلُواْ عَلَى ٱللَّهِ إِنِّ ءَاتِيكُم بِسُلْطَنِ مُّبِينٍ ١٠ وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِي وَرَبِّكُو أَن تَرْجُمُونِ ١٠٠ وَإِن لَمْ نُوْمِنُواْلِي فَأَعْزَلُونِ ١١٠ فَدَعَا رَبَّهُۥ أَنَّ هَـٰ وُلَآءٍ قَوْمٌ مُجْرِمُونَ ١٠٠٠ فَأَسْرٍ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُم مُّتَبَعُونَ اللهُ وَٱتْرُكِ ٱلْبَحْرَ رَهْوً الْإِنْهُمْ جُندُ مُغْرَقُونَ اللهُ كَمْ تَرَكُواْ مِن جَنَّتِ وَعُيُونٍ ١٠٠ وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ ١٠٠ وَنَعْمَةٍ كَانُواْ فِيهَا فَكِهِينَ ٧٧ كُذَالِكَ وَأُورَثِنَكُهَا قُومًا ءَاخَرِينَ ١٠٠٠ فَمَا بَكَتَ عَلَيْهِمُ ٱلسَّمَاءُ وَٱلْأَرْضُ وَمَا كَانُواْ مُنظَرِينَ ١٠٠ وَلَقَدُ نَجَّيْنَا بَنِيٓ إِسْرَتِهِ يلَمِنَ ٱلْعَذَابِٱلْمُهِينِ اللهِ مِن فِرْعَوْنَ إِنَّهُ كَانَ عَالِيًا مِّنَ ٱلْمُسْرِفِينَ اللهُ وَلَقَدِ ٱخْتَرْنَكُمْ عَلَى عِلْمِ عَلَى ٱلْعَكَمِينَ اللَّهُ وَءَانَيْنَهُم مِّنَ ٱلْآيكتِ مَا فِيهِ بَلَتَوُّا مُّبِيثُ الله عَنُولُاءِ لَيَقُولُونَ الله إِنَّ هِيَ إِلَّا مَوْتَتُنَاٱلْأُولَى وَمَا نَعُنُ بِمُنشَرِينَ ﴿ فَأَنُّواْ بِعَابَآ بِنَاۤ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴿ اللَّهُمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمُ تُبَعِ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ أَهْلَكْنَكُمْ ۚ إِنَّهُمْ كَانُواْ مُجْرِمِينَ (٧٧) وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَابِيَّنَهُمَا لَعِبِينَ ١٨٠ مَا خَلَقْنَاهُمَآ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَلَكِكَنَّ أَكْثَرُهُمُ لَا يَعْلَمُونَ ١٠٠

إِنَّ يَوْمَ ٱلْفَصِّلِ مِيقَاتُهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ إِنَّا يَوْمَ لَا يُغْنِي مَوْلًى عَن مَّوْلَى شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ اللَّهِ إِلَّا مَن رَّحِمَ ٱللَّهُ إِنَّهُ. هُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ اللَّهِ إِنَّ شَجَرَتَ ٱلزَّقُومِ اللَّهِ طَعَامُ ٱلْأَثِيمِ (اللهُ كَالْمُهُل يَغْلِي فِي ٱلْبُطُونِ (اللهُ كَغَلْي ٱلْحَمِيمِ (أَنَّ خُذُوهُ فَأَعْتِلُوهُ إِلَىٰ سَوَآءِ ٱلْجَحِيمِ (اللهُ شُمَّ صُبُواْ فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ ٱلْحَمِيمِ ( اللهُ ذُقَ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيرُ ٱلْكَرِيمُ اللَّهِ إِنَّ هَنذَا مَاكُنْتُم بِهِ عَتَمْتُرُونَ مُقَامِ اللهُ إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي مَقَامِ أَمِينِ اللهِ فِي جَنَّنتٍ وَعُيُونٍ عَلْبَسُونَ مِن سُندُسٍ وَإِسْتَبْرَقِ مُتَقَيْمِلِينَ كَذَالِكَ وَزَوَّجْنَاهُم بِحُورِ عِينٍ (٥٠) يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَنَكِهَةٍ ءَامِنِينَ ﴿ ﴿ لَا يَذُوقُونَ فِيهَا ٱلْمَوْتَ إِلَّا ٱلْمَوْتَةَ ٱلْأُولَى وَوَقَنْهُمْ عَذَابَ ٱلْجَحِيمِ اللهِ فَضَلًا مِّن زَيِّكَ ذَٰلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ ۚ ۚ فَإِنَّمَا يَسَرِّنَكُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿ فَأَرْتَقِبَ إِنَّهُم مُّرَّتَقِبُونَ ﴿ ٢٠٠

حم ال تَنزِيلُ ٱلْكِئْبِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ اللَّهِ إِنَّ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَا يَنتِ لِلْمُؤْمِنِينَ اللَّ وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُثُ مِن دَابَةٍ ءَايَتُ لِقَوْمِ يُوقِنُونَ ﴿ ۚ وَٱخْنِلَفِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَمَاۤ أَنْزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مِن رِّزْقِ فَأَحْياً بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْمِيفِ ٱلرِّيكِج ءَايَنتُ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ٥ تِلْكَءَايَتُ ٱللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقِّ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدُ ٱللَّهِ وَءَايَنِهِ عِنُوْمِنُونَ ﴿ وَيَلُّ لِكُلِّ أَفَّاكٍ أَشِيمٍ ﴿ يَسْمَعُ ءَايَنتِ ٱللَّهِ تُنْلَىٰ عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِيُّرُ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّهْ يَسْمَعْهَا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابِ أَلِيم اللهِ وَإِذَا عَلِمَ مِنْ ءَايَنِنَا شَيَّعًا ٱتَّخَذَهَا هُزُوًّا أُوْلَتِيكَ لَكُمْ عَذَابُ مُّهِينٌ ١ مِّن وَرَآبِهِمْ جَهَنَّمُ وَلَا يُغْنِي عَنْهُم مَّا كُسَبُوا شَيَّا وَلَامَا ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْلِيَّاتًا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ١٠٠ هَنذَا هُدُكَى وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِئَايَتِ رَبِّهِمْ لَهُمْ عَذَابٌ مِّن رِّجْزِ ٱلبِيمُ اللَّهِ ﴿ ٱللَّهُ ٱلَّذِي سَخَّرَ لَكُمُّ ٱلْبَحْرَ لِتَجْرِي ٱلْفُلِّكَ فِيهِ بِأَمْرِهِ وَلِنَبْنَغُواْ مِن فَضْلِهِ } وَلَعَلَكُمْ تَشَكُّرُونَ الله وَسَخَّرَلَكُمْ مَّا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيْتٍ لِفَوْمِ يَنْفَكُّرُونَ اللَّهُ

مرم هروًا إبدال الواو همزة

أُلِيمٍ تنوين كسر بدل تنوين الضم



قَوْمًا بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ ثَالُ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِ لَمِّــً وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَ أَثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ اللَّهُ وَلَقَدْ ءَانَيْنَا بَنِيَ إِسْرَةِ مِلَ ٱلْكِئْبَ وَٱلْحُكُمْ وَٱلنَّبُوَّةَ وَرَزَقْنَهُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمُ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ اللَّ وَءَاتَيْنَاهُم بَيِّنَاتٍ مِّنَ ٱلْأَمْرِ فَمَا ٱخْتَلَفُوٓ أَإِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلْعِلْدُ بَغْيَ الْبَيْنَهُمْ مُ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فِيمَاكَانُواْ فِيهِ يَغْنَلِفُونَ اللهُ ثُمَّ جَعَلْنَكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِّنَ ٱلْأَمْرِ فَٱتَبِعُهَا وَلَائتَبِعُ أَهْوَاءَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ١٠ إِنَّهُمْ لَن يُغْنُواْ عَنكَ مِنَ ٱللَّهِ شَيْئًا وَإِنَّ ٱلظَّلِمِينَ بَعَضْهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٌ وَٱللَّهُ وَلِيُّ ٱلْمُنَّقِينَ (١١) هَنذَا بَصَنَيْرُ لِلنَّاسِ وَهُدَى وَرَحْمَةُ لِّقَوْمِ يُوقِنُونَ الله عَمِيبَ ٱلَّذِينَ ٱجْتَرَحُواْ ٱلسَّيِّعَاتِ أَن تَجْعَلَهُمْ كَٱلَّذِينَ

سُوَآءً"

0 . .

ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَنتِ سَوْلَةَ تَحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَآءَ

مَا يَحْكُمُونَ اللَّهُ وَخَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقّ

وَلِتُجْزَىٰ كُلُ نَفْسِ بِمَا كَسَبَتُ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اللهِ

قُل لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ يَغْفِرُواْ لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ ٱللَّهِ لِيَجْزِي

أَفْراُيْتَ تسهيل الهمزة الثانية

تَذُكُرُونَ تشديد الذال

أَفْرَءَيْتَ مَنِ ٱتَّخَذَ إِلَهُهُ هُونهُ وَأَضَلَّهُ ٱللَّهُ عَلَى عِلْمِ وَخَتُمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ ، وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ عِشَاوَةً فَمَن يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلا تَذَكِّرُونَ ﴿ ﴾ وَقَالُواْ مَاهِي إِلَّا حَيَانُنَا ٱلدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُمْلِكُنَّا إِلَّا ٱلدَّهُرُّ وَمَا لَكُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمِ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ١٠٠ وَإِذَا نُتَلَى عَلَيْهِمْ ءَايَنُنَا بَيِّنَتِ مَّاكَانَ حُجَّتَهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا ٱثْتُواْ بِعَابَا بِنَآإِن كُنتُدْ صَلِيدِقِينَ ١٠٠ قُلِ ٱللَّهُ يُحَيِيكُمْ ثُمَّ يُمِينُكُمْ ثُمَّ يَجَمَعُكُمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِينَمَةِ لَا رَبِّ فِيهِ وَلَكِكِنَّ أَكُثرَ ٱلنَّاسِ لَايعًامُونَ (١٠) وَبِلَّهِ مُلَّكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يَوْمَ بِذِ يَخْسَرُ ٱلْمُبْطِلُونَ (٧) وَتَرَىٰكُلُ أُمَّةِ جَاثِيَةً كُلُ أُمَّةٍ تُدْعَىٰ إِلَىٰ كِئْبِهَا ٱلْيُوْمَ تُجْزَوْنَ مَاكُنُمُ تَعْمَلُونَ اللهِ هَا ذَا كِنْبُنَا يَنطِقُ عَلَيْكُم بِٱلْحَقَّ إِنَّاكُنَّا نَسْتَنسِخُ مَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِ فَيُدِّخِلُّهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ عَذَٰلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْمُبِينُ اللَّ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا أَفَامَ تَكُنَّ ءَايَتِي تُتَلَى عَلَيْكُم وَفَاسْتَكْبَرَتُمْ وَكُنْتُمْ قَوْمًا تُجْرِمِينَ اللهِ وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعُدَاللَّهِ حَتُّ وَالسَّاعَةُ لَارَيْبَ فِهَا قُلْتُم مَّانَدْرِي مَا ٱلسَّاعَةُ إِن نَّظُنُّ إِلَّا ظَنَّا وَمَا نَحَنُّ بِمُسْتَيْقِنِينَ ﴿ اللَّهُ الْم

أَتَّخُذَتُمْ

مرم **هُزُوًا** إبدال الواو ممزة

**وُهُوُ** إسكان الها:

أَرَأْيَتُمُ تسهيل الهمزة الثانية وَبَدَاهُمُ سَيِّنَاتُ مَاعَمِلُوا وَحَاقَ بِهِم مَّاكَانُوا بِهِ عِسْتَهْزِءُونَ اللهُ وَيَدَاهُمُ النَّوْرُ وَمَا فَيَوْمِكُو هَذَا وَمَاْوَنكُو النَّارُ وَمَا لَكُو مِن نَصِرِينَ اللهِ هُرُوا وَعَرَّتُكُو النَّارُ وَمَا لَكُو مِن نَصِرِينَ اللهِ هُرُوا وَعَرَّتُكُو النَّارُ وَمَا لَكُو مِن نَصِرِينَ اللهِ هُرُوا وَعَرَّتُكُو النَّكُو النَّذَةُ عَاينتِ اللهِ هُرُوا وَعَرَّتُكُو النَّكُو النَّكُو النَّذَةُ عَاينتِ اللهِ هُرُوا وَعَرَّتُكُو النَّكُو النَّذَةُ عَاينتِ اللهِ هُرُوا وَعَرَّتُكُو النَّكُو النَّكُونَ مِنْهَا وَلا هُمَّ يُسْتَعَنبُونَ اللهَ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ الل

بِسْ مِلْسَالِهُ الرَّمْنِ الرَّحِيدِ

حم ﴿ تَنزِيلُ ٱلْكِنْكِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَرْبِيزِ ٱلْحَكِيمِ ﴿ مَا حَلَقْنَا السَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا فِالْحَقِ وَأَجَلِ مُسَعًى وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ عَمّا أَنذِرُواْ مُعْرِضُونَ ﴿ قُلُ أَرَءَيْتُم مَا تَدْعُونَ مِن كَفَرُواْ عَمّا أَنذِرُواْ مُعْرِضُونَ ﴿ قُلُ أَرَءَيْتُم مَا تَدْعُونَ مِن كَفَرُواْ عَمّا أَنذِرُواْ مُعْرِضُونَ ﴿ قُلُ أَلَمَ مِنْ اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهِ مَا الْحَلَقُواْ مِنَ ٱلْأَرْضِ أَمْ لَمُمْ شِرْكُ فِي ٱلسَّمَوَتِ مُن اللَّهِ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهِ مَن اللَّهُ اللَّهُ مَن اللَّهُ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ وَهُمْ عَن دُعَا إِلَهُ مِن اللَّهِ مَن اللَّهُ وَمِن اللَّهِ مَن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَن اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

وَإِذَاكُشِرَ ٱلنَّاسُ كَانُواْ لَهُمَّ أَعَدَآءً وَكَانُواْ بِعِبَادَتِهِمَّ كَفرِينَ ٧٠ وَإِذَا نُتَالَى عَلَيْهِمْ ءَايِننُنَا بَيِّننَتِ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلْحَقِّ لَمَّاجَآءَهُمْ هَلْاً سِحْرُ مُّبِينُ ﴿ ۚ أَمْ يَقُولُونَ أَفْتَرَيْكُ قُلَ إِنِ ٱفْتَرَيْتُكُ وَ فَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ ٱللَّهِ شَيْئًا هُوَ أَعَلَمُ بِمَا نُفِيضُونَ فِيلِّهِ كَفَى بِهِ عَسَهِيذًا بَيْني وَبِنَنكُمْ وَهُوَ ٱلْعَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ١٠ قُلْ مَاكُنتُ بِدْعَامِنَ ٱلرُّسُلِ وَمَآأَدْرِي مَايُفُعَلُ بِي وَلَا بِكُورٌ إِنْ أَنِّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَىَّ وَمَآأَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ۗ إِنَّ قُلُ أَرَءَ يَتُكُمْ إِن كَانَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَكَفَرْتُمُ بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدُ مِنْ بَنِي إِسْرَتِهِ بِلَ عَلَى مِثْلِهِ عِنَامَنَ وَأُسْتَكُبَرْتُمُ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ اللَّهِ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَوْ كَانَ خَيْرًا مَّاسَبَقُونَاۤ إِلَيْهُ ۚ وَإِذْ لَمْ يَهْ تَدُواْ بِهِ ع فَسَيَقُولُونَ هَنِذَا إِفْكُ قَدِيمٌ اللَّهِ وَمِن قَبْلِهِ عَكِنْبُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً وَهَلَذَا كِتَبُ مُصَدِّقٌ لِسَانًا عَرَبِيًّا لِيَ لَيْ لَذِرَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ وَبُشْرَىٰ لِلْمُحْسِنِينَ اللَّ إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَامُواْ فَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْ زَنُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مُعَ زَنُونَ أُوْلَيْكَ أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ خَلِدِينَ فِيهَاجَزَآءً بِمَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ

وهو إسكان الهاء أنا وصلاً وجهان ا. إثبات

الالف ۲. حذفها كحفص

ار أيتمر نسهيل الهمزة الثانية

<u>لّثُنذِرَ</u> بالناء بدل الياء ون همزة وضم الحاء واسكان واسكان السين دون ألف بعدها

كُرهًا فتح الكاف (الموضعين)

يُنْقَبَّلُ إبدال النون ياءُ مضمومة

أحسن النون

وينجاوزُ إبدال النون ياءُ مضمومة

أَتِعِدَانِنِيَ

وَلِنُوفِيَهُمْ

يِّنَا ٱلْإِنسَانَ بَوْلِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتَهُ أُمُّهُۥكُرْهَا وَوَضَعَا نُرُّهَا وَحَمْلُهُ، وَفِصَالُهُ، ثَلَاثُونَ شَهَرًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ، وَبَلَغَ زَبِعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِيٓ أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ ٱلَّتِيٓ أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيُّ وَأَنَّ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَالُهُ وَأَصْلِحَ لِي فِي ذُرِّيَّتَّى إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ ۖ أُوْلَيْهِكَ ٱلَّذِينَ نَقَبُّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُواْ وَنَنجَاوَزُعَن سَيِّءَ إِمْ فِي أَصْحَبِ الْمُنَاتَةِ وَعَدَ ٱلصِّدِقِ ٱلَّذِي كَانُواْ يُوعَدُونَ ١٠ وَٱلَّذِي قَالَ لِوَ لِدَيْهِ أُفِّ لَكُمَّا أَتَعِدَانِنِيٓ أَنَّ أُخْرَجَ وَقَدَّ خَلَتِ ٱلْقُرُونُ مِن قَبْلِي وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ ٱللَّهَ وَيَلَكَ ءَامِنَ إِنَّ وَعَدَ ٱللَّهِ حَقُّ فَيَقُولُ مَاهَنَدَآ إِلَّا أَسَطِيرًا لَأَوَّلِينَ اللَّهِ أَوْلَتِيكَ ٱلَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْقَوْلُ فِيَ أُمَرِ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِنَ ٱلْجِينِ وَٱلْإِنسِ ۚ إِنَّهُمْ كَانُواْ خَسِرِينَ اللَّهُ وَلِكُلِّ دَرَجَتُ مِّمَا عَمِلُوا وَلِيُوفِيَهُمْ أَعْمَالُهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ١٠ وَيَوْمَ يُعْرَضُ لَلَّذِينَ كَفَرُواْ عَلَى لَنَارِ أَذْ هَبْتُمْ طَيِّبَتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ ٱلدُّنْيَا وَٱسْتَمْنَعْتُم بِهَا فَٱلْيَوْمَ يُجْزَوْنَ عَذَابَ ٱلْهُونِ بِمَاكُنتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَيِّ وَبِمَاكُنكُمْ فَفُسُقُونَ ﴿ ﴾

 وَأَذْ كُرْ أَخَاعَادِ إِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ وِ الْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ ٱلنُّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ ۚ أَلَّا تَعَبُدُوۤۤ إِلَّا ٱللَّهَ إِنِّيٓ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ١ قَالُوٓ أَجِئَنَنَا لِتَأْفِكُنَا عَنْ ءَالِمَتِنَا فَأَنِنَا بِمَا تَعِدُنَاۤ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّندِقِينَ ٣٠ ۖ قَالَ إِنَّمَا ٱلْعِلْمُ عِندَٱللَّهِ وَأُبَلِّغُكُمْ مَّآ أُرْسِلْتُ بِهِ - وَلَكِينِيٓ أَرَىكُمْ قَوْمًا تَحْهَلُونَ ٣ فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَئِهِمْ قَالُواْ هَلَذَا عَارِضٌ مُعَطِرُنّا بَلْ هُوَ مَا ٱسْتَغَجَلْتُم بِهِ إِدِيرُ فِيهَا عَذَابُ أَلِيمٌ اللَّ تُكَمِّرُكُلِّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا فَأَصْبَحُوا لَا يُرَى ٓ إِلَّا مَسَكِنُهُمْ كَذَالِكَ نَجْزِى ٱلْقَوْمَ ٱلْمُجْرِمِينَ اللَّ وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِيمَا إِن مَّكَّنَّكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَنَرًا وَأَفْئِدَةً فَمَآ أَغَنَىٰ عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَآ أَبْصَائُرُهُمُ وَلَآ أَفْءِ دَيُّهُم مِّن شَيْءٍ إِذْ كَانُواْ يَجْحَدُونَ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ ـ يَسْتَهْزِءُ وِنَ ١٠٠ وَلَقَدْ أَهۡلَكۡنَا مَاحَوۡلَكُمۡ مِّنَ ٱلْقُرَىٰ وَصَرَّفۡنَا ٱلْآيَٰتِ لَعَلَّهُمۡ يَرۡجِعُونَ اللهِ فَلُولَا نَصَرَهُمُ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ قُرَّبَانًا ءَالِمَ أَمُّ بَلْضَلُّواْعَنْهُمْ وَذَالِكَ إِفْكُهُمْ وَمَا كَانُواْ يَفْتَرُونَ 🚳



إِنِيَ فتع الباء

وَلَكِكِنِيَ فتع الياء

ترى تاء مفتوحة بدل الياء

مُسْكِلْنَهُمْ

أَوْلِيَا. أُوْلَكِيك سهيل الهمزة الأولى

وَإِذْ صَرَفْنَآ إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ ٱلْجِنِّ يَسْتَمِعُونِ ۖ ٱلْقُرْءَانَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوٓا أَنصِتُوآ فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِم مُّنذِرِينَ اللهُ قَالُواْ يَنْقُوْمَنَآ إِنَّا سَمِعْنَا كِتَبَّا أُنزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَىٰ مُصَدِقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِئَ إِلَى ٱلْحَقِّ وَإِلَىٰ طَرِيقِ مُسْتَقِيمِ اللهُ يَنقُوْمَنَا آجِيبُواْ دَاعِيَ ٱللَّهِ وَءَامِنُواْ بِهِ - يَغْفِرْ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُرْ وَيُجِرَكُمُ مِنْ عَذَابِ أَلِيمِ اللهِ وَمَن لَا يُجِبُ دَاعِي ٱللهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزِ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ ۗ أَوْلِيَآهُ أُوْلَتِهِكَ فِي ضَلَالِ مُّبِينِ (٣) أَوَلَمْ يَرَوُّا أَنَّ ٱللَّهَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَندِرِ عَلَىٰ أَن يُحْتِيَّ ٱلْمَوْتَىٰ بَكَيَ إِنَّهُ, عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ ٣٣ وَيَوْمَ يُعْرَضُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ عَلَىٰ لَنَّار أَلَيْسَ هَنِذَا بِٱلْحَقِّ قَالُواْ بَلَنَ وَرَيِّنَا قَالَ فَنُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ ﴿ إِنَّ فَأَصْبِرَكُمَا صَبَرَأُ وَلُواْ ٱلْعَزْمِ مِنَ ٱلرُّسُل وَلَا تَسْتَغَجِل لَّهُمْ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرُوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُواْ إِلَّا سَاعَةً مِّن نَّهَارِّ بِلَكُّ فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْفَسِقُونَ اللهُ

وَهُوَ

قَائِلُواْ فتح القاف والتاء وألف



والله الرهم الرجي ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ أَضَلَ أَعْمَالُهُمْ ١٠ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْوَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ وَءَامَنُواْ بِمَا نُزِلَ عَلَىٰ مُحَمَّدِ وَهُوَ ٱلْحَقُّ مِن رَّيِّهِمْ كُفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّعَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالْهُمْ اللَّهُ وَاللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱتَّبَعُواْ ٱلْبَطِلَ وَأَنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّبَعُواْ ٱلْحَقَّ مِن زَّيِّهُمْ كَذَالِكَ يَضْرِبُ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثَالُهُمْ ﴿ فَإِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَضَرَّبَ ٱلرِّقَابِ حَتَّى إِذَآ أَتَٰخَنَتُمُوهُمْ فَشُدُّواْ ٱلْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنَّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَآءٌ حَتَّى تَضَعُ ٱلْحَرَّبُ أَوْزَارَهَا أَذَٰلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ ٱللَّهُ لَأَنْفَرَ مِنْهُمْ وَلَكِن لِّيَبْلُواْ بَعْضَكُم بِبَعْضِ وَٱلَّذِينَ قُنِلُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَلَن يُضِلَّ أَعْمَلَهُمْ اللَّهُ سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالْهُمْ أَنْ وَيُدْخِلُهُمُ ٱلْجَنَّةَ عَرَّفَهَالْهُمْ أَلْكِينَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِن نَنصُرُواْ ٱللَّهَ يَنصُرُكُمْ وَيُثَيِّتَ أَقَدَا مَكُو ٧٧ وَٱلَّذِينَ كَفُرُواْ فَتَعْسَالْكُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَلَهُمْ اللهُ وَإِلَى بِأَنَّهُمْ كُرِهُواْ مَا أَنزَلَ اللهُ فَأَحْبُطُ أَعْمَلُهُمْ اللهُ ﴿ أَفَامْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِ هِمَّ دَمَّرَ ٱللَّهُ عَلَيْهُم وَلِلْكَفِرِينَ أَمْثَالُهَا (الله ذَلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ مَوْلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَأَنَّ ٱلْكَيْفِرِينَ لَامَوْلَى لَكُمْ اللَّا

إِنَّ ٱللَّهَ يُدْخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَنتِ جَنَّتٍ تَجَرِّي مِن تَحْنَهَا ٱلْأَنْهَازُّ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يَتَمَنَّعُونَ وَيَأْ كُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ ٱلْأَنْعَكُمُ وَٱلنَّارُ مَثْوَى لَمُمْ اللَّ وَكَأَيِن مِن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِن قَرْيَكِكَ ٱلَّتِيَّ أَخْرَجَنْكَ أَهْلَكُنْكُهُمْ فَلا نَاصِرَ لَهُمْ اللَّهُ أَفْنَ كَانَ عَلَى بَيْنَةٍ مِّن رَّيِهِ عَمَن زُيِّنَ لَهُ اسْوَءُ عَمَلِهِ وَأَنْبَعُوۤ أَهُوَآ ءَهُمْ اللهُ مَثَلُلُلْخَنَة ٱلِّي وُعِدَ ٱلْمُنَّقُونَ فِيهَا ٱلْهَرُ مِن مَّآءٍ غَيْرِءَ اسِنِ وَأَنْهَرُ مِّن لَّبَنِ لَّمْ يَنْغَيَرٌ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِنْ خَمْرِ لَّذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ وَأَنَّهَٰزُ مُنِّ عَسَلِمُ صَفَّى وَلَهُمْ فِهَا مِن كُلِّ ٱلثَّمَرَتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهُمْ كُمَنَّ هُوَخَلِدٌ فِأَلنَّارِ وَسُقُواْ مَآءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَآءَ هُمْ اللهِ وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُ إِلَيَّكَ حَتَّىٰ إِذَا خَرَجُواْ مِنْ عِندِكَ قَالُواْ لِلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ مَاذَا قَالَ ءَانِفًا أُوْلَيْهِكَ ٱلَّذِينَ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَٱبَّعُواْ أَهْوَآ اَهُوۤ اَهُمْ اللَّهُ وَالَّذِينَ اَهْتَدَوَّا زَادَهُمْ هُدًى وَءَانَاهُمْ تَقُونهُمْ اللهِ فَهَلَ يَنْظُرُونَ إِلَّا ٱلسَّاعَةَ أَن تَأْنِيهُم بَغْتَةٌ فَقَدْجَاءَ أَشْرَاطُهَا فَأَنَّ لَهُمْ إِذَاجَاءَ تُهُمَّ ذِكْرَنِهُمْ اللهِ فَأَعْلَمَ أَنَّهُ رُلَّ إِلَنَهَ إِلَّا ٱللَّهُ وَٱسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلِّبَكُمْ وَمَثْوَلَكُمْ اللَّهِ يَعْلَمُ مُتَقَلِّبَكُمْ وَمَثُولَكُمْ الله

جما أشراطها إسقاط الهمزة الأولى

وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَوَلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ فَإِذَآ أُنزِلَتْ سُورَةٌ تُحَكَّمَةٌ وَذُكِرَ فِهَا ٱلْقِتَ الْ رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضُّ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ ٱلْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمَوْتِ فَأُولَى لَهُمْ الله الله والله مع رُوفٌ فَإِذَا عَزَمَ ٱلْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُواْ اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ اللَّ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تُولِّيتُمْ أَن تُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَثُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمُ اللهُ أَوْلَيْكِ ٱلَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللهُ فَأَصَمَهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ اللَّهُ أَفَلاَ يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقَفَا لُهَآ ١٠٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱرْزَدُواْ عَلَىٓ أَدْبَرِهِم مِّنْ بَعْدِ مَا نَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى ۚ ٱلشَّيْطِينُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَى لَهُمْ اللَّهِ اللَّهِ إِلَّهُمْ قَالُواْ لِلَّذِينَ كُرِهُواْ مَانَزَّاكَ ٱللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ ٱلْأُمْرُ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ اللهُ فَكَيْفَ إِذَا تُوَفَّتُهُمُ ٱلْمَلَتِعِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَكُرُهُمْ اللَّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ أَتَّبَعُواْ مَآأَسَخُطَ اللَّهُ وَكَرِهُواْ رِضُوانَهُ وَأَحْبَطُ أَعْمَلُهُمْ (١٠) أَمْ حَسِبَ ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضُ أَن لَّن يُغْرِجَ ٱللَّهُ أَضْعَنَهُمْ اللَّهُ

عَسِيتُ کسر السين

أَسْرَارَهُمْ ممزة مفتوحة

ها أنتم

وَلُوْنَشَآءُ لَأَرَّبْنَكُهُمْ فَلَعَرَفْنَهُم بِسِيمَنَهُمٌّ وَلَتَعْرَفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ ٱلْقَوْلِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَلَكُمْ اللَّهُ وَلَنَبْلُونَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ ٱلْمُجَهِدِينَ مِنكُورُ وَٱلصَّنبِينَ وَنَبْلُوا ٱخْبَارَكُورُ ٣ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَشَآقُواْ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَمْمُ الْمُدَىٰ لَن يَضُرُّواْ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيْحِيطُ أَعْمَالُهُمْ (اللهُ اللهُ اللهُمْ اللهُ ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَطِيعُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا ٱلرَّسُولَ وَلَا نُبْطِلُوٓا ﴿ أَعْمَلَكُورُ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلَ اللَّهِ ثُمَّ مَا تُواْ وَهُمَّ كُفَّارٌ فَكَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَهُمْ إِنَّ فَلَا تَهِنُواْ وَتَدْعُوٓ إِلَى ٱلسَّلْمِ وَأَنتُهُ ٱلْأَعَلَوْنَ وَٱللَّهُ مَعَكُمْ وَلَن يَترَكُو أَعْمَلَكُمْ أَنَّ إِنَّمَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنَيَا لَعِبُ وَلَهُوُّ وَإِن تُؤْمِنُواْ وَتَنَقُواْ يُؤْتِكُمُ أَجُورَكُمُ وَلَا يَسْتَلَكُمْ أَمْوَلَكُمْ اللَّهِ إِن يَسْتَلَكُمُوهَا فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُواْ وَيُخْرِجَ أَضْغَنَنَكُمْ الله المَّا النَّعْ هَلَوُلآء تُدْعَون لِكُ نِفِقُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَمِنكُم مَّن يَبْخَلُّ وَمَن يَبْخَلُ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَّفْسِهِ - وَأَللَّهُ ٱلْغَنِيُّ وَأَنتُمُ ٱلْفُقَرَآءُ وَإِن تَتَوَلَّواْ يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُواْ أَمْثَلَكُم اللَّهُ



عَلَيْهِ كسر الهاء فَسَــُمُوَّيِّهِ بالنون بدل الياء

إِنَّ ٱلَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ ٱللَّهَ يَدُٱللَّهِ فَوْقَ ٱيْدِيهِمَّ فَمَن تَكَثَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَى نَفْسِهِ } وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَنهَ دَعَلَيْهُ اللَّهَ فَسَيُوْنِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا (١٠) سَيَقُولُ لَكَ ٱلْمُخَلِّفُونَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَآ أَمُوالْنَا وَأَهْلُونَا فَأَسْتَغْفِر لَنَا يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِم مَالَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ قُلُ فَمَن يَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ ٱللَّهِ شَيْتًا إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا ۚ بَلَ كَانَ ٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا اللهُ بَلْ ظَنَنتُمْ أَن لَن يَنقَلِبَ ٱلرَّسُولُ وَٱلْمُؤْمِنُونَ إِلَى أَهْلِيهِمْ أَبَدًا وَزُينَ ذَالِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَظَنَنتُمْ ظَنَ ٱلسَّوْءِ وَكُنتُمْ قُومًا بُورًا اللهِ وَمَن لَّمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ عَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَنِفِرِينَ سَعِيرًا ﴿ " ﴾ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يَغْفِرُ لَمَن يَشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ وَكَالَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحيمًا اللَّ سَكَيْقُولُ ٱلْمُخَلَّفُونَ إِذَا ٱنطَلَقَتُمْ إِلَى مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَّبِعْكُمْ يُرِيدُونَ أَن يُبَدِّلُواْ كَلَامَ ٱللَّهِ قُل لَّن تَتَّبعُونَا كَذَالِكُمْ قَالَ ٱللَّهُ مِن قَبْلُ ۗ فَسَيَقُولُونَ بَلَ تَحْسُدُونَنَأْ بَلَ كَانُواْ لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا (اللهِ)

قُل لِّلْمُخَلِّفِينَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ سَـتُدْعَوْنَ إِلَىٰ قَوْمِ أَوْلِي بَأْسِ شَدِيدٍ نُقَانِلُونَهُمْ أَوْ نُسْلِمُونَ فَإِن تُطِيعُواْ يُؤْتِكُمُ ٱللَّهُ أَجْرًا حَسَنًّا وَإِن تَنَوَلُّواْ كُمَا تَوَلَّيْتُم مِّن قَبْلُ يُعَذِّبَكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ١١ ۖ لَيْسَ عَلَى ٱلْأَعْمَىٰ حَرَجٌ وَلَاعَلَى ٱلْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَاعَلَى ٱلْمَرِيضِ حَرَجٌ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ ويُدِّخِلَّهُ جَنَّتٍ تَجَّرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ وَمَن يَتُوَلَّ يُعَذِّبُهُ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿ ﴿ ﴾ لَّقَدْ رَضِي ٱللَّهُ عَنِ ٱلْمُوْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ ٱلشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ ٱلسَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثْبَهُمْ فَتُحَاقِرِيبًا ١١١ وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا اللَّهُ وَعَدَّكُمُ ٱللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هَذِهِ وَكَفَّ أَيْدِي ٱلنَّاسِ عَنكُمْ وَلِتَكُونَ ءَايَةً لِلْمُؤْمِنِينَ وَيَهَدِيَكُمْ صِرَطًا مُستَقِيمًا اللهِ وَأُخْرَىٰ لَمْ تَقْدِرُواْ عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ ٱللَّهُ بِهَا وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا ١٠٠ وَلَوْقَنتَلَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوَلُّوْا ٱلْأَدْبَارَثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِتَاوَلَانصِيرًا اللهُ سُنَّةَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي قَدْ خَلَتْ مِن قَبَلُّ وَلَن تَجَدَ لِسُنَّةِ ٱللَّهِ بَبِّدِيلًا ٣

نُدُخِلُهُ بالنون بدل الياء



مربر مر مر المحكم المناون بدل الياء

وهو

وَهُوَ ٱلَّذِي كُفَّ أَيْدِيهُمْ عَنكُمْ وَأَيْدِيكُمْ عَنْهُم بِبَطْنِ مَكَّهُ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا اللهُ اللَّهُ مُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّوكُمْ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَٱلْهَدَى مَعْكُوفًا أَن يَبِلُغَ مَحِلَّهُ وَلَوْلَا رِجَالُ مُّوْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُّوَمِنَاتُ مُ لَمْ تَعْلَمُوهُمْ أَن تَطَعُوهُمْ فَتُصِيبَكُمْ مِنْهُم مِنَّهُم مِنَّا اللَّهُ عَلَيْ عِلْمِ لِيُدْخِلُ ٱللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ، مَن يَشَاءُ لُوتَزَيِّكُواْ لَعَذَّبْنَا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْمِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا أَلِيمًا اللهِ إِذْجَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُواْ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ ٱلْحَهِلِيَّةِ فَأَنزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَهُ، عَلَىٰ رَسُولِهِ، وَعَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةُ ٱلنَّقُويٰ وَكَانُوٓ الْحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا الله لَّقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّءْيَا بِٱلْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ إِن شَاءَ ٱللَّهُ ءَامِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُواْ فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَالِك فَتْحَافَرِيبًا اللهُ هُوَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولُهُ, بِٱلْهُدَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِٱللَّهِ شَهِدُا ١٠٠٠

تَرَىٰهُمْ زُكِّعًا سُجِّدًا بِبْتَغُونَ فَضَّلًا مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضُونَا السيمَاهُ فِي وُجُوهِ هِم مِنْ أَثَرِ ٱلسُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي ٱلتَّوْرَكِةِ وَمَثَلُهُمْ فِي ٱلَّا بِحِيلِ كُزْرِعٍ أَخْرَجَ شَطْكَهُ وَعَازَرُهُ وَالسَّتَغَلَظَ فَاسْتَوَى عَلَىٰ سُوقِهِ - يُعُجِبُ الزُّرَاعَ لِيغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَاللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ مِنْهُم مَّغَفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا السَّ والله الرَّمْنُ الرَّحِيهِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نُقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَي ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اللَّ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَرْفَعُوٓاْ أَصُوَ تَكُمّ فَوْقَ صَوْتِ ٱلنَّبِيِّ وَلَا يَحَهُرُواْ لَهُ بِإِلْقُوْلِ كَجَهْر بَعْضِكُمْ لِبَعْضِ أَن تَعْبَطُ أَعْمَالُكُمْ وَأَنتُوْلَا تَشْعُرُونَ ۗ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصُّونَهُمْ عِندَرَسُولِ ٱللَّهِ أُوْلَيْكَ ٱلَّذِينَ ٱمْتَحَنَ ٱللَّهُ قُلُوجُهُمْ لِلنَّقُوكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرُ عَظِيمٌ ﴿ ۚ إِنَّا ٱلَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِن وَرَآءِ ٱلْحُجُرَاتِ أَكَّ أَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ

التورينة بالفتح أو



النبي عر تخفيف الباء ساكنة وزيادة همزة مع المد

وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبُرُواْ حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَٱللَّهُ عَفُورٌ اللَّهُ اللَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِن جَآءَ كُرُ فَاسِقُ بِنَبَإِ فَسَبَيَّنُوٓاْ أَن تُصِيبُواْ قَوْمًا بِجَهَالَةِ فَنُصْبِحُواْ عَلَى مَافَعَلَتُمْ نَادِمِينَ ﴿ وَاعْلَمُوَا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْيُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ ٱلْأَمْرِ لَعَنِتُمْ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ ٱلَّإِيمَٰنَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُرْ وَكُرَّهَ إِلَيْكُمْ ٱلْكُفْرَ وَٱلْفُسُوقَ وَٱلْعِصْيَانَ أَوْلَيْكَ هُمُ ٱلرَّشِدُونَ فَضْلَا مِّنَ ٱللَّهِ وَنِعْمَةً وَٱللَّهُ عَلِيثُرَحَكِيثُ (٥) وَإِن طَآبِهَنَانِ مِنَ ٱلْمُوْ مِنِينَ ٱقْنَتَلُواْ فَأَصَّلِحُواْ بَيْنَهُمَّأَ فَإِنَّ بِغَتْ إِحْدَنْهُمَا عَلَى ٱلْأُخْرَىٰ فَقَائِلُواْ ٱلَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ يَفِيٓ ۚ إِلَّىٰٓ أَمْرِ ٱللَّهِ فَإِن فَآءَتْ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَهُمَا بِٱلْعَدَلِ وَأَقْسِطُوٓ أَإِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ اللهُ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخُوةٌ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿ ۚ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمِ عَسَىٓ أَن يَكُونُواْ خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَآةٌ مِن نِسَآءٍ عَسَىٓ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا نَلْمِزُوٓا أَنفُسَكُمْ وَلَا نَنابَزُواْ بِٱلْأَلْقَابِ بِتُّسَ ٱلِاسَّمُ ٱلْفُسُوقُ بَعْدَ ٱلِّإِيمَانَ وَمَن لَّمْ يَتُبُ فَأُوْلَيْكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ اللَّا

تَفِيَّءَ إلى سهيل الهمزة

مَيِّتًا تشديد الياء وكسرها



يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱحْتَنِبُواْ كَثِيرًا مِّنَ ٱلظَّنَّ إِنَّ بَعْضَ ٱلظَّنَّ إِثْمُ وَلا تَجَسَّسُواْ وَلَا يَغْتَب بَعْضُكُم بَعْضًا أَيْحِبُ أَحَدُكُم أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكُرِهْتُمُوهُ وَانْقُواْ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَابُّ رَّحِيِّمُ اللَّ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَكُمْ مِن ذَّكُرُ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَكُمُ شُعُوبًا وَقَبَا إِلَى لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَنْقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ اللهِ ﴿ قَالَتِ ٱلْأَعْرَابُ ءَامَنَّا قُلُ لَمْ تُوْمِنُواْ وَلَكِكن قُولُواْ أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ ٱلْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمِّ وَإِن تُطِيعُوا ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ, لَا يَلِتُكُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمُ اللَّهُ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عَثُمَّ لَمْ يَرْتَ ابُواْ وَجَنهَدُواْ بِأُمُولِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَكِيلِ ٱللَّهِ أَوْلَيْهِكَ هُمُ ٱلصَّندِقُونَ (0) قُلُ أَتُعَلِّمُونَ اللهَ بِدِينِكُمْ وَاللهُ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَنُوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيكُ الله يَمْنُونَ عَلَيْكَ أَنَّ أَسْلَمُوا قُل لَا تَمُنُّواْ عَلَيْ إِسْلَامَكُم بَلِ ٱللهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنَّ هَدَىكُمْ لِلْإِيمَانِ إِن كُنتُمْ صَلِدِقِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ غَيْبَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ بَصِيرُ إِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهُ ا

كَوَٱلْقُرْءَ إِنِ ٱلْمَجِيدِ ﴿ إِنَّ ﴾ بَلْ عَجْبُوۤ أَأَنْ جَآءَ هُم مُّن فَقَالَ ٱلْكَنِفِرُونَ هَلْذَا شَيْءُ عَجِيبٌ ﴿ ۚ إِلَّهِ ذَا مِتْنَا وَكُنَّا نُرَابّاً ذَالِكَ رَجْعُ بِعِيدٌ (٣) قَدْعَامْنَا مَا نَنقُصُ ٱلْأَرْضُ مِنْهُمٍّ وَعِندَنَا كِنْبُ حَفِيْظُ الْ كَلَّ بُلُ كَذَّبُواْ بِٱلْحَقِّ لَمَّاجَاءَهُمْ فَهُمْ فِهُمْ فِي أَمْرِ مَربيج ﴾ أَفَامُر يَنْظُرُواْ إِلَى ٱلسَّمَآءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنْيَنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَالَهَا مِن فُرُوجٍ ١٠ وَٱلْأَرْضَ مَدَدْ نَهَا وَٱلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتَنَافِهَا مِن كُلِّ زَوْجِ بَهِيجِ ٧٠ بَتِّصِرَةً وَذِكْرَىٰ لِكُلِّ عَبْدِ ، ﴿ وَنَزَّلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً ثُبُدَرًكًا فَأَنْبَتْ نَابِهِ ـ جَنَّاتِ بَّ ٱلْحَصِيدِ (٢) وَٱلنَّخْلَ بَاسِقَاتِ لَمَّا طَلْعُ نَضِيدُ الْ رِّزْقَا لِلْعِبَادِّوَأَحْيَيْنَابِهِ عَبْلَدَةً مَّيْتًّا كَنَالِكَ ٱلْخُرُوجُ ﴿ كُنَّابَتُ قَبَلَهُمْ قَوْمُ نُوْجٍ وَأَصْحَابُ ٱلرِّيسَ وَثَمُودُ ﴿ اللَّهِ وَعَادُ وَفِرْعَوْنُ وَإِخْوَنُ لُوطٍ (٣) وَأَصْحَابُ ٱلْأَيْكَةِ وَقَوْمُ تُبَيِّحُ كُلُّ كَذَّبَ ٱلرُّسُلَ فَحَقَّ وَعِيدِ اللهُ أَفَعَيينَا بِٱلْخَلِقِ ٱلْأُوَّلِّ بَلْهُمْ فِي لَبِّسِ مِّنْ خَلْقِ جَدِيدِ (١٠)

أدوزا سهيل الهمزة الثانية مع المُنْ وَالْمِينَا اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّا اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوسُوسُ بِهِ عَنْسُهُ ۗ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ ٱلْوَرِيدِ اللهِ إِذْ يَنْلَقَ لَلْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ ٱلْيَمِينِ وَعَنِ ٱلشَّمَالِ فَعِيدٌ (٧٧) مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلِ إِلَّا لَدَيْهِ رَفِيبٌ عَتِيدٌ (٧٧) وَجَآءَتْ سَكُرْةُ ٱلْمَوْتِ بِٱلْحَقُّ ذَلِكَ مَاكُنتَ مِنْهُ يَعِيدُ (اللهُ وَنُفِحَ فِي ٱلصُّورُ ذَلِكَ يَوْمُ ٱلْوَعِيدِ ( ) وَجَاءَتُكُلُ نَفْسِ مَّعَهَا سَآبِيٌّ وَشَهِيدُ ( ) لَقَدُ كُنتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنَ هَٰذَا فَكَشَفْنَا عَنكَ غِطَآءَكَ فَبَصُرُكَ ٱلْيُومَ حَدِيدٌ (٢٠) وَقَالَ قَرِينُهُ هَٰذَامَالَدَ تَى عَتِيذُ (٣٠) أَلْقِيَا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّادٍ عَنيدٍ (اللهُ مَنَاعِ لِلْخَيْرِمُعْتَدِ مُرِيبٍ (اللهُ الَّذِي جَعَلَ مَعَ اللَّهِ إِلَهُ ا ءَاخَرَفَأَ لَقِيَاهُ فِي ٱلْعَذَابِ ٱلشَّدِيدِ (١) ﴿ قَالَ قَرِينُهُ وَرَبَّنَامَا أَطْعَيْتُهُ وَلَكِكِنَكَانَ فِي ضَلَالِ بَعِيدٍ (٧٠) قَالَ لَا تَخْنَصِمُواْلَدَى وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُمْ بِأَلْوَعِيدِ (٨) مَا يُبَدَّلُ ٱلْقَوْلُ لَدَى وَمَا أَنَا بِظَلَّهِ لِلْعَبِيدِ (١) يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ أَمْتَلَأْتِ وَتَقُولُ هَلْ مِن مَّزِيدٍ (أَنَّ وَأُزْلِفَتِ ٱلْجَنَّةُ لِلْمُنَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ (١٦) هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ الله مَنْ خَشِي ٱلرَّحْمَنَ بِٱلْغَيْبِ وَجَآءَ بِقَلْبِ مُنِيبٍ الله ٱدْخُلُوهَا بِسَلَيْمِ ذَلِكَ يَوْمُ ٱلْخُلُودِ ( اللهُ لَهُمُ مَا يَشَآءُ وَنَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدُ ( اللهُ



يَقُولُ إبدال النون باءً

مُنيب ادَّحُلُوها مم التنوين وصلا وهو

وَإِدْبِكُرُ كسر الهمزة

المنادِء بالياء وصلاً

تَسُّقُونُ تشدید الشین

وَكُمْ أَهْلَكُنَا قَبْلَهُم مِن قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُم بَطْشًا فَنَقَبُواْ فِي ٱلْبِلَادِ هَلْ مِن مِّحِيصِ ﴿ إِنَّ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَذِكَّرَىٰ لِمَنْكَانَ لَهُ, قَلْبُ أَوْ أَلْقَى ٱلسَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ اللهُ وَلَقَدْ خَلَقْنَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُ مَا فِي سِتَّةِ أَيَّامِ وَمَا مَسَّنَا مِن لَّغُوبِ اللهِ الْمَا الْفَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَيِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ وَقَبْلَ ٱلْغُرُوبِ السَّاوَمِنَ ٱلَّيْلِ فَسَيِّحْهُ وَأَدْبِكُرَ ٱلشُّجُودِ ( ﴿ وَٱسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ ٱلْمُنَادِ مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ (الله يَوْمُ يَسْمَعُونَ ٱلصَّيْحَةَ بِٱلْحَقِّ ذَلِكَ يَوْمُ ٱلْخُرُوجِ (الله إِنَّا إِنَّا نَعَنُ نُعَى ۦ وَنُمِيتُ وَ إِلَيْنَا ٱلْمَصِيرُ ﴿ إِنَّ أَيُومَ مِّشَقَّقُ ۖ ٱلْأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا ذَٰلِكَ حَشَّرُ عَلَيْ نَا يَسِيرُ ۖ ﴿ اللَّ نَعَنْ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ وَمَآ أَنتَ عَلَيْهِم بِحَبَّارٍ فَذَكِّرٌ بِٱلْقُرْءَانِ مَن يَخَافُ وَعِيدِ ٣٠٠ والله التحفز الرجيء وَالذَّا رِيَنتِ ذَرُوا اللَّ فَٱلْحَيمَاتِ وِقُرًا اللَّهِ فَٱلْجَرِينَتِ يُسْرًا اللَّهِ فَٱلْمُقَسِّمَنِ أَمِّرًا اللهِ إِنَّمَاتُوعَدُونَ لَصَادِقُ اللهِ وَانَّ ٱلدِّينَ لَوْقِمُ ال

الجزء كالتيابئ فالغشرون

٩

وَٱلسَّمَاءَ ذَاتِ ٱلْحُبُكِ ﴿ ۚ إِنَّكُو لَفِي قَوْلِ تَعْنَلِفِ ﴿ ۖ أَيُوْفَكُ عَنْهِ أَفِكَ اللَّهُ وَيُلَا ٱلْخَرَّاصُونَ اللَّهِ اللَّذِينَ هُمْ فِي غَمْرَةٍ سِسَا هُونَ اللَّهُ يَسْتَكُونَ أَيَّانَ يَوْمُ ٱلدِّينِ اللَّهِ يَوْمَ هُمْ عَلَى ٱلنَّارِ يُفْنَنُونَ اللَّا ذُوقُواْ فِئْنَتَكُوْ هَاذَا ٱلَّذِي كُنْتُم بِهِ عَسَّتَعْجِلُونَ اللَّهِ إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ إِنْ الْمُحَاجِذِينَ مَا ءَائِلَهُمْ رَبُّهُمَّ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ الله كَانُواْ قَلِيلًا مِّنَ ٱلْيَلِمَا يَهْجَعُونَ اللهُ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ اللهُ وَفِيٓ أَمُوالِهِمْ حَقُّ لِلسَّابِلِ وَلَلْحَرُومِ اللهِ وَفِي ٱلْأَرْضِ ءَاينتُ لِلْمُوقِنِينَ الْ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلا تُبْصِرُونَ اللَّ وَفِي ٱلسَّمَآءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ (") فَوَرَبّ ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّهُ. لَحَقُّ مِثْلَ مَآ أَنَّكُمْ نَنطِقُونَ اللهُ هَلْ أَنْكَ حَدِيثُ ضَيْفٍ إِبْرَهِيمَ ٱلْمُكْرَمِينَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله إِذْ دَخَلُواْ عَلَيْهِ فَقَالُواْ سَلَمَا قَالَ سَلَمُ قَوْمٌ مُنْكُرُونَ ١٠٠ فَرَاعَ إِلَى أَهْلِهِ عَنَجَاءَ بِعِجْلِ سَمِينِ ١٠ فَقَرَبَهُ وَإِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ اللهُ فَأُوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُواْ لَا تَخَفُّ وَبَشَّـ رُوهُ بِغُلَمِ عَلِيمٍ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أَنُّهُ وَفِصَرَّةٍ فَصَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمُ اللهِ قَالُواْ كَذَلِكِ قَالَ رَبُّكِ إِنَّهُ مُهُواً لُحَكِيمُ ٱلْعَلِيمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ



 قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا ٱلْمُرْسِلُونَ اللَّهِ قَالُوٓ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ تُعْرِمِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ مِلْ عَلَيْهُمْ حِجَارَةً مِّن طِينِ ﴿ اللَّهُ مُسَوَّمَةً عِندَرَتِكَ لِلْمُسْرِفِينَ ﴿ اللَّهِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَاللَّهُ مُؤْمِنِينَ ﴿ وَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَ الْمُؤْمِن فِهَاغَيْرَبَيْتِ مِّنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ وَتَرَكَّنَا فِيهَا ءَايَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ اللَّهُ وَفِي مُوسَى إِذْ أَرْسَلْنَهُ إِلَى فِرْعَوْنَ بِسُلْطَانِ تُّبِينِ ﴿ إِنَّ الْمُتَوَلِّي بِرُكِينِهِ وَقَالَ سَاحِرُ أَوْجَعُنُونٌ ﴿ إِنَّ فَأَخَذُنَّهُ وَجَفُودُهُ فَنَنَذْنَهُمْ فِٱلْيَمِ وَهُوَمُلِيمٌ اللهُ وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلرِّيحَ ٱلْعَقِيمَ اللَّهُ مَانَذَرُمِن شَيْءٍ أَنَتْ عَلَيْهِ إِلَّاجَعَلَتْهُ كَأَلْرَمِيمِ اللَّهِ وَفِي تُمُودَ إِذْ قِيلَ لَامُ تَمَنَّعُواْ حَتَّى حِينٍ اللَّ فَعَتُواْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ فَأَخَذَتْهُمُ ٱلصَّعِقَةُ وَهُمْ يَنظُرُونَ ﴿ إِنَّ فَمَا ٱسْتَطَعُواْ مِن قِيَامِ وَمَاكَانُوا مُنكَصِرِينَ ( فَ وَقَوْمَ نُوجٍ مِن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمًا فَسِقِينَ ﴿ أَ } وَٱلسَّمَاءَ بَنَيْنَهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ ﴿ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ ﴿ وَاللَّهُ وَالْأَرْضَ فَرَشْنَهَا فَنِعْمَ ٱلْمَنِهِدُونَ ﴿ اللَّهِ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَفْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ نَذَكُرُونَ (اللَّ فَفِرُواْ إِلَى ٱللَّهِ إِنِي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ (٥)

**وُهُوُ** سکان الهاء

نُذَّكُرُونَ تشدید الذال

وَلَا تَعْمَلُواْ مَعَ ٱللَّهِ إِلَىٰهَاءَاخَرَ إِنِّي لَكُمْ مِّنَّهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ (١٠)

كَذَٰلِكَ مَآ أَقَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّن رَّسُولِ إِلَّا قَالُواْ سَاحِرُۗ أَوْ بَحْنُونُ المَّنُ أَتُواصُواْبِهِ عَبِلُهُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ اللهِ فَنُولُ عَنْهُمْ فَمَا أَنتَ بِمَلُومِ اللَّهِ وَذَكِّرْ فَإِنَّ ٱلذِّكْرَىٰ نَنفَعُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٠٠٥ وَمَا خَلَقْتُ ٱلِجُنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيعَبُدُونِ (٥) مَاۤ أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِّزْقِ وَمَآ أَرِيدُأَن يُطْعِمُونِ ٧٠ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلرَّزَّاقُ ذُو ٱلْقُوَّةِ ٱلْمَتِينُ الله عَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا دَنُو بَا مِثْلَ ذَنُوبِ أَصْحَبَهِمْ فَلَا يَسْنَعُجِلُونِ الله فَوَيْلُ لِلَّذِينَ كَ فَرُواْ مِن يَوْمِهِمُ ٱلَّذِي يُوعَدُونَ اللهِ سُيُوَرَةُ الطِّوْرِ إِ بسْ \_ اللّه الرَّهُ الرَّهِ الرَّهِ وَٱلظُورِ ١ وَكِنَبِ مَّسْطُورِ ١ فِي رَقِّ مَّنشُورِ ١ وَٱلْبَيْتِ ٱلْمَعْمُورِ اللَّهِ وَٱلسَّقْفِ ٱلْمَرْفُوعِ ٥ وَٱلْبَحْرِ ٱلْمُسْجُودِ ١ إِنَّ إِنَّ عَذَابَرَيِّكَ لَوْ قِعُ اللَّهُ مَا لَهُ مِن دَافِعِ ١٠ يُوْمَ تَمُورُ ٱلسَّمَاءُ مَوْرًا اللهِ وَتَسِيرُ ٱلْجِبَالُ سَيْرًا اللهِ فَوَيْلُ يَوْمَ إِذِ لِلْمُكَذِّبِينَ اللهُ ٱلَّذِينَ هُمَّ فِي خَوْضِ يَلْعَبُونَ اللهُ يَوْمَ يُكَثُّونَ إِلَى نَارٍ جَهَنَّمَ دَعًّا ١١ هَندِهِ ٱلنَّارُ ٱلَّتِي كُنتُم بِهَا أَكَذِبُونَ ١١

أَفَسِحْرُ هَنَدًآ أَمْ أَنتُمْ لَا نُبْصِرُونَ ١٠٠٠ أَصَلُوْهَا فَأَصَبُرُوٓاْ أَوْلَا تَصْبِرُواْ سَوَآءُ عَلَيْكُمْ إِنَّمَا تَجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ 🖱 إِنَّ ٱلْمُنَّقِينَ فِي جَنَّتٍ وَنَعِيمٍ اللَّ فَكِهِينَ بِمَآءَالَـٰهُمُ رَبُّهُمُ وَوَقَنْهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ ٱلْجَحِيمِ ١٠٠٠ كُلُواْ وَٱشْرَبُواْ هَنِيتَ عَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ اللَّ مُتَّكِئِينَ عَلَى شُرُرٍ مَّصَفُوفَةٍ وَزَوَّجْنَا لَهُم بِحُورِ عِينِ اللَّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱنَّبَعَنَّهُمْ ذُرِّيَّنَّهُمْ بِإِيمَنِ ٱلْحَقَّنَا جِمْ ذُرِيِّكُمْمْ وَمَا أَلْنَاهُم مِنْ عَمَلِهِ مِن شَيْءٍ كُلُّ أَمْرِي عِمَا كُسَبَ رَهِينُ اللهِ وَأَمَّدُ ذَنَّهُم بِفَكِهَةٍ وَلَحْمِ مِّمَّايَشَّنَّهُونَ اللهُ يَنْنَزَعُونَ فِهَا كَأْسًا لَّا لَغُوُّ فِهَا وَلَا تَأْشِدُ ١٠٠٠ ﴿ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَّهُمْ كَأَنَّهُمْ لُوْلُولُ مَّكُنُونٌ ١٠٠ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَسَاءَلُونَ اللهُ عَالُواْ إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ (١١) فَمَنَ ٱللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَنَا عَذَابَ ٱلسَّمُومِ اللهَ إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ مُو ٱلْبَرُّ ٱلرَّحِيمُ (١٠) فَذَكِّرْ فَمَا أَنتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِكَاهِنِ وَلَا بَعْنُونِ إِنَّ أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَكْرَبُّصُ بِهِ ورَبّ ٱلْمَنُونِ (٣) قُلُ تَرَبَّصُواْ فَإِنِي مَعَكُم مِّنِ ٱلْمُتَرَبِّصِينَ (٣)

ذُرِيّلهم ألف بعد الياء وكسر التاء

أَنَّهُو فتع الهمزة أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَحْلَمُهُم بِهَذَا أَمْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ (٣٠) أَمْ يَقُولُونَ نَقُولُهُ. بَلِلَا يُؤْمِنُونَ ﴿ ٣٦ فَلْمَأْتُوا بِعَدِيثِ مِثْلِهِ عِإِن كَانُواْ صَدِقِينَ اللهُ أَمْ خُلِقُواْ مِنْ عَيْرِشَى ءِ أَمْ هُمُ ٱلْخَلِقُونَ اللهِ أَمْ خَلَقُواْ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بَل لَا يُوقِنُونَ اللهُ أَمْ عِندَهُمْ خَزَابِنُ رَيِكَ أَمْ هُمُ ٱلْمُصِيطِرُونَ اللهُ أَمْ هُمُ سُلَمُ يَسْتَمِعُونَ فِيهِ فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُم بِسُلْطَنِ مُّبِينٍ (٣) أَمْ لَهُ ٱلْبَنَتُ وَلَكُمُ ٱلْبَنُونَ (٣) أَمْ تَسْتَكُمُهُمْ أَجْرًا فَهُم مِن مَّغْرَمِ مُّثْقَلُونَ ﴿ أَمْ عِندُهُو ٱلْغَيْبُ فَهُمْ يَكْنُبُونَ اللَّهُ أَمْ يُرِيدُونَ كَيْدَأَفَأُلِّذِينَ كَفَرُواْ هُوُٱلْمَكِيدُونَ (اللَّهُ أَمْ لَهُمْ إِلَكُ عَيْرُ ٱللَّهِ سُبْحَنَ ٱللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ اللَّهُ وَإِن يَرَوا كِسْفًا مِّنَ ٱلسَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُواْ سَحَابُ مِّرَكُومٌ ﴿ إِنَّ فَذَرْهُمْ حَتَّىٰ يُلَاقُواْ يَوْمَهُمُ ٱلَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ السَّ يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنَّهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَاهُمْ يُنصَرُونَ ﴿ إِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ عَذَابًا دُونَ ذَاكِ وَلَكِكَّ ٱكْثَرَهُمْ لَايْعَامُونَ ﴿ ﴿ ﴾ وَأَصْبِرُ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِكَ أَوَسَبِّحُ بِحَمْدِ رَيِّكَ حِينَ نَقُومُ ﴿ اللَّهِ وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَسَيِّحَهُ وَإِذْ بَكَرَ ٱلنَّاجُومِ ﴿ الْ

المصيطرون وجه واحد فقط بالصاد

يصعفون يصعفون فتح الياء

وَٱلنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ 🕚 مَاضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَاغُوَىٰ 🕚 وَمَايَنطِقُ عَنِ ٱلْهُوَيْ آلَ إِنَّ هُوَ إِلَّا وَحَيُّ يُوحَىٰ اللَّهُ مَلَمُهُ مُشَدِيدُ ٱلْقُوكِٰ ١ ذُومِرَةٍ فَأَسْتَوَىٰ ١ وَهُو بِٱلْأُفْقَ ٱلْأَعْلَىٰ ٧ أُمَّ دَنَافَلَدَكَى ١ فَكَانَ قَابَ قُوسَيْنِ أَوْ أَدْنَى ﴿ فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مِ مَا أَوْحَى ﴿ فَا لَا عَبْدِهِ مِ مَا أَوْحَى ﴿ فَا مَاكَذَبَ ٱلْفُؤَادُ مَارَأَيَ اللهُ أَفَتُمْرُونَهُ,عَلَىمَايِرَىٰ اللهُ وَلَقَدْرَءَاهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ (١٣) عِندُسِدُرَةِ ٱلْمُنكَهَىٰ (١٤) عِندَهَاجَنَّةُ ٱلْمَأْوَيَ (١١) إِذْ يَغْشَى ٱلسِّدْرَةَ مَايَغْشَىٰ ﴿ مَا أَعَالَا عُالْبَصَرُ وَمَاطَغَى ﴿ لَا لَقَدْرَأَى مِنْ ءَاينتِ رَبِهِ ٱلْكُبُرَيْ اللهُ أَفَرَءَ يَتُمُ ٱللَّتَ وَٱلْعُزَّىٰ اللَّ وَمَنُوهَ ٱلثَّالِثَةَ ٱلْأُخْرَىٰ ١٠٠ أَلَكُمُ ٱلذَّكُرُ وَلَهُ ٱلْأَنْثَىٰ ١٠٠ يَلْكَ إِذَا قِسْمَةٌ ضِيزَيَّ اللهُ إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءُ سَمَّيتُمُوهَا أَنتُمْ وَءَابَآ وُكُم مَّا أَنزلَ ٱللَّهُ بِهَا مِن سُلُطَنَ ۚ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَمَا تَهْوَى ٱلْأَنفُسُ وَلَقَدْ جَآءَ هُم مِن زَّيِّهِمُ ٱلْهُدَىٰ (١٠) أَمْ لِلْإِنسَانِ مَا تَمَنَّىٰ (١٠) فَلِلَّهِ ٱلْأَخِرَةُ وَٱلْأُولَىٰ (0) ﴿ وَكُمْرِمِن مَّلَكِ فِي ٱلسَّمَوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَعَنَّهُمْ شَيًّا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَن يَأْذَنَ ٱللَّهُ لِمَن يَشَآءُ وَيَرْضَى آ

وَهُوَ

أَفْرُ يَسْمُ تسهيل الهمزة الثانية



إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ لَيُسَمُّونَ ٱلْلَتَبِكَةَ تَسْمِيَةَ ٱلْأُنثَى ٧٣ وَمَا لَهُمْ بِهِ، مِنْ عِلْمِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُعْنى مِنَ ٱلْحَقِّ شَيْنًا ١١٠ فَأَعْرِضْ عَن مَّن تَوَلَّى عَن ذِكْرِنَا وَلَمْ يُردْ إِلَّا ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا اللَّهُ ذَالِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ إِنَّ رَبِّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّعَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ أَهْتَدَىٰ اللهِ وَيِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَٰتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ لِيَجْزِيَ ٱلَّذِينَ أَسَتُواْ بِمَا عَمِلُواْ وَيَجْزِيَ ٱلَّذِينَ أَحْسَنُواْ بِٱلْحُسَّنَى (٣) ٱلَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَيْرِٱلْإِثْيِرِ وَٱلْفَوَحِشَ إِلَّا ٱللَّمَةُ إِنَّ رَبُّكَ وَسِعُ ٱلْمَغْفِرَةِ هُوَ أَعْلَمُ بِكُو إِذْ أَنشَأَكُمُ مِن ٱلْأَرْضِ وَإِذْ أَنتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ فَلَا تُزَكُّواْ أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ٱتَّقَىٰ ﴿ أَن أَفَرَءَ بِنَ ٱلَّذِي تَولَّىٰ ﴿ ٣٣ وَأَعْطَىٰ قَلِيلًا وَأَكْدَىٰ مُوسَىٰ اللهُ وَإِبْرَهِيمَ ٱلَّذِي وَفَّى اللهُ اللهُ وَازِرَةً وِزْرَأُخُرَىٰ اللهُ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَاسَعَىٰ اللهِ وَأَنَّ سَعْيَهُ وَسُوْفَ يُرَىٰ ﴿ ثُلُّ أُمَّ يُجْزَٰنُهُ ٱلْجَزَاءَ ٱلْأَوْفَى ﴿ ثَا وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ ٱلْمُنْكَمَىٰ اللهُ وَأَنَّهُ هُوَ أَضَّحَكَ وَأَبْكَى اللَّهِ وَأَنَّهُ هُو أَمَاتَ وَأَحْيَا اللَّهُ

**وُهُوُ** إسكان الهاء

أفرزيت تسهيل الهمزة الثانية

فَهُوَ اللهاء

## عَادًا ٱلّٰاؤَلَٰك

ادغام التنوين في اللام ونقل حركة الهمزة إلى اللام وهمز الواو ساكنة

وثموداً تنوين الدال



وَأَنَّهُ وَخَلَقَ ٱلزَّوْجَيْنِ ٱلذَّكُرِ وَٱلْأُنثَىٰ ﴿ فَالْمِنْ مُنْفَلِفَةٍ إِذَاتُمْنَىٰ ﴿ فَأَ وَأَنَّ عَلَيْهِ ٱلنَّشَأَةَ ٱلْأُخْرَىٰ ﴿٧٤ وَأَنَّهُ مُهُوَ أَغَنَىٰ وَأَقَنَىٰ ﴿١٨ وَأَنَّهُ مُهُورَبُّ ٱلشِّعْرَىٰ (١٠) وَأَنَّهُۥ أَهْلَكَ عَادًاٱلْأُولَىٰ (٥٠) وَثُمُودًا فَمَا أَبْقَىٰ (٥٥ وَقُوْمَ نُوجٍ مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُواْ هُمَّ أَظْلَمَ وَأَطْغَىٰ ﴿ اللَّهِ وَٱلْمُوَّلَٰفِكَةَ أَهْوَىٰ ٣٠) فَغَشَّلَهَامَاغَشِّيٰ ﴿ وَ فَإِلَيَّ ءَالْآءِ رَبِّكَ لَتَمَارَىٰ ﴿ وَ وَ هَندَانَذِيرٌ مِنَ ٱلنُّذُرِ ٱلْأُولَىٰ ١٠٥ أَزِفَتِٱلْآزِفَةُ ١٠٠ لَيْسَ لَهَامِن دُونِ اللَّهِ كَاشِفَةُ ﴿ ١٠ ا فَيَنْ هَاذَ اللَّهِ يِثِ تَعْجَبُونَ ١٠ وَتَضْحَكُونَ وَلَانَتِكُونَ ﴿ ۚ وَأَنتُمْ سَلِمِدُونَ ﴿ ا ۚ فَأَسَجُدُواْ لِلَّهِ وَٱعْبُدُواْ ﴾ ﴿ اللَّهُ المؤرة القت الم مِ اللَّهِ ٱلرَّحْمَرُ ٱلرِّحِيمِ اللهُ وَكَذَّبُواْ وَأَتَّبِعُواْ أَهُواْءَهُمْ لُّ أَمَّر مُّسْتَقِرُّ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ ٱلْأَنْبَاءِ كُمَةُ ۚ بَالِغَةُ ۖ فَمَا تُغَنِّنِ ٱلنَّذُرُ

عَنْهُمُّ يَوْمَ يَـدْعُ ٱلدَّاعِ إِلَىٰ شَيْءٍ نُّكُرٍ اللَّ





الدَّاع م

أً • لُّقِى سهيل الهمز الثانية مع

وَنَبَتْهُمْ أَنَّ ٱلْمَاءَ قِسَمَةُ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبِ تُحْضَرُّ ﴿ ﴿ فَالْدَوْاصَاحِبُهُ فَنَعَاطَى فَعَقَرُ (٥) فَكَيْفَكَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ (٣) إِنَّا أَرْسَلْنَاعَلَيْهِمُ صَيْحَةُ وَجِدَةً فَكَانُوا كَهُشِيعِ ٱلْمُحْفَظِرِ (١) وَلَقَدْ يَسَرْنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلَ مِن مُّدَّكِرِ ﴿ وَ كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطِ بِٱلنُّذُرِ ﴿ وَ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهُمْ حَاصِبًا إِلَّاءَ الْ لُوطِّ نَجَيْنَهُم بِسَحَرِ اللهُ نِعْمَةً مِنْ عِندِنَا كَذَالِكَ نَجَرِي مَن شَكَرَ ﴿ ٣٠ وَلَقَدُ أَنذَرَهُم بَطْشَ تَنَا فَتَمَارُوَّا بِٱلنُّذُرِ اللُّ وَلَقَدُ زَوَدُوهُ عَن ضَيْفِهِ عَظَمَسْنَاۤ أَعَيُنَهُمْ فَذُوقُواْ عَذَابِي وَنُذُرِ الْا وَلَقَدْ صَبَّحَهُم بُكُرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌ الله فَذُوقُواْ عَذَابِي وَنُذُرِ ١٣٠ وَلَقَدْ يَسَرَّنَاٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلِّ مِن مُتَّكِرٍ الله وَلَقَدْ جَآءَ وَاللَّهِ وَعَوْنَ ٱلنُّدُرُ اللَّهُ وَلَا يَكُذَّبُواْ مِعَايِتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذُنَاهُمُ ٱخْذَعَ بِإِثُّمُ قُنَدِدٍ (اللهُ أَكُفَّا لَكُو خَيْرٌ مِنْ أَوْلَتِهِكُو أَمْلَكُمُ بَرَآءَةٌ فِ ٱلزُّبُرِ اللَّ أَمْ يَقُولُونَ نَعَنُ جَمِيعٌ مُّنكَصِرٌ اللَّهُ سَيْهُزَمُ ٱلْحَمْعُ وَنُولُونَ ٱلدُّبْرَ ﴿ فَ كَالسَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَٱلسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَرُّ اللهُ إِنَّ ٱلْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالِ وَسُعُرِ اللَّ يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي ٱلنَّارِ عَلَىٰ وُجُوهِ هِمْ ذُوقُواْ مَسَّ سَقَرَ ﴿ إِنَّا كُلُّ شَيْءٍ خَلَقَتُهُ بِقَدَرِ (1)

جاءال إسقاط الهمزة الأولى



وم و يخرج ضم الياء وفتح الداء

رَبُ ٱلْمُشْرِقَيْنِ وَرَبُ ٱلْمُغْرِبَيْنِ ﴿ ﴿ فَإِلَّا فَإِلَّهِ ءَا لَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ ﴿ مَرَجُ ٱلْبَحْرَيْنِ يَلْنِقِيانِ ﴿ أَنِيْنَهُمَا بَرْزَخُ لَّا يَبْغِيانِ ﴿ فَيَأْيَّ ءَالْاَءِ رَيْكُمَا تُكَذِّبَانِ اللهِ يَغَرُجُ مِنْهُمَا ٱللَّوْلُوُ وَٱلْمَرْجَاثُ اللَّهِ فَبِأَيّ ءَالَاءِ رَبِّكُمَا ثُكَدِّبَانِ (٣) وَلَهُ ٱلْجَوَارِ ٱلْمُسْتَاتُ فِي ٱلْبَحْرِكَٱلْأَعَلَىم اللهِ وَبِأَيّ ءَالاّ وَرَيِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اللَّهِ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ اللَّهِ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو ٱلْجَلَالِ وَٱلْإِكْرَامِ ٧٣ فَبِأَيَّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ( الله عَن الله عَن في السَّمَوَ تِ وَالْأَرْضِ كُلُّ يَوْمِ هُو فِي شَأْنِ ( الله فَإِلَى الله فَا أَي ءَالَآءِ رَيِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (٣) سَنَفَرُغُ لَكُمْ أَيُّهُ ٱلثَّقَلَانِ (٣) فَبِأَيّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اللَّ يَمَعْشَرَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسِ إِنِ ٱسْتَطَعْتُمُ أَن تَنفُذُواْ مِنَ أَقَطَارِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ فَٱنفُذُواْ لَانَنفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَينِ اللَّهِ عَبِأَيِّ ءَالَآ وَيَكُمَا تُكَذِّبَانِ اللَّهِ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظُ مِن نَّارِ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنْصِرَانِ اللَّهِ فَبِأَيِّ ءَالْآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اللَّ فَإِذَا أَنشَقَّتِ ٱلسَّمَآءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَٱلدِّهَانِ اللهُ عَبِأَي ءَا لَآءِ رَبِّكُمَا تُكَدِّبَانِ اللهُ عَيْوَمَ إِلَّا يُسْعَلُ عَن ذَنْبِهِ عَ إِنسُّ وَلَاجَانٌ ﴿ أَن اللَّهِ مَا لَكَةِ رَبِّكُمَا تُكَدِّبَانِ ﴿ اللَّهِ رَبِّكُمَا تُكَدِّبَانِ

يُعْرَفُ ٱلْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمَّ فَيُؤْخَذُ بِٱلنَّوَصِي وَٱلْأَقْدَامِ (اللَّهُ فَبَأَيّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ السُّ هَذِهِ عَهَنَّمُ ٱلَّتِي يُكَذِّبُ بِهَاٱلْمُجْرِمُونَ اللهُ يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمِ ءَانِ اللَّهِ فَيَأَيَّءَ الْآءَ رَبِّكُمَا تُكَذِّبانِ ( الله عَلَى الله عَلَا مَقَامَ رَبِّهِ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ عَالِكَ وَيَكُمُا أَكُذِّ بَانِ (٧) ذَوَاتَآ أَفْنَانٍ (١) فَيِأْيِّ ءَالآهِ رَيِّكُمَاثُكَذِّبَانِ (١) فِيهِمَاعَيْنَانِ تَجْرِيَانِ اللَّهِ عَالَآءَ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اللَّهِ مَامِنُكُلِّ فَكِهَةٍ زَوْجَانِ اللهِ فَإِلَيَّ الآءِ رَبِّكُمَا تُكَدِّبَانِ اللهِ مُتَّكِعِينَ عَلَى فُرُشِ بَطَآيِنُهُا مِنْ إِسْتَبْرُقِ وَجَنَى ٱلْجَنَّايْنِ دَانِ ١٠٠ فَيَأَيَّ ءَا لَآءِ رَبِّكُمًا تُكَذِّبَانِ الصَّ فِيهِنَّ قَصِرَتُ ٱلطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْ قَبَلَهُمْ وَلَاجَآنُّ ١٠ فِيَأَيِّءَ الآءِ رَبِّكُمَاتُكَذِّبَانِ ١٠ كَأَمُّنَّ ٱلْيَاقُوتُ وَٱلْمَرْجَانُ ١٠٠ فِيأَيَّ الآءِ رَيِّكُمَا تُكَدِّبَانِ ١٠٠ هَلْ جَزَاءُ ٱلإِحْسَن إِلَّا ٱلْإِحْسَنُ اللَّهِ فَيِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اللهُ وَمِن دُونِهِ مَاجَنَّنَانِ اللَّهِ فَيِأَيِّ ءَالْآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اللهُ مُدَهَامَّتَانِ اللهُ فَبِأَيَّءَالَآءِ رَبِّكُمَا ثُكَذِّبَانِ (١٠) فيهمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ ﴿ ﴿ فَإِلَّهِ عَالَآهِ رَبِّكُمَا ثُكَذِّبَانِ ﴿ ﴿ ﴾

فِهِمَافَكِهَةً وَنَغَلُّ وَرُمَانٌ ﴿ لَا فَبِأَيِّءَ الآَّءِ رَبَّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ ١٠ فِهِنَّ خَيْرَتُّ حِسَانٌ لاَ ﴾ فَأَى ءَالآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ ﴿ حُورٌ مَّقْصُورَاتٌ فِي ٱلَّخِيَامِ اللَّهِ فَإِلَّا عَ الْآءِ رَبِّكُمَا أَكُذِّ بَانِ اللَّهُ ﴿ اللَّهُ لَوْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسُ قَبْلَهُمْ وَلَاجَآنُّ اللَّهِ فَإِلِّي فَيِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا ثُكَذِّبَانِ الله مُتَّكِينَ عَلَى رَفْرَفٍ خُضْرِ وَعَبْقَرِيٍّ حِسَانِ اللهُ فَبِأَيّ ءَالآءِرَيِّكُمَا تُكَدِّبَانِ ﴿ اللَّهُ لَبُرَكَ أَسْمُ رَيِّكَ ذِى ٱلْجَلَالِ وَٱلْإِكْرَامِ ﴿ اللَّهُ سِيُوْرَةُ الوَاقِعَيْثُمْ ا \_ أَللَّهِ ٱلرَّحْمَٰزِ ٱلرِّحِيمِ إِذَا وَقَعَتِ ٱلْوَاقِعَةُ ۚ ۚ لَيْسَ لِوَقَعِنَهَا كَاذِبَةُ ۗ كَاخَافِضَةُ رَّافِعَةُ ٣ إِذَارُجَّتِٱلْأَرْضُ رَجًّا ١٤ وَبُسَّتِ ٱلْجِبَالُ بَسًّا ١٠٥ فَكَانَتْ هَبَاءً ثُمُنْبَثًا ١٠ وَكُنتُمْ أَزْوَجًا ثَلَاثَةً ٧٠ فَأَصْحَابُ ٱلْمَيْمَنَةِ مَآ أَصْحَابُ ٱلْمَيْمَنَةِ ﴿ ۖ وَأَصْحَابُ ٱلْمُشْتَمَةِ مَآ أَصْحَابُ ٱلْمَشْعَمَةِ ١٠ وَٱلسَّنِيقُونَ ٱلسَّنِيقُونَ ١٠ أَوْلَيَكِ ٱلْمُقَرِّبُونَ ١١٠ فِي جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ ﴿ إِنَّ ثُلَّةً أُمِّنَ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿ وَقَلِيلٌ مِّنَ ٱلْآخِرِينَ اللهُ عَلَىٰ شُرُرِيَّةُ وَضُونَةٍ (١٠) مُّتَكِعِينَ عَلَيْهَا مُتَقَبِلِينَ (١١)



و ر بر ر بنرفون فتع الزاي

يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانُ تُحَلَّدُونَ ﴿ إِنَّ إِنَّا كُواَبٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ اللهُ لَا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنزِفُونَ اللهُ وَفَكِحَهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ الله وَكَتِمِ طَيْرِ مِمَّا يَشْتَهُونَ اللهُ وَحُورٌ عِينٌ اللهُ كَأَمْثُ لِ ٱللَّوْلُو ٱلْمَكْنُونِ (١٦) جَزَاءَ بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ (١٠) لَايِسْمَعُونَ فِيهَ الْغُواُ وَلَا تَأْثِيمًا ١٠٠٤ إِلَّا قِيلًا سَلَنَمًا سَلَمًا ١١٠ وَأَضَعَبُ ٱلْيَهِينِ مَآ أَصْعَبُ ٱلْيَمِينِ (١) فِيسِدْرِغَغْضُودِ (١) وَطَلْحِ مَّنضُودٍ (١) وَظِلْمِ مَّدُودٍ اللهُ وَمَا وَمَسْكُوبِ اللهُ وَفَكِهِ فِكْثِيرَةٍ اللهُ لَامَقْطُوعَةٍ وَلَا مَنُوعَةِ الآ وَفُرُشِ مَرْفُوعَةِ الآ إِنَّا أَنشَأْنَهُنَّ إِنشَاءَ الْ الْمُعَلِّنَهُنَّ أَبْكَارًا اللهُ عُرُبًا أَتْرَابًا اللهُ لِأَصْحَبِ ٱلْيَمِينِ اللهُ ثُلَّةُ مِن ٱلْأُوَّلِينَ اللَّ وَثُلَّةٌ مِّنَ ٱلْآخِرِينَ اللَّهِ وَأَصْعَبُ ٱلشِّمَالِ مَآأَضَعَبُ ٱلشِّمَالِ (أَنَّ فِي سَمُومِ وَحَمِيمِ (أَنَّ وَظِلِّ مِن يَعْمُومِ (أَنَّ لَّا بَارِدٍ وَلَا كَرِيدٍ اللهِ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَبْلَ ذَالِكَ مُتْرَفِينَ ١٠٠ أَنَّ وَكَانُواْ يُصِرُّونَ عَلَى ٱلْحِنْثِ ٱلْعَظِيمِ اللَّ وَكَانُواْ يَقُولُونَ أَبِدًا مِثْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَءِنَّا لَمَبْعُوثُونَ ﴿ ﴿ أَوْءَابَآؤُنَا ٱلْأَوَّلُونَ ﴿ اللَّهُ قُلِّ إِنَّ ٱلْأُوَّلِينَ وَٱلْآخِرِينَ اللَّ لَمَجْمُوعُونَ إِلَىٰ مِيقَنتِ يَوْمٍ مَّعَلُومِ ١٠٠٠

أُبذًا تسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال

> اتنا ممزة مكسورة علم الإخبار

**أُق** إسكان الواو

نُمَّ إِنَّكُمُ أَيُّهَا ٱلصَّآ لُونَٱلْمُكَذِّبُونَ (٥) ٱلْأَكِلُونَ مِن شَجَرِ مّن زَقُومِ (٥٠) فَالِتُونَ مِنْهَاٱلْبُطُونَ ﴿ ٣٠ فَشَرِيُونَ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْحَمِيمِ ﴿ فَا فَشَرِينُونَ شُرْبَ ٱلْهِيمِ (00) هَلَا أَنْزُلْهُمْ يَوْمَ ٱلدِّينِ (0) نَعَنُ خَلَقَنَكُمْ فَلُولًا تُصَدِّقُونَ ﴿ ﴿ اللَّهِ الْمُورَءَيْتُمُ مَّا اتَمْنُونَ ﴿ ﴿ اللَّهِ مَا أَنْتُو تَخَلُقُونَكُ ۗ وَأَمْ نَحْنُ ٱلْخَالِقُونَ (٥٠) نَحَنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ ٱلْمَوْتَ وَمَا نَحَنُ بِمَسْبُوقِينَ (١٠) عَلَىٰٓ أَن نُّبُدِّلَ أَمْثَلَكُمْ وَنُنشِءَكُمْ فِمَا لَاتَعْلَمُونَ ١١٠ وَلَقَدّ عَلِمْتُهُ ٱلنَّشَأَةَ ٱلْأُولَى فَلَوْلَاتَذَكَّرُونَ ﴿ اللَّ أَفَرَءَيْتُمْ مَّا تَحْرُثُونَ اللهُ عَأَنتُ مِّرْرَعُونَهُ وَأَمْ نَعَنُ ٱلزَّرِعُونَ اللهُ لَوْ نَشَآءُ لَجَعَلْنَهُ حُطَّمَا فَظَلْتُمُّ تَفَكَّهُونَ <sup>(١</sup>) إِنَّالَمُغَرِّمُونَ <sup>(١١</sup>) بَلْ *غَنُ عُجُّوُمُو*نَ (٣) أَفَرَءَ يِتُكُو ٱلْمَاءَ ٱلَّذِي تَشْرَبُونَ ﴿١٠﴾ ءَأَنتُمْ أَنزَ لْتُمُوهُ مِنَ ٱلْمُزْنِ أَمْ نَحَنُ ٱلْمُنزِلُونَ ﴿ إِنَّ لَوْ نَشَآءُ جَعَلْنَاهُ أَجَاجًا فَلَوْ لَا تَشْكُرُونَ (٧) أَفَرَءَ يَتُحُوا لَنَا رَالِّتِي تُورُونَ (٧) ءَأَنتُو أَنشُو أَنشأُ أَيُّم شَجرَتُهَا أَمَّ نَحَنُ ٱلْمُنشِءُونَ ﴿ ٧٣﴾ نَحَنُ جَعَلْنَهَا تَذْكِرَةً وَمَتَاعًا لِلْمُقُويِنَ 🖤 فَسَيِّحْ بِٱسْمِ رَيِّكَ ٱلْعَظِيمِ 🖤 ﴿ فَكَا أَقْسِمُ بِمَوَقِعِ ٱلنُّجُومِ (٧٠) وَإِنَّهُ وَلَقَسَدُّ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ (٧٠)

أفرزيتم تسهيل الهمزة الثانية (جميع المواضع)

عانتم تسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال (جميع المواضع)

تُذُكِّرُونَ تشدید الذال



إِنَّهُ لَقُرُءَانُّ كُرِيمٌ اللَّهُ فِي كِننبِ مَّكْنُونٍ اللَّهِ لَايَمَشُهُ وَإِلَّا ٱلْمُطَهَرُونَ (٧٠) تَنزِيلُ مِن رَّبِّ ٱلْعَالَمِينَ (٨٠) أَفَهَذَا ٱلْحَدِيثِ أَنتُم مُّدُهِنُونَ ﴿ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ ﴿ إِن اللَّهِ فَلَوْلَا إِذَا بِلَغَتِ ٱلْحُلُقُومَ ﴿ ١٨ وَأَنتُمْ حِينَ إِذِ نَنظُرُونَ ﴿ ١٨ وَنَحُنُ أَقُرَبُ إِلَيْهِ مِنكُمْ وَلَكِكِن لَانْتُصِرُونَ ١٠٠٠ فَلُولَآإِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ اللهُ تَرْجِعُونَهَآ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ اللهُ فَأَمَّآ إِن كَانَ مِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ الله فَرَوْحُ وَرَيْحَانُ وَحَنَّتُ نَعِيمِ الله وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْعَكِ ٱلْيَمِينِ ١٠٠ فَسَلَامُ لَكُ مِنْ أَصْحَبِ ٱلْيَمِينِ ١٠٠ وَأُمَّا إِن كَانَ مِنَ ٱلْمُكَذِينَ ٱلصَّالِينَ ١٠ فَأَرُلُّ مِنْ حَمِيدِ ١٠ وَتَصْلِيَةُ جَعِيمٍ ( الله عَذَا لَهُ حَقُّ ٱلْيَقِينِ ( الله عَلِيم الله عَلِيم الله عَلِيم الله عَلِيم الله عَلِيم الله عَلَيم الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْهِ الله عَلَيم الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ عَلَيْ الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَي مِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰزُ ٱلرِّحِيمِ سَبَّحَ يِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُو ٱلْغَرْبِيرُ ٱلْحَكِيمُ اللَّهُ وَمُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يُحِيء وَيُمِيثُ وَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ هُوَ ٱلْأُوَّلُ وَٱلْآخِرُ وَٱلظَّهِرُ وَٱلْبَاطِنَّ وَهُو بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اللهِ اللهِ مُو اللهُ وَهُو بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اللهِ

وهو سكان الهاء (جميع وهو إسكان الهاء (الموضعين) هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا يَغْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ ٱلسَّمَاءَ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ اللهِ اللهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِلَىٰ اللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ اللهُ يُولِجُ ٱلَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلَّيْلِّ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ (١٠) ءَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَأَنفِقُواْ مِمَّا جَعَلَكُمُ مُّسْتَخْلَفِينَ فِيهِ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُو وَأَنفَقُواْ لَهُمُ أَجُرٌ كَبِيرٌ وَمَا لَكُورُ لَا نُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِنُؤْمِنُواْ بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَمِيثَنَقَكُمُ إِن كُنْهُم مُوَّمِنِينَ ﴿ هُوَ ٱلَّذِي يُنَزِّلُ عَلَى عَبْدِهِ ۗ ءَايَنتِ بَيِّنَتِ لِيُخْرِجَكُمْ مِّنَ ٱلظُّلُمَنتِ إِلَى ٱلنُّورُ وَإِنَّ ٱللَّهَ بِكُمْ لَرَءُونُ رَّحِيمٌ اللَّهُ وَمَا لَكُمُ أَلَّا نُنفِقُواْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَثُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِۚ لَا يَسْتَوِى مِنكُمْ مَّنَّ أَنفَقَ مِن قَبْلِ ٱلْفَتْحِ وَقَائِلَ أُوْلَيْكَ أَعْظُمُ دَرَجَةً مِنَ ٱلَّذِينَ أَنفَقُواْ مِنْ بَعَدُ وَقَا تَلُواْ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ ٱلْحُسْنَىٰ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ إِنَّ مَّن ذَا ٱلَّذِي يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ. وَلَهُ وَ أَجُرُّ كُرِيمٌ اللَّهُ

روبر و و فيضاعِفه، ضم الفاء

جا أمر إسقاط بمزة الأولى بمزة الأولى المراقبة المواقبة المواقبة المواة المواقبة المواة المواة المواقبة المواة المواقبة المواقبة المواقبة المواقبة المواقبة المواة المواقبة المواقبة المواقبة المواقبة المواقبة المواقبة المواع المواع المواة المواة المواة المواة المواة المواة الم المواة الم المواة المواة المواة الم المواة المواع الم المواة المواع المواع ال

يَوْمَ تَرَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَىٰ نُورُهُم بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِم بُشْرَىكُمُ ٱلْيَوْمَ جَنَّنَتُ تَجْرِي مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَأَ ذَالِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ اللهُ يَوْمَ يَقُولُ ٱلْمُنَفِقُونَ وَٱلْمُنَفِقَاتُ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱنظُرُونَا نَقَنْيِسَ مِن نُورِكُمْ قِيلَ ٱرْجِعُواْ وَرَاءَكُمْ فَٱلْتَمِسُواْ نُورًا فَضُرِبَ بَيْنَهُم بِسُورِ لَّهُ بَابُ بَاطِئُهُ وفِيهِ ٱلرَّحْمَةُ وَظَلْهِرُهُ مِن قِبَلِهِ ٱلْعَذَابُ اللَّ يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُن مَّعَكُّمْ قَالُواْ بَلَيْ وَلَكِنَّكُمْ فَنَشُمُّ أَنفُسَكُمْ وَتَربَّصُتُمْ وَالرَّبَنتُ وَغَرَّتُكُمُ ٱلْأَمَانِيُّ حَتَّى جَاءَ أَمْنُ ٱللَّهِ وَغَرَّكُم بِٱللَّهِ ٱلْغَرُورُ اللَّ فَٱلْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مَأُونِكُمُ ٱلنَّارُّهِيَ مَوْلَىٰكُمُّ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ (0) ﴿ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ ءَامَنُوۤ أَأَن تَغَشَّعَ قُلُوبُهُمْ لِنِكِرِ ٱللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ ٱلْحَقِّ وَلَا يَكُونُواْ كَأَلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِئْبَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ ٱلْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوجُهُم وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَسِقُونَ الله ٱعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ يُحْيِي ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ ٱلْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ اللَّهِ إِنَّ ٱلْمُصَّدِّقِينَ وَٱلْمُصَّدِّقَاتِ وَأَقْرَضُواْ ٱللَّهُ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كُريرُ

وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ ۚ أَوْلَئِيكَ هُمُ ٱلصِّدِّيقُونَ وَٱلشَّهَدَآةُ عِندَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِّايِنِينَا أُوْلَيَكَ أَصْحَابُ ٱلْجَحِيمِ (١) ٱعْلَمُواْ أَنَّمَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَا لَعِبُ وَلَهُو وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بِيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي ٱلْأَمُولِ وَٱلْأُولَادِ كُمْثُلِ غَيْثٍ أَعْجَبُ ٱلْكُفَّارَ نَبَانُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَيْهُ مُصَّفَرًا ثُمَّ يَكُونُ حُطَّمَاً وَفِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضُونَ أُومَا ٱلْحَيَوَةُ ٱلدُّنْيَ ٓ إِلَّا مَتَعُ ٱلْخُرُورِ اللَّهُ اللَّلَّةُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ ا سَابِقُواْ إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبُّكُرُ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ أُعِدَّتُ لِلَّذِينِ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهُ ۚ ذَٰ لِكَ فَضْلُ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآءٌ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ ١ مَا أَصَابَ مِن مُصِيبَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِيٓ أَنفُسِكُمُ إِلَّا فِي كَتَابِ مِن قَبْل أَن نَبْرُأُهَا إِنَّ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرُ ١٠ لِكُيلًا تَأْسَوْاْ عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُواْ بِمَآ ءَا تَنْكُمُّ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلُّ مُغْتَالِ فَخُورِ ﴿ أَلَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبُحْلِّ وَمَن يَتُولَّ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْغَنِيُّ ٱلْحَمِيدُ (اللَّهُ اللَّهُ هُو ٱلْغَنِيُّ ٱلْحَمِيدُ اللَّهُ

ٱللَّهَٱلْغَنِيُّ

بدون (هُو )

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِٱلْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ ٱلْ وَٱلْمِيزَانَ لِيَقُومَ ٱلنَّاسُ بِٱلْقِسْطِ وَأَنزَلْنَا ٱلْحَدِيدَ فِي بَأْسُ شَدِيدٌ وَمَنَ فِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ ٱللَّهُ مَن يَصُرُهُ. وَرُسُ بِٱلْغَيِّبِّ إِنَّ ٱللَّهَ قَوِيُّ عَزِيزٌ ١٠٠ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَ إِبْرَهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا ٱلنُّبُوَّةَ وَٱلْكِتَبِّ فَمِنْهُم مُّهْتَدٍّ وَكَثِيرٌ مِنْهُمُ فَسِقُونَ (اللهُ ثُمَّ قَفَيْنَا عَلَى ءَاثَارِهِم بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَعَ وَءَاتَيْنَـُهُ ٱلْإِنجِيـلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً ٱبْتَدَعُوهَا مَا كُنْبُنَهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ٱبْتِغَاءَ رِضْوَنِ ٱللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا فَاتَيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنْهُمُ أَجْرَهُمَّ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَكَسِقُونَ ( ) يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَءَامِنُواْ بِرَسُولِهِ، يُؤْتِكُمُ كِفْلَيْنِ مِن رَّحْمَتِهِ، وَيَجْعَل لَكُمُ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ ، وَيَغْفِرُ لَكُمْ وَأَللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ١٠ إِنَّالْ يَعْلَمُ أَهْلُ ٱلْكِتَبِ أَلَّا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءٍ مِن فَضْلِٱللَّهُ وَأَنَّ ٱلْفَضْلَ بِيدِ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ اللَّهِ

النبوءَة تخفيف الواو ساكنة وزيادة



بِسْمِ اللَّهِ ٱلرِّحْوَرِ الرَّحِيدِ

قَدْ سَمِعَ ٱللَّهُ قَوْلَ ٱلَّتِي تُجَدِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِنَ إِلَى ٱللَّهِ وَٱللَّهُ يَسَمَعُ تَعَاوُرُكُمَا إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ بَصِيرٌ اللَّ ٱلَّذِينَ يُظُنِهِرُونَ وَٱللَّهُ يَسَمَعُ تَعَاوُرُكُمَا إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ بَصِيرٌ اللَّ ٱلَّذِينَ يُظُنِهِرُونَ

مِنكُم مِن نِسَآبِهِم مَّا هُرَ أُمَّهَا مِهِمْ إِنَّ أُمَّهَا تُهُمْ إِلَّا ٱلَّتِي

وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَرًا مِّنَ ٱلْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللهَ لَعَفُولُ وَزُورًا وَإِنَّ اللهَ لَعَفُولُ عَفُورٌ اللهِ وَاللَّذِينَ يُظُهِرُونَ مِن نِسَآ إِمِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ اللَّهَ لَعَفُولُ عَفُورٌ اللَّهِ اللَّهَ لَعَفُولُ مِن نِسَآ إِمِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ

لِمَا قَالُواْ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسًا ذَلِكُمُ تُوعَظُون

بِهِ } وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ اللَّهِ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ

مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاّسَا فَمَن لَوْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ

مِسْكِ نَا ذَلِكَ لِتُوْمِنُوا بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ وَلِلْكَ فَرُودُ ٱللَّهِ وَلِلْكَنِفِرِينَ عَذَابُ أَلِيمُ ﴿ اللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحَادُّونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ كُبِتُوا وَلِلْكَنِفِرِينَ عَذَابُ أَلِيمُ ﴿ اللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحَادُّونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ كُبِتُوا

كَمَا كُبِتَ ۗ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِ مُ وَقَدْ أَنزَلْنَا ٓ ءَايَنتِ بَيِّنَتْ ۗ وَلِلْكَفِرِينَ

عَذَابٌ مُّهِينٌ ١٠ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ ٱللَّهُ جَمِيعًا فَيُنْتِثُهُم بِمَا

عَمِلُوٓ أَخْصَنْهُ ٱللَّهُ وَنَسُوهُ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدُ ١

(30) (4); 14 (1); 14 (1); 14 (1); 14 (1); 14 (1); 14 (1); 14 (1); 14 (1); 14 (1); 14 (1); 14 (1); 14 (1); 14 (1); 14 (1); 14 (1); 14 (1); 14 (1); 14 (1); 14 (1); 14 (1); 14 (1); 14 (1); 14 (1); 14 (1); 14 (1); 14 (1); 14 (1); 14 (1); 14 (1); 14 (1); 14 (1); 14 (1); 14 (1); 14 (1); 14 (1); 14 (1); 14 (1); 14 (1); 14 (1); 14 (1); 14 (1); 14 (1); 14 (1); 14 (1); 14 (1); 14 (1); 14 (1); 14 (1); 14 (1); 14 (1); 14 (1); 14 (1); 14 (1); 14 (1); 14 (1); 14 (1); 14 (1); 14 (1); 14 (1); 14 (1); 14 (1); 14 (1); 14 (1); 14 (1); 14 (1); 14 (1); 14 (1); 14 (1); 14 (1); 14 (1); 14 (1); 14 (1); 14 (1); 14 (1); 14 (1); 14 (1); 14 (1); 14 (1); 14 (1); 14 (1); 14 (1); 14 (1); 14 (1); 14 (1); 14 (1); 14 (1); 14 (1); 14 (1); 14 (1); 14 (1); 14 (1); 14 (1); 14 (1); 14 (1); 14 (1); 14 (1); 14 (1); 14 (1); 14 (1); 14 (1); 14 (1); 14 (1); 14 (1); 14 (1); 14 (1); 14 (1); 14 (1); 14 (1); 14 (1); 14 (1); 14 (1); 14 (1); 14 (1); 14 (1); 14 (1); 14 (1); 14 (1); 14 (1); 14 (1); 14 (1); 14 (1); 14 (1); 14 (1); 14 (1); 14 (1); 14 (1); 14 (1); 14 (1); 14 (1); 14 (1); 14 (1); 14 (1); 14 (1); 14 (1); 14 (1); 14 (1); 14 (1); 14 (1); 14 (1); 14 (1); 14 (1); 14 (1); 14 (1); 14 (1); 14 (1); 14 (1); 14 (1); 14 (1); 14 (1); 14 (1); 14 (1); 14 (1); 14 (1); 14 (1); 14 (1); 14 (1); 14 (1); 14 (1); 14 (1); 14 (1); 14 (1); 14 (1); 14 (1); 14 (1); 14 (1); 14 (1); 14 (1); 14 (1); 14 (1); 14 (1); 14 (1); 14 (1); 14 (1); 14 (1); 14 (1); 14 (1); 14 (1); 14 (1); 14 (1); 14 (1); 14 (1); 14 (1); 14 (1); 14 (1); 14 (1); 14 (1); 14 (1); 14 (1); 14 (1); 14 (1); 14 (1); 14 (1); 14 (1); 14 (1); 14 (1); 14 (1); 14 (1); 14 (1); 14 (1); 14 (1); 14 (1); 14 (1); 14 (1); 14 (1); 14 (1); 14 (1); 14 (1); 14 (1); 14 (1); 14 (1); 14 (1); 14 (1); 14 (1); 14 (1); 14 (1); 14 (1); 14 (1); 14 (1); 14 (1); 14 (1); 14 (1); 14 (1); 14 (1); 14 (1); 14 (1); 14 (1); 14 (1); 14 (1); 14 (1); 14 (1); 14 (1); 14 (1); 14 (1); 14 (1); 14 (1); 14 (1); 14 (1); 14 (1); 14 (1); 14 (1); 14 (1); 14 (1); 14 (1); 14 (1); 14 (1); 14 (1); 14 (1); 14 (1); 14 (1); 14 (1); 14 (1); 14 (1); 14 (1); 14 (1); 14 (

يظ هرون فتح الياء وتشديد الظاء دون ألف وفتح الهاء مشددة (الموضمين)

الَّنِي حذف الياء

أَلَمْ تَرَأَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ مَا يَكُوثُ مِن نَجُويٰ ثَلَنتَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَسَادِ سُهُمْ وَلآ أَدْنَىٰ مِن ذَلِكَ وَلآ أَكُثَرُ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوٓ أَثْمَ يُنَبِّئُهُم بِمَاعَمِلُواْ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ١٠٠ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ نُهُواْ عَنِ ٱلنَّجُوَىٰ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نُهُواْعَنْهُ وَيَتَنَجُونَ بِٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُونِ وَمَعْصِيَتِ ٱلرَّسُولِ وَإِذَاجَآءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَالَمْ يُحَيِّكَ بِهِ ٱللَّهُ وَيَقُولُونَ فِيَ أَنفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا ٱللَّهُ بِمَا نَقُولُ حَسَّبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصَلَوْنَهَ أَفِيئُسَ ٱلْمَصِيرُ ﴿ لَا يَتَأْيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِذَا تَنَجَيْتُمْ فَلَا تَلْنَجُواْ بِٱلْإِنْمِ وَٱلْعُدُونِ وَمَعْصِيَتِ ٱلرَّسُولِ وَتَنَجَوْاْ بِٱلْبِرِ وَٱلنَّقُوكَ وَاتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي إِلَيْهِ تَحْشَرُونَ اللَّهِ إِنَّمَا ٱلنَّجْوَى مِنَ ٱلشَّيْطَن لِيحْزُكَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَيْسَ بِضَآرِهِمْ شَيْعًا إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَـتَوَّكِّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ١٠٠ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُواْ فِ ٱلْمَجَالِسِ فَأَفْسَحُواْ يَفْسَحِ ٱللَّهُ لَكُمْ أَوْ إِذَا قِيلَ ٱنشُرُواْ فَٱنشُرُواْ يَرْفَعِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمْ وَٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ دَرَجَنَّ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ اللهُ

لِيحرن ضم الياء وكسر الزاي المجلس الشفقام الممزة الثانية مع الإدخال

ويمحسبون كسر السين

رو مولي ورکسکلي

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِذَا نَحَيَتُمُ ٱلرَّسُولَ فَقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَى نَجُوكَ صَدَقَةً ذَٰلِكَ خَيْرٌ لَكُورُ وَأَطْهَرُ فَإِن لَرْ يَجِدُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِ اللهُ ءَأَشَفَقَتْمُ أَن تُقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَى نَجُوَىكُمْ صَدَقَتَّ فَإِذْ لَرَ تَفْعَلُواْ وَتَابَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتُوا ٱلزَّكُوةَ وَأَطِيعُوا ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ١٣ ﴿ أَلَوْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ تَوَلُّواْ قَوْمًا غَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مَّاهُم مِّنكُمْ وَلَامِنْهُمْ وَيَحْلِفُونَ عَلَى ٱلْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ اللَّ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَأَمْ عَذَابًا شَدِيدًّ إِلَّا إِنَّهُمْ سَآءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ١٠٥ ٱتَّخَذُوٓ أَيْمَنَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّواْ عَنسَبِيلِ ٱللَّهِ فَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿ لَن تُغَيِّي عَنْهُمْ أَمُوا لَهُمْ وَلَآ أَوْلَادُهُم مِّنَ ٱللَّهِ شَيْئًا أُوْلَيْهِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِّهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ٧٧ يَوْمَ يَبْعُهُمُ ٱللَّهُ جَمِيعًا فَيَحْلِفُونَ لَهُ كُمَا يَعْلِفُونَ لَكُمْ وَيُعْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ أَلا إِنَّهُمْ هُمُ ٱلْكَندِبُونَ ١١٠ ٱسْتَحْوَدَ عَلَيْهِمُ ٱلشَّيْطَنُ فَأَنسَهُمْ ذِكْرَ ٱللَّهِ أَوْلَيْهِكَ حِزْبُ ٱلشَّيْطَانِ أَلاَّ إِنَّ حِزْبَ ٱلشَّيْطَانِ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ الله إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحَاَّدُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَأُولَيْكَ فِي ٱلْأَذَلِّينَ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّ كَتَبَ ٱللَّهُ لَأَغْلِبَ أَناْ وَرُسُلِيَّ إِنَّ ٱللَّهَ قَوَيُّ عَزِيزٌ ١

لَا يَجِدُ قُومًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُونَ مَنْ لَا يَجِدُ قُومًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُونَ مَنْ حَاذَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, وَلَوْ كَانُواْ ءَابَاءَ هُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إَبْنَاءَهُمْ أَوْ إَبْنَاءَهُمْ أَوْ لَيْبِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ أَوْ إِجْرَى مَنْ أَوْ يَبِكُمْ وَيَدْ خِلُهُمْ حَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيْدَدُهُم بِرُوحٍ مِنْ أَوْ كَيْدِ خِلُهُمْ حَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيْدَدُهُم بِرُوحٍ مِنْ أَوْ كَيْدُ خِلُهُمْ وَيَصُواْ مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَدُرُ خَلِدِينَ فِيهَا رَضِي ٱللَّهُ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ اللَّهُ عَنْهُمُ أَوْلَكِيكَ حِزْبُ ٱللَّهِ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ اللَّهُ عَنْهُمُ اللَّهُ الْمُؤْلِدُونَ الْكُلُولُونَ اللَّهُ الْمُعْمِلُولُونَ اللَّهُ الْمُعْمِلُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ

اللّه الرَّحْزَ الرَّحِي

وهو

بيوتهم كسر الباء

ذَٰ لِكَ بِأَنَّهُمْ شَآقُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَةً. وَمَن يُشَآقِ ٱللَّهَ فَإِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿ ثُا مَاقَطَعْتُ مِينِ لِينَةٍ أَوْ تَرَكَّتُمُوهَا قَآبِمَةً عَلَىٓ أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ ٱللَّهِ وَلِيُخْزِى ٱلْفَسِقِينَ ١٠ وَمَا أَفَاءَ ٱللهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ عِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلِ وَلَا رِكَابِ وَلَكِكَنَّ ٱللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلُهُ, عَلَى مَن يَشَآءٌ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللهِ مَا أَفَاءَ ٱللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ عِنْ أَهْلِ ٱلْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى ٱلْقُرِيْنِ وَٱلْمَتَكِينِ وَٱلْمَسَكِكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ كَي لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ ٱلْأَغَنِيَآءِ مِنكُمُّ وَمَآءَانَكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُلُوهُ وَمَا نَهَنكُمْ عَنْهُ فَأَننَهُواْ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ٧ لِلْفُقَرَآءِ ٱلْمُهَجِرِينَ ٱلَّذِينَ أُخْرِجُواْ مِن دِيكِرِهِمْ وَأَمْوَ لِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضَلًا مِّنَ ٱللَّهِ وَرَضُونًا وَيَنصُرُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُۥ أَوْلَيْكَ هُمُ ٱلصَّادِقُونَ ﴿ ۚ وَٱلَّذِينَ تَبَوَّءُو ٱلدَّارَ وَٱلَّإِيمَانَ مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَكَةً مِّمَّا أُوتُواْ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةً وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ عَأُولَيْ كَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ اللهِ



وَٱلَّذِينَ جَآءُو مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا ٱغْفِرْ لَنَ وَ لِإِخْوَانِنَا ٱلَّذِينَ سَبَقُونَا بِٱلِّإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلُ فِي قُلُوبِنَا غِلَّا لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ رَبَّنَآ إِنَّكَ رَءُوفُ رَّحِيمٌ ١٠٠ ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ نَافَقُواْ يَقُولُونَ لِإِخُونِهِمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِئْكِ لَمِنَ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَكَ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُورُ أَحَدًا أَبَدًا وَإِن قُوتِلْتُمْ لَنَنصُرَنَّكُمْ وَٱللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ اللهِ لَيِنَ أُخْرِجُوا لَا يَغْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَيِن قُوتِلُوا لَا يَصُرُونَهُمْ وَلَيِن نَّصَرُوهُمْ لِيُوَلِّي ٱلْأَدْبِكُرُ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ اللَّهُ لَأَنتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِم مِنَ ٱللَّهِ ذَلِكَ بِأُنَّهُمْ قَوْمٌ " لَّا يَفْقَهُونَ اللهُ يُقَانِلُونَكُمْ جَمِيعًا إِلَّا فِي قُرَى مُّحَصَّنَةٍ أَوْمِن وَرَآءِ جُدُرِ بِأَسُهُم بِيْنَهُمْ شَدِيدٌ تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّىٰ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُونَ اللَّا كَمَثَلِ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَرِيبًا ۚ ذَاقُواْ وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ اللهُ كَمْثُلِ ٱلشَّيْطَنِ إِذْقَالَ لِلْإِنسَنِ ٱكْفُرُ فَلَمَّاكَفُرَ قَالَ إِنِّ بَرِيَّ أُمِّنكَ إِنِّ أَخَافُ ٱللَّهُ رَبَّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ اللَّهُ مَا أَمْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا أَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا أَنْ اللَّهُ مَا اللَّا لَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا مُعْمَالِهُ مَا مُعْمَالِحُمْ مَا مُنْ اللَّهُ مَا مُعْمَالِمُ مِنْ مَا مُعْمِالِمُ مَا مُعْمِلِمُ مَا مُعْمَالِحُمْ مَا مُعْمَالِمُ مَا مُعْمَالِمُ مَا مُعْمِمُ مِنْ مُعْمِمُ مَا مُعْمِمُ مَا مُعْمِمُ مَا مُعْمِمُ مَا مُعْمِمُ مَا مُعْمِمُ مِنْ مُعْمِمُ مَا مُعْمِمُ مُعْمِمُ مِنْ مُعْمُومُ مُعْمُومُ مَا مُعْمِمُ مَا مُعْمِمُ مُعْمِمُ مُعْم

تحسِبُهُ م کسر السین

إِنِّي

فَكَانَ عَنِقِبَتُهُمَّا أَنَّهُمَا فِي ٱلنَّارِ خَلِدَيْنِ فِيهَأُ وَذَلِكَ جَزَرُوُّا ٱلظَّالِمِينَ اللهُ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَلْتَنْظُرُ نَفْسٌ مَّا قَدَّ مَتْ لِغَدِّواتَّقُوا ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ الله وَلَا تَكُونُوا كَأَلَّذِينَ نَسُوا ٱللَّهَ فَأَنسَنْهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَيَهِكَ هُمُ ٱلْفَسِقُونَ اللَّهُ لَا يَسْتَوِى أَصْحَبُ ٱلنَّارِ وَأَصْعَبُ ٱلْجَنَّةُ أَصْحَبُ ٱلْجَنَّةِ هُمُ ٱلْفَآبِرُونَ اللَّ لَوَ أَنزَلْنَا هَذَا ٱلْقُرْءَانَ عَلَى جَبَلِ لَّرَأَيْتَهُ، خَسْعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ ٱللَّهِ وَتِلْكَ ٱلْأَمْثُلُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَنْفَكُّرُونَ اللهُ هُوَاللَّهُ ٱلَّذِي لَا إِلَنهَ إِلَّا هُوِّ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادُةُّ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ١٠٠ هُوَ اللَّهُ ٱلَّذِي لَآ إِلَهُ إِلَّا هُوَ ٱلْمَلِكُ ٱلْقُدُّوسُ ٱلسَّكَمُ ٱلْمُؤْمِنُ ٱلْمُهَيِّمِثُ ٱلْعَرِينُ ٱلْجَبَّارُ ٱلْمُتَكِيِّرُ شُبْحَن ٱللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُون اللهُ اللهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى يُسَيِّحُ لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُو ٱلْعَزِينُ ٱلْحَكِيمُ السَّ

**وُهُوُ** إسكان الهاء

يَّنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَنَّخِذُواْ عَدُوِّى وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَآءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِٱلْمَوَدَّةِ وَقَدَّكُفَرُواْ بِمَاجَآءَكُمُ مِّنَ ٱلْحَقِّ يُخْرِجُونَ ٱلرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَن تُؤْمِنُواْ بِٱللَّهِ رَبِّكُمْ إِن كُنتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيلِي وَٱبْنِغَآءَ مَرْضَاتِى تُشِرُّونَ إِلَيْهِم بِٱلْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَآ أَخْفَيْتُمُ وَمَآ أَعْلَنَهُمْ وَمَن يَفْعَلْهُ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ ٱلسَّبِيلِ ١٠ إِن يَتْقَفُوكُمْ يَكُونُواْ لَكُمْ أَعْدَاءً وَيَبْسُطُوٓ اْ إِلْيَكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَهُمْ بِٱلسُّوٓءِ وَوَدُّواْ لَوَ تَكْفُرُونَ ۞ ْلَن تَنفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَآ أَوْلَٰذُكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ عَلَا مَا مَعْمَلُونَ بَصِيرٌ كَانَتْ لَكُمْ أُسُوَّةً حَسَنَةً فِيَ إِبْرَهِيمَ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ ۚ إِذْ قَالُواْ لِقَوْمِمْ إِنَّا بُرَءَ ۗ وَأُ مِنكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ كَفَرْنَا بِكُرْ وَبَدَابِيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ ٱلْعَدَاوَةُ وَٱلْبَغْضَآءُ أَبِدًا حَتَّى تُوَّمِنُواْ بِٱللَّهِ وَحْدَهُ وَإِلَّا قَوْلَ إِبْرَهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَآ أَمْلِكُ لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ رَّبَّنَاعَلَيْكَ تَوَّكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ اللَّهُ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَّ كَفَرُواْ وَأُغْفِرْ لَنَا رَبَّنَّا ۚ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ الْ

وَأَنَا إثبات الألف وصلاً

يُفْصَلُ ضم الياء وفتح الصاد

ا مرجو وسوة كسر الهمزة

وَٱلْبِعُضَاءَ أَبِدًا إبدال الهمزة الثانية واؤا



ا مراقع عسر الهمزة

لَقَدْكَانَ لَكُوْ فِيهِمْ أُسْوَةً حَسَنَةٌ لِمَن كَانَ يَرْجُواْ ٱللَّهَ وَالْيَوْمَ ٱلْآخِرَ وَمَن بِنُوَلِّ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْغَنُّ ٱلْحَيدُ (١٠٠٠ ﴿ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَجْعَلَ بَيْنَكُوْ وَبَيْنَ ٱلَّذِينَ عَادَيْتُم مِّنْهُم مُّودَّةً وَٱللَّهُ قَدِيثٌ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ الله الله الله عَن الله عَنْ ع مِّن دِينَرِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوۤاْ إِلَيْهِمَّ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ اللهُ إِنَّمَا يَنْهَىٰكُمُ ٱللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ قَنْلُوكُمْ فِي ٱلدِّينِ وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِينرِكُمُ وَظَنهُ رُواْ عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوْهُمْ وَمَن يَنُولُهُمْ فَأُولَيْكَ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ ١٠ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِذَا جَآءَكُمُ ٱلْمُؤْمِنَتُ مُهَاجِرَتٍ فَأَمْتَحِنُوهُنَّ ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَنِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلاَ رَجْعُوهُنَّ إِلَى ٱلْكُفَّآ لِلاَهُنَّ حِلُّ لَمُّمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَءَاتُوهُم مَّآ أَنفَقُواْ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَآ ءَانْيَتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُواْ بِعِصَمِ ٱلْكُوَافِرِ وَسْنَلُواْ مَاۤ أَنفَقَنْمُ وَلْيَسْنَكُواْ مَاۤ أَنفَقُواْ ذَالِكُمْ حُكُمُ اللَّهِ يَعَكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيدٌ ١٠ وَإِن فَاتَكُورُ شَىَّ أُمِّن أَزْوَجِكُمْ إِلَى ٱلْكُفَّارِ فَعَاقَبْنُمُ فَكَاثُواْ ٱلَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزُوَ جُهُم مِّثْلَ مَآ أَنفَقُواْ وَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِيَّ أَنتُم بِهِ، مُؤْمِنُونَ اللَّهُ



إبدال الياء الثانية همزة مع المد المتصل ثم إبدال الهمزة الثانية واواً أو تسهيلها

وهو

يَتَأْيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَاجَآءَكَ ٱلْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَىٰٓ أَن لَّا يُشْرِكُنَ بِٱللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْنُلُنَ أَوْلَنَدَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بُهْتَانِ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعَهُنَّ وَٱسْتَغْفِرُ لَمُنَّ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِي اللهُ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نُتَوَلِّواْ قَوْمًا غَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ قَدْيَبِسُواْمِنَ ٱلْآخِرَةِكُمَا يَبِسَ ٱلْكُفَّارُ مِنْ أَصْحَبِ ٱلْقُبُورِ (١٣) هِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰزِ ٱلرِّحِيمِ سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضَّ وَهُوَ ٱلْعَرِيزُ ٱلْحَكِيمُ اللهِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِمَ تَقُولُونَ مَالَاتَفُ عَلُونَ 🕛 كَبُرَ مَقْتًا عِندَائِلَهِ أَن تَقُولُواْ مَا لَا تَفْعَلُوكَ ٣٠ ﴿ إِنَّا ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلَّذِينَ يُقَانِتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ عَضَاً كَأَنَّهُ بُنْيَكُنُّ مَّرْصُوصٌ ﴿ ﴾ وَإِذْ قَـالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ، يَكَوْمِ تُؤَذُونَنِي وَقَد تَّعَـلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمُ فَلَمَّا

زَاغُوٓ أَ أَزَاعَ ٱللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَسِقِينَ ﴿

التورياة بالفتح أو التقليل بعدى

فتح الياء

وهو إسكان الهاء

مرتم بتنوين الضم مع الإدغام وصلاً

نوره، فتح الراء

أَنصَارًا يَلَّهِ

تنوين الراء مفتوحة وجر كلمة لفظ الجلالة باللام الكسورة (لله)

أنصاري فتع الياء

وَإِذْ قَالَ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ يَنَبَى إِسْرَةِ عِلَ إِنِّي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُرِمُّصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَى مِنَ ٱلنَّوْرِكِةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِى ٱسْمُهُ وَأَحْمَدُ فَلَمَّا جَآءَهُم إِلْبَيْنَتِ قَالُواْ هَذَاسِحٌ مُّبِينُّ ۞ وَمَنْ أَظْلُو مِمَّنِ ٱفْتَرَى عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَى إِلَى ٱلْإِسْلَامِ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ اللهُ يُرِيدُونَ لِيُطْفِعُواْ نُورَ ٱللَّهِ بِأَفْوَاهِمِمْ وَٱللَّهُ مُتَّمُّ نُوْرِهِ وَلَوْ كَرِهُ ٱلْكَنِفِرُونَ اللهِ هُوَالَّذِيَّ أَرْسَلَ رَسُولُهُ بِإِلْمَلْدَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرُهُ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كُرِهِ ٱلْمُشْرِكُونَ اللَّهِ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْهَلَ أَدُلُّكُمُ عَلَى تِعِزَةٍ نُنجِيكُم مِّنَ عَذَابٍ أَلِيمِ ﴿ ثُوَمِنُونَ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجُهُدُونَ فِسَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمْوَلِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ذَالِكُوْ خَيْرٌ لَكُو إِنكُنتُمْ نَعْكُونَ (اللهُ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَلَدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِى مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهُنْ وَمَسَكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّتِ عَدْنٍّ ذَلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ اللهِ وَأُخْرَىٰ يُحِبُّونَهَٱنْصُرُۗ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَنْحٌ قَرِيثٌ وَبَشِّرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ ۚ كَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُوٓاْ أَنْصَارَ ٱللَّهِ كَمَا قَالَ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّينَ مَنْ أَنْصَارِيّ إِلَى ٱللَّهِ قَالَ ٱلْحَوَارِتُونَ نَعَنُ أَنصَارُ ٱللَّهِ فَعَامَنَت ظَآبِفَةٌ مِّنَ بَنِي إِسْرَتِهِ يلَ طَآبِفَةً فَأَيَّدُنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُواْ ظَهِرِينَ ﴿





وُهُو إسكان الهاء

التوريكة بالفتع أو التقليل



لُوَوُلُ خفيف الواو

وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُم مُّسْتَكْبِرُونَ ١٠ سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَن يَغْفِرُ ٱللَّهُ لَمُمَّ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَسِقِينَ اللَّهُ هُمُ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ لَا نُنفِ قُواْ عَلَىٰ مَنْ عِندَ رَسُولِ ٱللَّهِ حَتَّى يَنفَضُّواْ وَلِلَّهِ خُزَآينُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَكِكنَّ ٱلْمُنَفِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ ٧ يَقُولُونَ لَين رَّجَعْنَ آإِلَى ٱلْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَكِ ٱلْأَعَزُّ مِنْهَا ٱلْأَذَلُ وَلِلَّهِ ٱلْعِنَّةُ وَلرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا نُلَّهِكُمُ أَمْوَلُكُمْ وَلا أَوْلَادُكُمْ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِهِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ اللَّ وَأَنفِقُواْ مِن مَّا رَزَقَنْكُمُ مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِكَ أَحَدُكُمُ ٱلْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلا ٓ أَخَرْتَنِيَ إِلَىٰ أَجَلِ قَرِيبِ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ ٱلصَّلِحِينَ ١٠ وَلَن يُؤَخِّرُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَآءَ أَجِلُهَ أَوَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهِ

وَ إِذَا قِيلَ لَمُنْمَ تَعَالَوَاْ يَسْتَغْفِرْ لَكُمْمٌ رَسُولُ ٱللَّهِ لَوَّوَاْرُهُ وَسَ

جَا أَجِلُها إسقاط الهمزة الأولى وَهُوَ

والله التحفز الرجي يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ لَهُ ٱلْمُلْكُ وَلَهُ ٱلْحَمْدُ وَهُوَعَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللهُ هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنكُمْ كُرْ كَافٌّ وَمِنكُمْ مُّوْمِنُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ١٠٠ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ وَ إِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ (٣) يَعْلَدُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا ثَيْرُُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ١٤ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبُوُّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْمِن قَبْلُ فَذَافُواْ وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ ۗ ۞ ذَلِكَ بِأَنَّهُ كَانَت تَأْنِهِمْ رُسُلُهُم بِٱلْبِيَنَتِ فَقَالُوا أَبْشَرُ يَهَدُونَنَا فَكَفَرُواْ وَتَوَلُّواْ وَآسَتَغْنَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَنِيُّ حَمِيدٌ إِنَّ زَعَمَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا أَن لَّن يُبْعَثُوا قُلْ بَلَى وَرَبِّ لَنْبَعَثُنَّ ثُمَّ لَنُنَبُّونًا بِمَاعَمِلْتُم وَذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ ٧ فَعَامِنُوا بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَٱلنُّورِ ٱلَّذِي أَنزَلْنَا وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ١٠ يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ ٱلْجَمَّعُ ذَالِكَ يَوْمُ ٱلنَّعَابُنِّ وَمَن يُؤْمِن بِٱللَّهِ وَيَعْمَلَ صَلِاحًا يُكَفِّرُ عَنْهُ سَيَّ الِهِ وَثُدِّخِلْهُ جَنَّتِ تَجُرى مِن تَحْبُ ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَآ أَبَدُأُ ذَالِكَ ٱلْفَوْرُ ٱلْعَظِيمُ اللَّهُ اللَّهُ الْفَوْرُ ٱلْعَظِيمُ

نُّكُفِّرٌ بالنون بدل الياء

وَنُدُّحِلُهُ

وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِنَايَتِنَآ أَوْلَتِهِكَ أَصْحَدُ ٱلنَّارِ خَلِدِينَ فِهَأُ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ اللَّ مَاۤ أَصَابَ مِن مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَمَن يُؤْمِن بِٱللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيكٌ اللهُ وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا ٱلْبَلَغُ ٱلْمُبِينُ ﴿ اللَّهُ لَا إِلَٰهُ إِلَّا هُو وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ اللَّهِ لِكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِنَّ مِنْ أَزْوَجِكُمْ وَأُوۡلَٰدِكُمْ عَدُوًّا لَّكُمْ فَأَحْذَرُوهُمْ وَإِن تَعْفُواْ وَتَصْفَحُواْ وَتَغْفِرُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيثُمُ اللَّهِ إِنَّمَاۤ أَمُوا لُكُمُّ وَأُولَادُكُمُ فِتْنَةُ وَٱللَّهُ عِندَهُ وَأَجِّرُ عَظِيمٌ ﴿ إِنَّ فَٱنَّقُواْٱللَّهُ مَا ٱسْتَطَعْتُمْ وَٱسْمَعُواْ وَأَطِيعُواْ وَأَنفِقُواْ خَيْرًا لِلْأَنفُسِكُمُّ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ عَفَا وُلَيَإِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ اللهَ إِن تُقْرِضُواْ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعِفُهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَٱللَّهُ شَكُوْرٌ حَلِيكُ ﴿ اللَّهُ عَالِمُ ٱلْعَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ المَّالِمُ اللَّهُ اللَّ

النبي أ إذا الباء الثانية همزة مع المدانة مع ثم إبدال الهزة والثانية واوأ أو تسهيلها

بيُوتِهِنَّ كسرالباء فَهُو

بَلِغ بَلِغ تنوين النين

أُمْرَهُو فتع الراء

وَٱلَّتِي

بحذف الياء (الموضعين)

يَّأَيُّهَا ٱلنَّيُّ إِذَا طَلَقَتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتهنَّ وَأَحْصُواْ ٱلْعِدَّةَ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ رَبَّكُمُ لَا تُخْرِجُوهُكِ مِنْ سُوتِ يَغُرُجنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُۥۚ لَاتَدْرِى لَعَلَّ ٱللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَالِكَ أَمْرًا ١١ فَإِذَا بِلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْفَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُواْ ذَوَى عَدْلٍ مِّنكُو وَأَقِيمُواْ ٱلشَّهَادَةَ لِلَّهِ ۚ ذَٰلِكُمْ مُوعَظُ بِهِ عَنَ كَانَ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيُوْمِ ٱلْآخِرِ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا ١٠ وَمَرْزُقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتُوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ فَهُو حَسَّبُهُ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ بَلِغُ أَمْرِهِ عَلَدَ جَعَلَ ٱللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا اللَّهُ وَٱلْتِي بَلِيسْنَ مِنَ ٱلْمَحِيضِ مِن نِسَآبٍكُمْ إِنِ ٱرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَثَةُ أَشَّهُم وَٱلَّتِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُوْلَاتُ ٱلْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَن يَنِّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرٍ مِي يُشْرُلُ اللَّهُ أَلْكُ أَمْرُ ٱللَّهِ أَنزَلَهُ لَيْكُو وَمَن يَنَّقِ ٱللَّهَ يُكَفِّرُ عَنْهُ سَيِّعَاتِهِ وَيُعْظِمُ لَهُ وَأَجْرًا (اللَّهُ عَنْهُ

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِن وُجْدِكُمْ وَلَا نُضَارُّوهُنَّ لِنُصَمَّقُو عَلَيْهِنَّ وَإِن كُنَّ أُولَنتِ حَمْلِ فَأَنفِقُواْ عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمَّلَهُنَّ فَإِنَّ أَرْضَعْنَ لَكُورٌ فَعَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُواْ بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفِ ۗ وَإِن تَعَاسَرَتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ وَأُخْرَىٰ ﴿ لِيُنْفِقُ ذُوسَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ } وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ وَلَيْنَفِقَ مِمَّا ءَانَنهُ ٱللَّهُ لَا يُكِلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا ءَاتَنَهَأْسَيَجْعَلُ ٱللَّهُ بَعْدَعُسْرِينُسْرًا ٧٠ وَكَأْيِن مِّن قَرْيَةٍ عَنَتْ عَنْ أَمْ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ عَنَاسَبْنَهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَهَا عَذَابُانُكُوا اللهِ فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَنِقِبَةُ أَمْرِهَا خُسُرًا اللهِ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَكُمْ عَذَابًا شَدِيدً ۖ أَفَا تَقُوا ٱللَّهَ يَتَأُولِي ٱلْأَلْبَبِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَدْأَنْزِلَ ٱللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا ﴿ " رَسُولًا يَنْلُواْ عَلَيْكُمْ ءَايَنتِ ٱللَّهِ مُبِيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ مِنَ ٱلظُّلُمَتِ إِلَى ٱلنُّورِ وَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَيَعْمَلُ صَلِحًا يُدْخِلَّهُ جَنَّتٍ تَعْرَى مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَ رُخُولِدِينَ فِيهَا أَبِدَأُقَدُ أَحْسَنَ ٱللَّهُ لَهُ رِزْقًا ﴿ اللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَتٍ وَمِنَ ٱلْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَنْنَزَّلُ ٱلْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِنَعْلَمُوٓ أَأَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ ٱللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا اللهَ

المحكم الكاف ضم الكاف

مبييننت هنج الباء



مِلْ اللَّهِ اللَّهِ الرَّحْدَةِ الرَّحْدَةِ الرَّحْدَةِ الرَّحْدَةِ

وَهُوَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْمُكِيمُ آلَ وَإِذْ أَسَرَ ٱلنَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَجِهِ عَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ ٱللَّهُ عَلَيْهِ عَنَّ فَ بَعْضَهُ وَأَعْضَ عَنَابَعْضَ فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ ٱللَّهُ عَلَيْهِ عَنَّ فَ بَعْضَهُ وَأَعْضَ عَنَابِعَضَّ

فلما بات بِهِ واطهره الله عليه عرف بعضه واعص عن بعض فَلَمَا نَبَا فِي الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ فَلَمَا نَبَا فِي الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ

اللهُ اللهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُما وَإِن تَظْلَهُ رَاعَلَيْهِ

فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَمَوْلَنهُ وَجِبْرِيلُ وَصَلِحُ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمَلَيِّكَةُ الْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمَلَيِّكَةُ الْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمَلَيِّكَةُ الْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمَلَيِّكَةُ الْمُؤْمِنِينَ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

خَيْرًا مِنكُنَّ مُسْلِمُتِ مُؤْمِنكِ فَيْلِيتِ فَيْنَاتِ تَيْبَكَتٍ عَلِيدَاتِ سَيْحَتٍ

ثَيِّبَاتٍ وَأَبْكَارًا ١٠٠ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فُوٓ أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُو

نَارًا وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَكِيكَةً غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ ٱللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ اللَّهَ يَتَأَيُّهَا

اللَّذِينَ كَفَرُوا لَانَعْنَذِرُوا ٱلْيُومِ إِنَّمَا تَجْزُونَ مَا كُنَّمُ تَعْمَلُونَ ٧

و۲۵۶۵ الانتاع و۲۰۲۱ و۲۰۲۲

النبي ميم النبياء النباء

المتصل و هو

اسكان الهاء النكيم،

اَلنَّبِيَّهُ إِلَىٰ

تخفيف الياء ساكنة وزيادة همزة مع المد وإبدال الهمزة الثانية واواً أو تسهيلها

تظُّهُوا

يُبَدِّلُهُ, فتح الباء وتشديد الدال

يَّأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ تُوبُوٓاْ إِلَى ٱللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا عَسَىٰ أَن يُكَفِّرَ عَنكُمْ سَيِّعَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّتِ تَجُمْ مِن تَعَيِّهَا ٱلْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُخْزى ٱللَّهُ ٱلنَّهَ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَةٌ. نُورُهُمْ يَسْعَىٰ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَنِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا تَّعِمْ لَنَا نُوْرَنَا وَأُغْفِرُ لَنَآ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۗ ﴿ يُّهُا ٱلنَّبِيُّ جَهِدِ ٱلۡكُفَّارَ وَٱلۡمُنَافِقِينَ وَٱغۡلُطۡ عَلَيْهِمُّ وَمَأْوَنِهُمْ جَهَنَّا مُؤُوبِئُسَ ٱلْمَصِيرُ اللَّهُ صَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا بِلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱمْرَأَتَ نُوْجٍ وَٱمْرَأَتَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِ نَا صَلِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَرْ يُغْنِياعَنْهُمَا مِرَ﴾ ٱللَّهِ شَيْئًا وَقِيلَ ٱذْخُلَا ٱلنَّارَ مَعَ ٱلدَّخِلِينَ ﴿ وَضَرَبُ ٱللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱمْرَأَتَ فِرْعَوْنَ قَالَتْ رَبِّ ٱبْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي ٱلْجَنَّةِ وَنَجَني مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجَنَّى مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ الْأَوْمَرْهُمُ ٱبْنُتَ عِمْرَانَٱلَّتِيَّ أَحْصَلَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَافِيهِ مِن رُّوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكُلِمَنتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ ء وَكَانَتْ مِنَ ٱلْقَننِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

النَّبِيَّ ؟ نخفيف الباء ساكنة وزيادة

أَلْنِّي مَمُ تخفيف الياء ساكنة وزيادة همزة مع المد

وكتنبهء كسر الكاف وفتح الناء الْمُوْرُقُ لِلْمُأْلِكُ الْحَيْدِ الْحَيْدِ الْحَيْدِ الْحَيْدِ الْحَيْدِ الْحَيْدِ الْحَيْدِ الْحَيْدِ الْحَي الْمُوْرُاكُونِ الْمُورِ عَارِكُمْ الْمَارِينَ الْحَيْدِ الْحَيْدِ الْحَيْدِ الْمُؤْرِ الْحَيْدِ الْحَيْدِ الْ

تَبَرَكَ ٱلَّذِي بِيدِهِ ٱلْمُلْكُ وَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَىٰ كُلِّ اللَّهِ عَلَىٰ كُلُّ اللَّهِ عَلَىٰ كُلَّ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ اللَّهِ عَلَىٰ كُلِّ اللَّهُ عَلَىٰ كُلّ اللَّهُ عَلَىٰ كُلُّ عَلَىٰ كُلِّ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ اللَّهُ عَلَىٰ كُلُّ اللَّهُ عَلَىٰ كُلُّ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ اللَّهُ عَلَىٰ كُلُّ اللَّهُ عَلَىٰ كُلُّ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ اللَّهُ عَلَىٰ كُلُّ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ اللَّهُ عَلَىٰ كُلَّ اللَّهُ عَلَىٰ كُلَّ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ كُلِّ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ اللَّهُ عَلَىٰ كُلُّ اللَّهُ عَلَيْ عَلَىٰ كُلِّ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَىٰ كُلُّ عَلَىٰ كُلِّ اللَّهُ عَلَيْ كُلِّ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَىٰ كُلُّ اللَّهُ عَلَىٰ كُلُّ اللَّهُ عَلَىٰ كُلُّ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ اللَّهُ عَلَيْكُمُ لَلْ عَلَيْكُمُ لَلْ عَلَىٰ عَلَيْكُمُ لَلْ عَلَيْكُمُ لَلْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ لَلْ عَلَيْكُمُ لَلْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ لِللَّهُ عَلَيْ عَلَيْكُمُ لِللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ لِللَّهُ عَلَيْكُمُ لَلَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَ

ٱلْمَوْتَ وَٱلْحَيْوَةَ لِيَبْلُوكُمْ أَيْكُرُ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلْغَفُورُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

الدِي على على على الرحم مِن عَلَا مَرى مِن فُطُورِ اللهُ مُمَّ أَدْجِعِ ٱلْمَصَرَكَرَ لَيْنِ

يَنْقَلِبُ إِلَيْكَ ٱلْبَصَرُ خَاسِتًا وَهُو حَسِيرٌ اللهُ وَلَقَدْزَيَّنَّا ٱلسَّمَآءَ

ٱلدُّنْيَا بِمَصَدِيبِ وَجَعَلْنَهَا رُجُومًا لِلشَّيَطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَمُمْ عَذَابَ

ٱلسَّعِيرِ ٥ وَلِلَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَيِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمْ وَبِلِّسَ ٱلْمَصِيرُ

الله إِذَا أَلْقُواْفِيهَا سِمِعُواْ لَهَا شَهِيقًا وَهِي تَفُورُ اللهُ تَكَادُتُ مَيْزُ مِنَ الْغَيْظِ كُلَّمَا أَلْقِي فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَمُ مُخْزَنَنُهَا أَلَمْ يَأْتِكُونَ نَذِيرٌ اللهِ

قَالُواْ بَكِي قَدْ جَاءَنَا نَذِيرُ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلُ ٱللَّهُ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنتُمُ

إِلَّا فِي ضَلَالِكِيرِ ١٠ وَقَالُواْ لَوْكُنَّا نَسْمَعُ أَوْنَعْقِلُ مَأَكًّا فِي أَصْفِ

ٱلسَّعِيرِ ﴿ فَأَعَرَفُواْ بِذَنْبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَبِٱلسَّعِيرِ ﴿ اللَّهِ مِنْ السَّعِيرِ اللهِ

إِنَّ ٱلَّذِينَ يَغْشُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَيْبِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجُرُّكِبِيرٌ اللهُ

وهو إسكان الهاء (جميع المواضع)

**وُهْیَ** إسکان الهاء

وَأَسِرُواْ قَوْلَكُمْ أُو ٱجْهَرُواْ بِعِيْ إِنَّهُ ، عَلِيكُ بِذَاتِ ٱلصُّدُودِ (اللَّهُ السَّدُودِ السّ يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ ٱلنَّطِيفُ ٱلْخِيدُرُ اللَّهُ هُوَٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ ذَلُولًا فَٱمْشُواْ فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُواْ مِن رِّزْقِهِ ۚ وَإِلَيْهِ ٱلنَّشُورُ الله عَلَيْنَهُمْ مَّن فِي ٱلسَّمَآءِ أَن يَغْسِفَ بِكُمُ ٱلْأَرْضَ فَإِذَا هِي تَمُورُ اللهُ أَمَّ أَمِنتُم مَن فِي ٱلسَّمَاتِي أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعَامُونَ كَيْفَ نَذِيرِ ﴿ ﴿ وَلَقَدْكُذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلَهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ﴿ ﴾ أُوَلَدُ يَرُواْ إِلَى ٱلطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَنَّفَّاتٍ وَيَقْبِضَنَّ مَا كُهُنَّ إِلَّا ٱلرَّحْمَنَّ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ ﴿ اللَّهُ أَمَّنْ هَلَا ٱلَّذِي هُوَجُنُدُ لَكُمْ يَنصُرُكُمُ مِّن دُونِ ٱلرَّحْنَيٰ إِنِ ٱلْكَفِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ ا أُمَّنْ هَنَدَا ٱلَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنَّ أَمْسَكَ رِزْقَهُ بَبِل لَّجُّواْ فِ وَنُفُورِ اللَّ أَفَنَ يَمْشِي مُكِبًّا عَلَىٰ وَجِهِدِءَأَهْدَىٰٓ أَمَّن يَمْشِي سَوِيًّا عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمِ (17) قُلْ هُوَ ٱلَّذِيّ أَنشَأَكُمُ وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَـٰرَ وَٱلْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّاتَشُكُرُونَ ٣٠ قُلُهُوَ ٱلَّذِي ذَرَأَكُمُ فِي ٱلْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحَشِّرُونَ إِنَّ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَاٱلْوَعَدُ إِن كَنتُمُ صَدِقِينَ ٥٠ قُلْ إِنَّمَا ٱلْعِلْمُ عِندَاللَّهِ وَ إِنَّمَاۤ أَنَا ٰنَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿ ٢٠)

**وُهُوَ** إسكان الها

ع المنكم تسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال

السماع أن إبدال الهمزة الثانية ياء مفتوحة (الموضعين) سيّعت إشمام كسر السين الضم

أرأيتم تسهيل الهمزة الثانية (الموضعين)

وُهُو إسكان الهاء

فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيِّئَتْ وُجُوهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَقِيلَ هَذَا ٱلَّذِي كُنْتُم بِهِ عَنَدَّعُونَ ﴿ ١٧﴾ قُلْ أَرَّ عَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكِنِي ٱللَّهُ وَمَن مَعِي أُوْرَحِمَنَا فَمَن يُجِيرُ ٱلْكَنِفِرِينَ مِنْ عَذَابِ أَلِيمِ ١٠٠ قُلْ هُوَ ٱلرَّحْمَنُ ءَامَنَّا بِهِ ـ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُو فِي ضَلَالِ مُّبِينِ اللهُ قُلْ أَرَء يَنْمُ إِنْ أَصْبَحَ مَآ وُكُو غُورًا فَمَن يَأْتِيكُم بِمَآءٍ مَّعِينِ ﴿ اللَّهُ مِ اللَّهِ الرَّحْمَرُ الرِّحِبِ وَٱلْقَالَمُ وَمَا يَسْطُرُونَ اللَّهُ مَا أَنتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونِ اللَّهِ وَإِنَّ لَكَ لَأَجُّرًا عَيْرَ مَمْنُونِ ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقِ عَظِيمٍ ﴿ أَ فَسَتَبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ ٥ بِأَيتِكُمُ ٱلْمَفْتُونُ ١ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ ع**َهُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ ﴿ ۖ فَلَا تُطِعِ** ٱلْمُكَذِّبِينَ ۞ وَدُّواْ لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ ۞ وَلَاتُطِعَ كُلُّ حَلَّافٍ مَّهِينِ اللَّ هَمَّازِ مَّشَّاءَ بِنَمِيمٍ اللَّ مَّنَاعِ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ

أَثِيعِ اللَّهُ عُتُلَّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيعٍ اللَّهُ أَن كَانَ ذَا مَالِ وَبَنِينَ

(الله عَلَيْهِ عَالَيْهِ عَالِمُنْنَا قَالَ أَسْطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللّ

أَنُّ أَغَدُوا أغدُوا سم النون وصلاً

> يبكركنا فتح الباء وتشديد الدال

سَنَيِسُهُهُ عَلَى ٱلْخُرْطُومِ ﴿ ۚ ۚ إِنَّا بَلَوْنَهُمْ كَمَا بَلَوْيَاۤ أَصْحَبَ ٱلْجُنَّةِ إِذْ أَفْسَمُواْ لَيَصْرِمُنَّهَا مُصّبِحِينَ (٧٧) وَلَا يَسْتَنْفُونَ (١٨) فَطَافَ عَلَيْهَا طَآيِفٌ مِن زَّبِّكَ وَهُمْ نَايِهُونَ ﴿ أَنَّ فَأَصْبَحَتُ كَأَلْصَرِيمِ ﴿ أَنَّ فَلَنَادُوْا مُصْبِحِينَ ﴿ أَنِ ٱغۡدُواْ عَلَىٰ حَرْثِكُمْ إِن كُنهُمْ صَلِمِينَ ١٠٠ فَٱنطَلَقُواْ وَهُمْ يَنَحَفَنُونَ ١٠٠ أَن لَا يَدْخُلُنَهُ ٱلْيُومَ عَلَيْكُر مِسْكِينٌ إِن وَعَدُواْعَلَى حَرْدٍ قَدِرِينَ (0) فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوٓاْ إِنَّا لَضَآ لُّونَ ١٠ بَلْ نَحَنُ مَخُرُومُونَ ١٧ قَالَأُوْسَطُهُمْ أَلَرَ أَقُل لَكُو لُولَا تُسَيِّحُونَ ﴿ أَ قَالُواْ سُبْحَنَ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا ظَلِمِينَ ﴿ أَنَّ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ يَتَلُومُونَ اللَّهُ قَالُواْ يُوتِلُنَا إِنَّا كُنَّا طَغِينَ اللَّ عَسَى رَبُّنَا أَن يُبِّدِلْنَاخَيْراً مِنْهَا إِنَّا إِلَى رَبِّنا رَغِبُونَ (٢٠ كَذَٰ لِكَ ٱلْعَذَابُ وَلَعَذَابُ ٱلْأَخِرَةِ أَكْبُرُ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ﴿ ٣٣ ﴾ إِنَّ لِلْمُنَّقِينَ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّنتِ ٱلنَّعِيم اللهُ أَفَنَجْعَلُ ٱلْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ اللَّهِ مَالكُورَكَيْفَ تَحَكُّمُونَ اللَّهُ أَمُّ لَكُوكِنَابٌ فِيهِ مَدْرُسُونَ ١٧٠ إِنَّ لَكُو فِيهِ لَمَا غَيْرُونَ ١٨٠ أَمْ لَكُو أَيْمَنُّ عَلَيْنَا بَلِغَةً إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَكُمَةِ إِنَّ لَكُمْ لَمَّا تَعَكَّمُونَ (٣٠) سَلَهُمْ أَيُّهُم بِذَالِكَ زَعِيمٌ ﴿ أَمْ لَهُمْ شُرَكَاتُهُ فَلْيَأْتُواْ بِشُرَكَآ مِهِمْ إِن كَانُواْ صَادِقِينَ ﴿ الْ يَوْمَ يُكْشَفُ عَن سَاقِ وَيُدْعَوْنَ إِلَى ٱلسُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ ﴿ اللَّهِ مُولَا يَسْتَطِيعُونَ ﴿ اللَّ

خَلْشِعَةً أَنْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ وَقَدْ كَانُواْ يُدْعَوْنَ إِلَى ٱلسُّجُودِ وَهُمْ سَلِمُونَ (اللهُ فَذَرْنِي وَمَن يُكَذِّبُ بِهَذَا ٱلْحَدِيثُ سَنَسْتَدْرِجُهُم مِن حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ الْنَا وَأَمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ (فَ الْمُمْ تَسَنَلُهُمْ أَجْرًا فَهُم مِّن مَّغْرَ مِرْمُثْقَلُونَ ﴿ إِنَّ أَمْعِندَهُمُ ٱلْغَيْثُ فَهُمْ يَكُنْبُونَ ﴿ إِنَّ فَأَصْبَرُ لِمُكْمِ رَبِكَ وَلَا تَكُن كَصَاحِبِ ٱلْحُوتِ إِذْ نَادَىٰ وَهُوَمَكُظُومٌ ﴿ اللَّهِ لَوَلَا أَن تَذَارَكُهُ نِعْمَةٌ مِن زَّبِهِ عَلَيْذَ بِٱلْعَرَآءِ وَهُوَ مَذْمُومٌ ﴿ إِنَّ فَأَجْلَبُهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ ١٠٠ وَإِن يَكَادُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَرُهِمْ لَمَا سَمِعُواْ ٱلذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ ، لَمَجْنُونُ ﴿ ٥٠ وَمَاهُوَ إِلَّا ذِكُرُ لِلْعَالِمِينَ ﴿ ٥٠ المُعْرَدُةُ لِلْهِ كُالِيمَا قِيرَةً مِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَزِ ٱلرِّجِيمِ

وهی نین نن: پا هری

الْمَاقَةُ اللَّمَا الْمَاقَةُ الْ وَمَا أَذُركَ مَا الْمَاقَةُ اللَّ كَذَبَ ثَمُودُ وَعَادُّبِا لَقَارِعَةِ اللَّ فَأَمَا ثَمُودُ فَأَهْلِكُواْ بِالطَّاغِيةِ اللَّ وَأَمَّا عَادُّ فَأَهْلِكُواْ بِرِيجِ صَرْصَرٍ عَاتِيةٍ اللَّسَخَرَهَ اعْلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَنِيةَ أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى مَا نَهُمْ أَعْجَازُ نَغْلٍ خَاوِيةٍ اللَّ فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِنْ بَاقِيكةٍ اللَّ

آءَ فِرْعَوْنُ وَمَن قَبْلُهُ وَٱلْمُؤْتَفِكُتُ بِٱلْخَاطِئَةِ ( ) فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَّابِيَةً ﴿ ﴿ إِنَّا لَمَا طَغَا ٱلْمَآءُ حَمَلُنَكُو فِي ٱلْجَارِيَةِ الله المُخْعَلَهَا لَكُرُ نَذَكِرَةً وَيَعِيهَا أَذُكُ وَعِيّةٌ (الله فَإِذَا نُفِحُ فِي ٱلصُّورِ نَفْحَةٌ وَحِدَةٌ (٣) وَحُمِلَتِ ٱلْأَرْضُ وَٱلْجِبَالُ فَدُكَّنَا دَكَّةً وَحِدَةً (١) فَوَمَيذِ وَقَعَتِ ٱلْوَاقِعَةُ ﴿ ﴿ وَأَنشَقَتِ ٱلسَّمَآءُ فَهِي يَوْمَبِذِ وَاهِيتُهُ (اللهُ وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَا إِنِهَا وَيَحِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَيذِ ثَمَّينيةٌ ٧٧) يَوْمَهِذِ تُعُرَضُونَ لَا تَخْفَىٰ مِنكُمْ خَافِيَةٌ ﴿٨٧) فَأَمَّا مَنْ أُوتِي كِنْبُهُ. بِيَمِينِهِ ع فَيَقُولُ هَآ قُومُ ٱقْرَءُواْ كِنْبِيَهُ اللَّهِ إِنَّ ظَنَتُ أَنِّ مُلَق حِسَابِيةُ (اللهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ زَاضِيةٍ (١١) فِي جَنَةٍ عَالِيكةٍ (١١) قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ ﴿٣٣ كُلُواْ وَٱشْرَبُواْ هَنِيَّا بِمَاۤ أَسَلَفُتُمْ فِٱلْأَيَّامِ ٱلْخَالِيةِ اللهُ وَأَمَّا مَنْ أُوتِي كِنْبُهُ، بِشِمَالِهِ عَنْقُولُ يَلْيَنَى لَمْ أُوتَ كِنْبِية (0) وَلَوْ أَدْرِ مَاحِسَابِيةً (0) يُنكِتَهَا كَانَتِ ٱلْقَاضِيةَ (٧) مَا أَغْنَىٰ عَنِي مَالِيَهُ ﴿ اللَّهُ هَلَكَ عَنِي سُلُطَنِيةً ﴿ اللَّهِ خُذُوهُ فَغُلُّوهُ ﴿ اللَّهُ مُرَّالُهُ مُرَّا صَلُّوهُ ﴿ اللَّهُ ثُمَّ فِي سِلْسِلَةِ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَأَسْلُكُوهُ ﴿ [7] إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِأَلَّهِ ٱلْعَظِيمِ (٣٠ وَلَا يَحُشُّ عَلَى طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ (٣٠

ا اذن سكان الذار

فَهُی اسکان الهاء

جهر فهو اسکان الهاء

سَكَةُ لطيفة على هاء مَالِيته لحنس وقالون **نُذُّكُّرُونَ** تشديد الذال فَلَيْسَ لَهُ ٱلْيُومَ هَنْهَنَاحِمِيمٌ (٥٠) وَلَاطَعَامُ إِلَّامِنْ غِسَلِينِ (١٠) لَا يَأْ كُلُهُ: إِلَّا ٱلْخَيْطِءُونَ ﴿ ٣٧ ۗ فَلاَ أَقْيِمُ بِمَانَبْصِرُونَ ﴿ ٢٠ ۗ وَمَا لَانْبُصِرُونَ ﴿ ٢٠ ۖ إِنَّهُ, لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيعٍ ﴿ كَا وَمَاهُو بِقَوْلِ شَاعِرٌ قَلِيلًا مَّا نُؤْمِنُونَ ﴿ اللَّ وَلَا بِقَوْلِكَاهِنْقَلِيلَامَا<del>لَذَكَّرُونَ ۚ (\*\*)</del> لَنزِيلُّ مِّنزَبِّ ٱلْعَلَمِينَ <del>\*\*\*</del> وَلَوْ نُقَوَّلَ عَلَيْنَابَعْضَ ٱلْأَقَاوِيلِ ﴿ إِنَّ لَأَخَذْنَامِنَهُ بِٱلْيَمِينِ ﴿ فَا ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ ٱلْوَتِينَ ﴿ إِنَّ فَمَامِنكُمْ مِنْ أَحَدِعَنْهُ حَجِزِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ لِللَّهُ كِرَّةُ لِلمُنْقِينَ ﴿ إِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنكُم مُّكَذِّبِينَ ﴿ أَنَّ وَإِنَّهُ لِكَسْرَةُ عَلَى ٱلْكَفِرِينَ ﴿ ۚ وَإِنَّهُ مُلَحَقُّ ٱلْيَقِينِ ﴿ ۞ فَسَيِّحَ بِأَسْمِ رَبِّكَ ٱلْعَظِيمِ ﴿ ۞ مِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰزِ ٱلرِّحِيمِ سَأَلُ سَآيِلُ بِعَذَابٍ وَاقِعِ ﴿ ۚ لِلَّاكَنِفِرِينَ لَيْسَ لَهُۥ دَافِعٌ ۗ ۗ أَنَّ مِنَ

سكال إبدال الهمزة ألفاً

يُودُ ٱلْمُجْرُمُ لَوْ يَفْتَدِى مِنْ عَذَابِ يُومِيدٍ بِمَ - وَأَخِيهِ ١٦ ﴾ وَفَصِيلَتِهِ أَلِّي تُتُوبِهِ (١٦ ) وَمَن فِي ٱلْأ الْمُمَّ يُنْجِيهِ إِنَّ كُلِّآ إِنَّهَا لَظَىٰ أَنْ أَعَدُّ لِلشَّوَىٰ أَنْ تَدْعُواْ مَنْ أَدْبِرُ وَتُولِّكُ ١٧٧ وَجُمَعَ فَأُوعَىٰ ١٨٨ ٥ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ خُلِقَ هَـ لُوعًا ا إِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُّ جَزُوعًا اللَّهِ وَإِذَا مَسَّهُ ٱلْخَيْرُ مَنُوعًا اللَّا إِلَّا ٱلْمُصَلِّينَ اللهُ ٱلَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ دَآبِمُونَ اللهُ وَٱلَّذِينَ فِي أَمْوَ لِمِهُ حَقُّ مَعْلُومٌ سُ لِلسَّابِلِ وَٱلْمَحْرُومِ ١٠٥ وَٱلَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بِيُّومِ ٱلدِّينِ ١٠ وَٱلَّذِينَ هُم مِّنْ عَذَابِ رَبِّهِم مُّشْفِقُونَ ١٧ إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ عَيْرُمَأْمُونِ (٥) وَأَلَّذِينَ هُوَ لِفُرُوجِهِمْ حَنفِظُونَ (١) إِلَّا عَلَيْ أَزُوكِجِهِمْ أَوْمَامَلَكُتْ أَيْمَنْهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُمَلُومِينَ ﴿ ۖ فَهُنِ ٱبْنَعَىٰ وَرَآءَ ذَالِكَ فَأُولَيِّكَ هُمُ ٱلْعَادُونَ اللَّهِ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَنَكِمِمْ وَعَهْدِهِمْ رَعُونَ ٣٠ وَٱلَّذِينَ هُم بِشَهُكَ بِهِمْ قَآيِمُونَ ٣٣ وَٱلَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَا يَهِمْ يُحَافِظُونَ اللهُ أَوْلَيْهِكَ فِي جَنَّنتِ مُّكُرِّمُونَ (٢٠٠٠) فَمَا لِٱلَّذِينَ كَفَرُواْ قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ اللهُ عَنِ ٱلْيَمِينِ وَعَنِ ٱلشِّمَالِ عِزِينَ (٧٧) أَيَطُمعُ كُلَّ ٱمْرِي مِّنْهُمُ أَنْ يُدْخَلُ جَنَّةَ نَعِيمِ (٣٠ كَلَّآ إَنَّا خَلَقَنَّهُم مِّمَّا يَعُلَمُونَ (

يُومَيِذِ فتع الميم

**نُزُّاعَةً** تنوين ضم

بِشَهُدَ بَهِمُ حذف الألف الثانية نصبِ فتع النون وإسكان الصاد

أَنُ اَعَبُدُواْ ضم النون وصلاً

دُعَآءِیَ فتع الباء

> إِنِيَ فتح الياء



بِسْ إِللَّهِ ٱلرَّحْيَزِ ٱلرِّحِيمِ

يُرْسِلِ ٱلسَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِّدْرَارًا ﴿ اللَّهِ وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمُوٰ لِ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَّكُوْ جَنَّنتِ وَيَجْعَل لَّكُو أَنْهَارًا اللَّهُ مَالَكُوْ لَانْرَجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا اللَّ وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا الس أَلْرَتْرُواْ كَيْفَ خَلَقَ ٱللَّهُ سَبْعَ سَمَنوَ تِ طِبَاقًا ١٠٠ وَجَعَلَ ٱلْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ ٱلشَّمْسُ سِرَاجًا ١١٠ وَٱللَّهُ أَنْبِتَكُرُ مِنَ ٱلْأَرْضِ نَبَاتًا ١١ ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِهَاوَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا (١١) وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُو ٱلأَرْضَ بِسَاطًا (١١) لِتَسَلُّكُواْمِنُهَا سُبُلًا فِجَاجًا ١٠٠ قَالَ نُوحُ رَّبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَأُتَّبِعُواْ مَن لَّمْ يَزِدْهُ مَالْهُ وَوَلَدُهُ وَإِلَّا خَسَارًا ١١٠ وَمَكُرُواْ مَكْرًاكُبَّارًا ١١٠ وَقَالُواْ لَانَذَرُنَّ ءَالِهَتَكُمُّ وَلَا نَذَرُنَّ وَقًا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسَرًا اللهُ وَقَدْ أَضَلُّواْ كَثِيرًا وَلَا نَزِدِ ٱلظَّالِمِينَ إِلَّا صَلَالًا اللهِ مِمَّا خَطِيٓنَهُمْ أُغُرِقُواْ فَأَدْخِلُواْ نَارًا فَلَمْ يَجِدُواْ لَهُمْ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَنصَارًا ١٠٠ وَقَالَ نُوحٌ رَّبِّ لَا نَذَرْ عَلَى ٱلْأَرْضِ مِنَ ٱلْكَفرِينَ دَيَّارًا اللَّ إِنَّكَ إِن تَذَرَّهُمْ يُضِلُّواْعِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوٓاْ إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا ﴿ ﴾ زَبِّ ٱغْفِرُ لِي وَلَوْلِدَى وَلِمَن دَخَلَ سِنِّعِ مُوِّمِنَا وَلِلْمُوْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَلَا نُزِدِ ٱلظَّالِمِينَ إِلَّا نَبَازًا (١٠٠٠)

و گُرداً ضم الواو

بيت<u>ي</u> سيتي

إسكان الياء



قُلِّ أُوحِيَ إِلَى أَنَّهُ ٱسْتَمَعَ نَفَرُّ مِنَ ٱلِجِيِّ فَقَا لُوٓ أَ إِنَّا سَمِعْنَا قُرَّءَ انَّا عَجَبًا ﴿ أَيْهِ دِيَ إِلَى ٱلرُّشِّدِ فَامَنَا بِهِ ۖ وَلَن نُشْرِكَ بِرَبَّنَا أَحَدًا ﴿ ثَا وَأَنَّهُ,تَعَلَىٰ جَدُّ رَبِّنَامَا ٱتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدَال اللَّهُ وَأَنَّهُ كَاتَ يَقُولُ سَفِيهُنَاعَلَى ٱللَّهِ شَطَطًا ﴿ وَأَنَّاظَنَّا أَن لَنَ نَقُولَ ٱلْإِنسُ وَٱلْجِنُّ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا ١٠٥ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ ٱلْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ ٱلْجِينَ فَزَادُوهُمْ رَهُقًا ١٠ وَأَنَّهُمْ ظُنُّواْ كَمَا ظَنَنْمُ أَن لَن يَبْعَثَ ٱللَّهُ أَحَدًا ﴿ ﴾ وَأَنَّا لَمَسْنَا ٱلسَّمَاءَ فَوَجَدْنَهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا ٥ وَأَنَّا كُنَّا نَقَعُدُمِنَهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمَعَّ فَمَن يَسْتَمِعِٱلْأَنَ يَجِدْلُهُ شِهَابًا رَّصَدًا ﴿ ۖ وَأَنَّا لَانَدْرِىٓ أَشُرُّ أُرِيدَ بِمَن فِي ٱلْأَرْضِ أَمْرَأُرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا ﴿ وَأَنَّامِنَّا ٱلصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَالِكُ كُنَّا طَرَآبِقَ قِدَدًا ﴿ اللَّهِ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نُعْجِزَ ٱللَّهَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَن نُعُجِزَهُ وَهُرَبًا ﴿ إِنَّ وَأَنَّا لَمَّا سَمِعَنَا ٱلْمُدَى عَامَنَّا بِهِ مِ فَمَن يُؤُمِنُ بِرَبِهِ ع فَلا يَخَافُ بَخْسًا وَلا رَهَقًا (١١)

وَأَنَّا مِنَّا ٱلْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا ٱلْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُوْلَيْكَ (١٤) وَأَمَّا ٱلْقَاسِطُونَ فَكَانُواْ لِجَهَنَّمَ حَطَّيَّ وَأَلُّو ٱسْتَقَامُواْ عَلَى ٱلطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّآةً عَدَقًا ١١٠ لِنَفْلِنَاهُمْ فِيةٍ وَمَن يُعْرِضُ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ عِيسَلُكُهُ عَذَابًا صَعَدًا ﴿ اللَّهُ وَأَنَّ ٱلْمَسْنَجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُواْ مَعَ ٱللَّهِ أَحَدًا (١٠) وَأَنَّهُ لِمَا قَامَ عَبْدُ ٱللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُواْ يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا ﴿ فَا إِنَّمَاۤ أَدْعُواْ رَبِّي وَلَآ أُشْرِكُ بهِ الْحَدَّانِ قُلْ إِنِي لاَ أَمْلِكُ لَكُوْضَرًّا وَلارَسُدَا السَّ قُلْ إِنِي لَن يُجِيرَ فِي مِنَ ٱللَّهِ أَحَدُ وَلَنَّ أَجِدَمِن دُونِهِ عَمُلْتَحَدًّا (1) إِلَّا بِلَغَا مِّنَ ٱللَّهِ وَرِسْلَنتِهِ عَوْمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ وَفَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيهَا أَبَدًا (٣٠) حَتَّى إِذَا رَأُواْ مَا يُوعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضَعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلُ عَدَدًا ١٠٠ قُلْ إِنْ أَدْرِي أَقُلْ إِنْ أَدْرِي أَقُرِيبُ مَّا تُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ. رَبِّي أَمَدًا ١٠٠٠ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ فَكُمْ يُظْهِرُ عَلَىٰ عَيْبِهِ وَأَحَدًا اللهِ إِلَّا مَنِ ٱرْتَضَىٰ مِن رَّسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ عِرْصَدًا ﴿ إِلَّهِ لِيَعْلَمَ أَن قَدْ أَبْلَغُواْ رِسَلَنتِ رَبِّهم وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَىٰكُلُّ شَيْءِعَدَدُا 🚳

وَأَن لَّوِ النون مفصولة رسما في

نَسْلُكُهُ بالنون بدل الداء

> و انه ممزة مکسورة

قال فتح القاف وبعدها ألف وفتح اللام

> رَ<mark>بِّیَ</mark> فتع الباء

يَّتَأَيُّهَا ٱلْمُزَّمِّلُ ۞ قُرِ ٱلْيَلَ إِلَّا فَلِيلًا ۞ نِصْفَهُۥ أُو ٱنقُصْ مِنْهُ فَلِيلًا ا أُوزِدْ عَلَيْهِ وَرَبِّلِ ٱلْقُرْءَ انَ تَرْتِيلًا اللَّهِ إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا اللهِ إِنَّ نَاشِئَةَ ٱلَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئَا وَأَقْوَمُ قِيلًا اللَّهِ إِنَّ لَكَ فِي ٱلنَّهَارِ سَبْحَاطُوبِلَا ٧ ۗ وَٱذْكُرِ ٱسْمَرَيِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا ٨ رَّبُّ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمُغْرِبِ لَآ إِلَهُ إِلَّا هُوَ فَأَتَّخِذْهُ وَكِيلًا ١٠٠ وَأَصْبِرُ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَأَهْجُرَهُمْ هَجَرًا جَبِيلًا ١٠٠٠ وَذَرْنِي وَٱلْمُكَذِّبِينَ أُوْلِي ٱلنَّعْمَةِ وَمَهَلْهُرْ قَلِيلًا ﴿ إِنَّا لَدَيْنَاۤ أَنَكَا لَا وَجَحِيمًا ﴿ اللَّهِ اللَّ وَطَعَامًا ذَاغُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا اللهَ يَوْمَ تَرْجُفُ ٱلْأَرْضُ وَٱلْجِبَالُ وَكَانَتِ ٱلْجَبَالُ كَثِيبًا مَّهِيلًا ١٤ إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَهِدًا عَلَيْكُمْ كُمَّ أَرْسَلْنَآ إِلَى فَرْعَوْنَ رَسُولًا ﴿١٥﴾ فَعَصَىٰ فِرْعَوْثُ ٱلرَّسُولَ فَأَخَذَنَهُ أَخَذَا وَبِيلًا ١٦ فَكَيْفَ تَنَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمَا يَجْعَلُ ٱلْوِلْدَانَ شِيبًا ٧٣ ٱلسَّمَاءُ مُنفَطِرٌ بِدِّء كَانَ وَعُدُهُ,مَفْعُولًا ١٨ إِنَّ هَاذِهِ ء تَذْكِرَةً فَكُن شَآءَ ٱتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ عَسَبِيلًا ١٠٠

و انقص ضم الواو وصلا



ونِصَفِهِ ع كسر الفّاء والهاء

وَثُلُثِهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ النَّاءَ كسر النَّاء والهاء

( نَيْغَالُالْمُ اللَّهُ اللَّ

بِسْمِ إِللَّهِ ٱلدَّحْ الرَّحْ الرَّحْ الرَّحْ عَرِ الرَّحْ الرَّحْ الرَّحْ الرَّحْ الرَّحْ الرَّحْ

يَاأَيُّهَا ٱلْمُدَّيِّرُ اللَّهُ وَأَنْذِرُ الْ وَرَبِّكَ فَكَيِرُ الْ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرُ الْ وَالْمُدَّرِ وَٱلرُّجْزَ فَأَهْجُرُ اللَّهُ وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرُ اللَّ وَلرَبِكَ فَأَصْبِرُ اللَّ

فَإِذَا نُقِرَ فِي ٱلنَّاقُورِ ٥ فَذَلِكَ يَوْمَ بِذِيوْمٌ عَسِيرٌ ٥ عَلَى ٱلْكَنفِرِينَ

غَيْرُيسِيرٍ اللهُ ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدُا اللهُ وَجَعَلْتُ لَهُ، مَا لَا

مَّمْدُودًا ﴿ اللَّهِ وَيَنِينَ شُهُودًا ﴿ وَمَهَدتُ لَهُ وَمَهِدتُ لَهُ مَهِدًا ﴿ اللَّهُ مُمَّ يَظْمَعُ

أَنْ أَزِيدَ ﴿ اللَّهِ كُلَّ إِنَّهُ كُانَ لِآيَلِنَا عَنِيدًا ﴿ اللَّهُ سَأُرُهِ قُهُ وَصَعُودًا ﴿

إِنَّهُ, فَكُرِّ وَقَدَّرَا ﴿ أَا كُنْفُ قَدِّيلًا كُنْفُ قَدَّرَا ﴿ أَنَّا ثُمَّ قَيْلًا كَيْفَ قَدَّرَا ﴿ أَن أَتُمْ نَظَرَ اً أُمَّ عَبِسَ وَيُسَرُ (١٦) ثُمَّ أَذَبرُ وَأَسْتَكْبَرُ (١٦) فَقَالَ إِنْ هَٰذَاۤ إِلَّا سِحْرٌ يُؤْتُرُ اللهِ إِنْ هَٰذَا إِلَّا فَوْلُ ٱلْبَشَرِ ١٠٠ سَأْصَلِيهِ سَقَرَ ١٠٠ وَمَا أَدْرِيكَ مَاسَقَرُ ﴿ ١٠ كُنْبَقِي وَلَا نَذَرُ ﴿ ١٠ كُوَاحَةُ لِلْبَشِرِ ١٠ عَلَيْهَا يَسْعَةُ عَشَرَ الله وَمَاجَعَلْنَا أَضْحَابُ النَّارِ إِلَّا مَلَيْكُهُ وَمَاجَعَلْنَا عِدَّتُهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُواْ لِيَسْتَيْقِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِنَبَ وَمَزْدَادَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَ إِيمَنَا ل وَلا يَرْنَابَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِنَابَ وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَلِيقُولَ ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضُ وَٱلْكَفِرُونَ مَاذَآ أَرَادَ ٱللَّهُ بَهِٰذَا مَثَلًا كَنَالِكَ يُضِلُّ ٱللَّهُ مَن يَشَآهُ وَيَهْدِي مَن يَشَآءُ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُو وَمَاهِي إِلَّا ذِكْرَىٰ لِلْبَشَرِ اللَّهُ كَلَّا وَٱلْقَمَرِ اللهِ وَالَّيْلِ إِذْ أَدْبَرُ اللهُ وَالصُّبْحِ إِذَا أَسْفَرُ اللهُ إِنَّهُ الْإِحْدَى ٱلْكُبِرِ الْآَ أَنْفِيرًا لِلْبَشَرِ اللَّهِ لِمَن شَآةَ مِنكُمْ أَن يَنقَدَّمَ أَوْيَنَأَخَرَ اللَّ كُلُّ نَفْسٍ بِمَاكْسَبَتْ رَهِينَةُ ﴿ ﴿ إِلَّا أَصْحَبَ ٱلْيَهِينِ ﴿ ٢ ﴾ فِ جَنَّاتِ يَسَاءَ لُونَ اللهُ عَنِ ٱلْمُجْرِمِينَ (١) مَاسَلَكَ كُمْ فِي سَقَرَ (١) قَالُواْ لَمْ نَكُمِنَ ٱلْمُصَلِّينَ ﴿ ثُنَّ وَلَمْ نَكُ نُطُعِمُ ٱلْمِسْكِينَ ﴿ ثَنَّ وَكُنَّا غَخُوضٌ مَعَ ٱلْخَابِضِينَ ١٠٠ وَكُنَانُكُذِبُ بِيَوْمِ ٱلدِينِ ١٠٠ حَتَّى أَتَنَا ٱلْيَقِينُ ١٠٠

الْنَفُعُهُمْ شَفَاعَةُ ٱلشَّيفِعِينَ ﴿ ١٨ ﴾ فَمَا لَمُمْ عَنِ ٱلتَّذْكِرَةِ مُعْرِض فَي أَنُّ اللَّهِ اللَّهِ مِن قَسُورَةٍ إِنَّ إِلَّا يُريدُ كُلِّ ٱمّْرِي مِّنْهُمْ أَن يُؤْتَىٰ صُحُفًا مُّنشَّرَةً ﴿ اللَّهِ كُلَّا بَلَلَّا يَخَافُونَ ٱلْآخِرَةُ (٥٠) كَلَّ إِنَّهُ رَبَّذُ كُرَةً ﴿ (٥٠) فَمَن شَآءَ ذَكَرَهُ ﴿ (٥٠) وَمَا يَذَكُرُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ ٱللَّهُ هُوَ أَهْلُ ٱلنَّقُوى وَأَهْلُ ٱلْغُفِرَةِ ﴿ ۗ ٢٠ ٩ مِلْلَهِ ٱلرَّحْمَٰزِ ٱلرَّحِيمِ لَآ أُقْسِمُ بِيَوْمِ ٱلْقِينَمَةِ ۞ وَلَآ أُقْسِمُ بِٱلنَّفْسِ ٱللَّوَامَةِ ۞ أَيَحْسَبُ ٱلْإِنسَنُ أَلَّن نَجْمَعَ عِظَامَهُ، ﴿ ثَا بَئِن قَدِرِينَ عَلَىٰ أَن نَسُوِّى بَنَانَهُ، ﴿ بَلِّ بَلْ يُرِيدُ ٱلَّإِنسَنُ لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ، ۞ يَسْتُلُ أَيَّانَ يَوْمُ ٱلْقِينَمَةِ ۞ فَإِذَا رِقَ ٱلْبَصَرُ ٧ وَخَسَفَ ٱلْقَمَرُ ﴿ ﴿ وَجُمِعَ ٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ ۚ ۚ يُقُولُ ٱلْإِنسَنُ يَوْمَيِنَّ أَيْنَٱلْمَفُرُ ﴿ كُلَّا لَا وَزَرَ ﴿ إِلَى رَبِّكَ يَوْمَهِذِ ٱلْمُسْنَقَرُّ ﴿ يُنَبُّواْ ٱلْإِنسَنُ يَوْمَهِذِ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَرَ (١٦) بَلِ ٱلْإِنسَنُ عَلَىٰ نَفْسِهِ - بَصِيرَةٌ (اللهُ وَلُو ٱلْقَيٰ مَعَاذِيرَهُ وَاللَّهُ الْا تُحَرِّكُ بِهِ عَلِسَانُكَ لِتَعْجَلَ بِهِ اللَّهِ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْءَ انَهُ إِنَّ عَلَيْنَا مِنَا أَنَهُ فَأَلَيْعَ قُرْءَ انَهُ إِنَّ اللَّهِ مَهُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بِيَانَهُ وَاللَّهُ

مُسْتَنفَرةً مُسْتَنفَرةً فتح الفاء

تَذُكُرُونَ بالتاء بدل الياء

ورقی انتخا المهرزی ۱۸۰۰ ۱۹۸۰ ۱۹۸۰

أيحسب كالمحسب كالمحسد السين

**بُرُقُ** فتح الراء من رَّاقِ بلا سكت وإدغام النون في الراء

> حكة لطيفة على التون لحفس

آیکسبُ کسر السین گمنی ابدال الیاء تاءً

سكسلاً وصلاً بتنوين الفتح مع الإدغام



عَيْنَايَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ ٱللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا ۚ يُوفُونَ بِٱلنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمَاكَانَ شَرُّهُ, مُسْتَطِيرًا ﴿ وَيُطْعِمُونَ ٱلطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ ومِسْكِينًا وَيَتِمَاوَأَسِيرًا ١٠ إِنَّانُطُعِمُكُو لِوَجِهِ ٱللَّهِ لَا زُيِدُمِنكُو جَزَاءَ وَلَا شُكُورًا اللَّهُ إِنَّا نَخَافُ مِن رَّبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَتَطَرِيرًا ﴿ إِنَّا فَوَقَنْهُمُ ٱللَّهُ شَرَّ ذَالِكَ ٱلْيَوْمِ وَلَقَ نَهُمْ نَضَرَةً وَسُرُورًا ١١ وَجَرَيهُم بِمَاصَبُرُواْ جَنَّةً وَحَرِيرًا اللهُ مُتَكِئِينَ فِهَاعَلَى ٱلْأُزَآبِكِ لَا يَرُوْنَ فِيهَاشَمْسَاوَلَا زَمْهَرِيرًا (١٣) وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا نَذْلِيلًا اللَّهِ وَيُطَافُ عَلَيْهِم عَانِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكُوابِكَانَتْ قَوَارِيرًا (٥٠) قَوَارِيرًا مِن فِضَّةٍ قَدَّرُوهَانَقَدِيرًا (١٠٠) وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنجَبِيلًا ﴿٧﴾ عَيْنَافِيهَا تُسُعَّىٰ سَلْسَ ﴿ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانُ تُحَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْهُمْ حَسِبْنَهُمْ لُوْلُوا مَنشُورًا اللهُ وَإِذَا رَأَيْتَ ثُمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كِيرًا اللهُ عَلِيمُمْ ثِيَابُ سُندُسٍ فُضْرُ وَإِسْتَبْرَقُ وَكُلُّواْ أَسَاوِرَ مِن فِضَةٍ وَسَقَىٰهُمْ رَبُّهُمْ شَكَرابًا عَهُورًا اللهِ إِنَّا هَٰذَاكَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَسَعْيُكُمْ مَشْكُورًا اللهِ إِنَّا نَعَنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ تَنزِيلًا (٣) فَأَصْبِرَ لِخُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ ءَاثِمًا أَوْكُفُورًا ١٠٠ وَأَذْكُرِ ٱسْمَ رَبِّكَ بُكُرَةً وَأَصِيلًا ﴿

قُواريرا وصلاً بتنوين الفتح مع

قُوارِيراً مِن وصلاً بتنوين الفتح مع الإدغام



عُلِيهِم إسكان الياء وكسر الهاء

وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَٱسْجُدْ لَهُ, وَسَبَحْهُ لَيْلًا طُويلًا ﴿ إِنَّ هَا وُلاَّء يُحِبُّونَ ٱلْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَآءَهُمْ يَوْمَا ثَقِيلًا ٧٣ نَحْنُ خَلَقْنَهُمْ وَشَدَدُنَآ أَسْرَهُمْ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَآ أَمْثُلَهُمْ بَدِيلًا وَمَاتَشَآ وُونَ إِلَّا أَن يَشَآء ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (٣) يُدِخِلُ مَن يَشَآءُ فِي رَحْمَتِهِ } وَأَلظَّلِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا اللهُ مِلْلَهُ الرَّحْمَزُ الرِّحِيمِ وَٱلْمُرْسَلَتِ عُرِّفًا ﴿ ۚ فَأَلْعَصِفَاتِ عَصِفًا ﴿ ۚ وَٱلنَّنْشِرَتِ نَشُرًا ﴿ ۗ ﴾ فَٱلْفُرُوَنْتِ فَرَقَالَ اللَّهُ لَا لَمُلْقِيَاتِ ذِكُرًا اللَّهِ عُذَرًا أُو نُذُرًا اللَّهُ إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَوْ يَقِمُ ٧ فَإِذَا ٱلنَّجُومُ طُمِسَتُ ٨ وَإِذَا ٱلسَّمَاءُ فُرجَتُ ا وَإِذَا اللَّهِ عَالَ نُسِفَتُ اللَّهُ وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِنَتُ اللَّهُ لِأَي يَوْمِ أُجِلَتُ الله لِيَوْمِ ٱلْفَصَلِ الله وَمَا أَدُرِيكَ مَا يَوْمُ ٱلْفَصْلِ الله وَثُلُّ يُوْمِيذِ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿ اللَّهِ مُهْلِكِ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿ اللَّهُ مُ نُتِّبِعُهُمُ ٱلْآخِرِينَ اللهُ كُذَٰ لِكَ نَفْعَلُ بِٱلْمُجْرِمِينَ ١١٠ وَيَٰلُ يُوْمَ إِذِ لِلْمُكَذِّبِينَ ١١٠

ضم الذال

فَقَدِّرُنَا تشدید الدال

جمالت زاد ألفاً بعد اللام - على الجمع -

أَلْمُ نَخْلُفَكُم مِن مَّآءِ مَهِينِ أَنَّ فَجَعَلْنَهُ فِي قَرَارِ مَّكِينٍ أَنَّ إِلَى قَدْرٍ مَّعَلُومِ (١١) فَقَدِّرْنَا فَيَعْمَ ٱلْقَادِرُونَ (١٣) وَيُلِّيوَمَ إِذِ لِآمُكُدِّ بِينَ (١١) أَلَرْبَجَعَلُ ٱلْأَرْضَ كِفَاتًا ﴿۞ أَحْيَآءُ وَأَمُواْ تَا ﴿۞ وَجَعَلْنَافِيهَا رَوَاسِيَ شَيْمِ خَنْتٍ وَأَسْفَيْنَكُمْ مَّاءً فُرَاتًا ﴿ وَيُلُّ يُومَ إِلِهِ لِلْمُكَدِّبِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ ٱنطَلِقُوٓ أَ إِلَى مَا كُنتُم بِهِ عَتُكَذِّبُونَ ١٠٠ ٱنطَلِقُوٓ أَ إِلَى ظِلِّ ذِي ثَلَاثِ شُعَبِ ﴿ ۚ اللَّهِ لِللَّهِ وَلَا يُغْنِي مِنَ ٱللَّهِبِ ﴿ اللَّهِ إِنَّهَا تَرْمِي بِشَكَرِدِ كَٱلْقَصْرِ اللَّهُ كَأَنَّهُ وَمِمْلَتٌ صُفْرٌ اللَّهِ وَيُلِّيوَمَ إِذِلَّهُ كُذِّبِينَ اللَّهُ كُ هَنْدَانِوَمُ لَا يَنطِقُونَ (٣٠) وَلَا يُؤْذَنُ لَكُمْ فِيعَنْذِرُونَ (٣٦) وَثُلُّ يَوْمِيذِ لِلْمُكَدِّبِينَ اللهِ هَذَايَوْمُ ٱلْفَصِّلِّ جَمَعْنَكُمْ وَٱلْأَوَّلِينَ الله فَإِنكَانَ لَكُرْكَيْدٌ فَكِيدُونِ (٣٥) وَمُلَّ يُوَمِيذِ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿ ۚ ۚ إِنَّ ٱلْمُنْفِينِ فِ ظِلَالِ وَعُيُونِ إِنْ وَفَوَكِهُ مِمَّا يَشِّتَهُونَ أَنْ كُلُواْ وَٱشْرَبُواْ هَنِيَّا بِمَا كُنْتُ تَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهِ إِنَّا كُذَالِكَ بَحْرَى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ إِنَّ الْمُؤْلِّقُومَ إِذ لِلْمُكَذِّبِينَ (0) كُلُواْ وَتَمَنَّعُواْ قَلِيلًا إِنَّكُمُ تُجْرِمُونَ (1) وَيُلُّ يَوْمَ إِذِ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿ ﴿ وَإِذَاقِيلَ لَمُمُ أَرَّكُمُواْ لَا يَرْكَعُونَ ﴿ ﴿ وَمُلُّ وَمُلُّ وَمُلُّ يَوْمَهِذِ لِلْمُكَلَّذِ بِينَ ﴿ أَنَّ فَبِأَيَّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ, يُؤْمِنُونَ ﴿ ٥٠



مِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰزِ ٱلرِّحِيمِ عَمَّ بَنَسَآءَ لُونَ ﴿ ﴾ عَنَ النَّبَا الْعَظِيمِ ﴿ ﴾ الَّذِي هُمُونِهِ مُخَلِّلُفُونَ ﴿ ﴾ عَمَّ اللَّهُ وَنَ ﴿ ﴾ ا كُلَّا سَيَعْلَمُونَ ۚ إِنَّ أُو كُلَّا سَيَعْلَمُونَ ۗ أَلَوْ بَجْعَلَ لَأَرْضَ مِهَادُ الْ وَٱلْجِبَالَ أَوْتَادًا ﴿ وَخَلَقُنَكُمْ أَزُو ۚ جَا ﴿ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَانًا ال وَجَعَلْنَا أَيُّلَ لِبَاسَالْ أَوْجَعَلْنَا أَنَّهَا رَمَعَاشًا اللَّ وَبَنْيَنَا فَوْقَكُمْ سَبِعًا شِدَادًا (١١) وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَاجًا (١١) وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلْمُعْصِرَتِ مَآءً ثَجَاجًا السَّ لِنَحْرِجَ بِهِ عَجَّا وَنَبَاتًا السَّ وَجَنَّتٍ أَلْفَا فَا (١١) إِنَّ يَوْمَ ٱلْفَصْلِ كَانَ مِيقَنتَا (١٧) يَوْمَ يُنفَخُ فِ ٱلصُّور فَنَأْتُونَ أَفُواجًا ﴿ إِن فَيْحَتِ ٱلسَّمَاءُ فَكَانَتُ أَبُوابًا ﴿ إِن وَسُيِّرَتِ ٱلْجَبَالُ فَكَانَتُ سَرَابًا (اللهُ اللهُ جَهَنَمَ كَانَتُ مِنْ صَادَا (اللهُ الطُّغينَ مَّا بَالْ الْ الْبِيْنِ فِيهَا أَحْقَا بَالْ اللهُ لَا يُذُوقُونَ فِيهَا بَرُدُا وَلَاشَرَابًا اللَّهِ إِلَّا حَمِيمًا وَغَسَّاقًا (0) جَزَآءَ وِفَاقًا (1) إِنَّهُمْ كَانُواْ لَا يَرْجُونَ حِسَابًا ﴿ ﴾ وَكُذَّ بُواْ بِعَايِنِينَا كِذَابًا ﴿ ۗ وَكُلَّ شَيْءٍ ُحْصَيْنَكُهُ كِتَنْبَا ﴿ اللَّهِ عَذُوقُواْ فَكُن نَزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا ﴿ اللَّهِ عَلَا اللَّهِ اللَّهِ

ر فر وفرِ حَتِ تشدید التاء

وعُسَاقًا

دِهَاقًا الا اللَّهِ اللَّهِ مَعُونَ فِيهَا لَغُوا وَلَا كِذًا بَا اللَّهِ جَزَاءَ مِن زَبِكَ عَطَاءً حِسَابًا ﴿٣٣﴾ زَّبِّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بِيْنَهُ مَاٱلرِّحْنَ لَا يَلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا ﴿ ۚ كَا يُوْمَ يَقُومُ ٱلرُّوحُ وَٱلْمَلَيِّكَةُ صَفًّا لَّا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ ٱلرَّحْمَٰنُ وَقَالَ صَوَابًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ ٱلْمَوْمُ ٱلْحَقُّ فَكُمَن شَآءَ أَتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ عَثَابًا ﴿ إِنَّا أَنذَرْنَكُمْ عَذَابًا قَريبًا نَوْمَ يَنْظُرُ ٱلْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ ٱلْكَافِرُ يَلَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا ﴿ اللَّهُ مِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْنَزِ ٱلرَّحِيمِ وَٱلنَّازِعَاتِ غَرْقًا ١٠ وَٱلنَّاشِطَاتِ نَشْطًا ١٠ وَٱلسَّابِحَاتِ سَبِّحَ الله فَأَلْسَلِيقَتِ سَبْقًا ﴿ فَأَلْمُدَيِّرَاتِ أَمْرًا ﴿ فَأَيْوَمَ مَرْجُفُ ٱلرَّاجِفَةُ اللهُ تَتَبَعُهَا ٱلرَّادِ فَهُ ﴿ فَأُوبُ يَوْمَ دِ وَاجِفَةٌ ﴿ أَبْصَدَهُمَا خَشِعَةٌ اللَّهُ يَقُولُونَ أَءِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي ٱلْحَافِرَةِ اللَّهُ أَءِذَا كُنَّا عِظْكُمَا نَجْدَةً ﴿ ١١ ﴾ قَا لُواْ تِلْكَ إِذَا كُرَّةٌ خَاسِرَةٌ ١١ ﴾ فَإِنَّمَا هِي زَجْرَةٌ ُ وَحِدَةً إِنَّا فَإِذَا هُم بِٱلسَّاهِرَةِ إِنَّا هَلَأَنْنَكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ (١٠)

رَّبُّ ضم الباء

الرَّحْمَنُ عُمَنَ مُ صَمَّى النون ضم النون

أدنياً تسهيل الهمز الثانية مع الإدخال

> إذًا همزة مكسورة

طوى فتح الواو دون تنوين (ألف بعد الواو وقفاً وإسقاط الألف وصلاً لالتقاء الساكنين)

**تَزَّكَی** تشدید الزای

عُالُنتُمُ تسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال





فلنفعه ضم العين

تَصَّدَّیٰ نشدید الصاد

> **وهو** إسكان الهاء

سَا أَنشرَهُو إسقاط الهمزة الأولى

> **إنّا** كسرّ الهمزة





فَعَدُّ لَكَ تشديد الدال

إِذَا ٱلسَّمَاءُ ٱنفَطَرَتْ ﴿ ﴾ وَإِذَا ٱلْكُواكِ ٱنتُرَتْ ﴿ ﴾ وَإِذَا ٱلْبِحَارُ فُجِّرَتُ ﴿ ۚ وَإِذَا ٱلْقُبُورُ بُغَيْرَتُ ﴿ كَاعِلَمَتْ نَفْشُ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَرَتُ اللَّهِ إِنَّا أَيُّهَا ٱلْإِنسَانُ مَاغَرَّكَ بِرَبِّكَ ٱلْكَرِيمِ اللَّ ٱلَّذِي خُلُقُكُ فَسُوِّنِكَ فَعُدُلُكُ ﴿ فِي أَي صُورَةِ مَّا شَآءَ زَكَّبَكَ ﴿ كَا كُلَّا بَلْ تُكَذِّبُونَ بِٱلدِّينِ ١٠ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَنفِظِينَ ١٠ كِرَامًا كَنِينَ (١١) يَعْلَمُونَ مَاتَفَعْلُونَ (١١) إِنَّ ٱلْأَبْرَارَ لِفِي نَعِيمِ (١٦) وَإِنَّ ٱلْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمِ (١١) يَصْلُونَهَا يَوْمُ ٱلدِّينِ (١٠) وَمَاهُمْ عَنْهَا بِغَآبِينَ (١٠) وَمَآأَذُرَىٰكَ مَا يَوْمُ ٱلدِّينِ ﴿٧٧) شُمِّ مَاۤأَذُرَىٰكَ مَا يَوْمُ ٱلدِّينِ اللهُ يُومَ لَا تَمْلِكُ نَفْسُ لِنَفْسِ شَيْئاً وَٱلْأَمْرُ يُومَبِذِ يَلَهِ (١٠) والله التحمز الرجي لِفَفِينَ ﴿ ﴾ ٱلَّذِينَ إِذَا أَكْنَا لُواْ عَلَى ٱلنَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿ } وَإِذَا كَالُوهُمْ أُو قَرَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ١٠ أَلَا يَظُنُّ أَوْلَتِكَ أَنَّهُم مَّبْعُونُونَ كَ لِيَوْمِ عَظِيمِ ۞ يَوْمَ يَقُومُ ٱلنَّاسُ لِرَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ۞

آإِنَّ كِنَبَ ٱلْفُجَّارِ لَفِي سِجِينَ ﴿ ﴾ وَمَآأَذُرِنكَ مَاسِجِينٌ ﴿ ﴿ إِنَّ كِنَبَ اللَّهُ مَا سِجِينٌ ﴿ ﴿ وَ وَيْلُ وَمِيذِ لِلْمُكَذِبِينَ ﴿ أَلَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِ ٱلدِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ ٤ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدِ أَيْسِ إِنَّ إِذَانُنْلَى عَلَيْهِ البُّنُنَاقَالَ أَسَطِيرُ كَلَّابُلِّ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ (اللَّهُ كُلَّا إِنَّهُمْ عَن زَّيِّهِمْ يَوْمَيِذٍ لِّلَحْجُوبُونَ (١٠) ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُواٱلْجَحِيمِ (١١) ثُمَّ هُفَالُ هَذَاٱلَّذِيكُنْتُم بِهِۦتُكَذِّبُونَ ﴿ ۖ كَلَّا إِنَّ كِنَبَ ٱلْأَبْرَارِ لَفِي عِلِّينِ (١٨) وَمَآ أَذَرَنكَ مَاعِلَيُّونَ (١٠) كِنْبُ مِّرَقُومٌ (١٠) يَشْهَدُهُ ٱلْمُقَرِّيُونَ اللهُ إِنَّ ٱلْأَبْرَارِ لَفِي نَعِيمِ اللَّهِ عَلَى ٱلْأَرْآبِكِ يَنْظُرُونَ اللَّ تَعْرَفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ ٱلنَّعِيمِ ١٠٠ يُسْقَوْنَ مِن رَّحِيقِ مَّخْتُومٍ ١٠٠ مِسْكٌ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَا فَسِ ٱلْمُنَنَ فِسُونَ ﴿ ۖ وَمِنَ اجُهُ مِن تَسْنِيمِ ﴿٧٧ُ عَيْنَا يَشْرَبُ بِهَا ٱلْمُقَرَّبُونَ ﴿ ﴿ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ أَجْرَمُواْ كَانُواْ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ يَضْحَكُونَ ١٠٠ وَإِذَا مَرُواْ بِهِمْ يَنْغَامَزُونَ ﴿ أَنَّ وَإِذَا ٱنقَلَبُوٓا إِلَىٰٓ أَهْلِهِمُ ٱنقَلَبُوا فَكِهِينَ ﴿ أَنَّ وَإِذَا رَأُوهُمْ قَالُواْ إِنَّ هَنَؤُلَآءٍ لَضَآلُونَ ٣٣ وَمَاۤ أُرْسِلُواْ عَلَيْهُمْ

بلرًان لم يسكت على اللام

فَلْكِهِينَ زاد ألفاً بعد

حَنِفِظِينَ ﴿٣٣﴾ فَٱلْيُومَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنَ ٱلْكُفَّارِ يَضَّحَكُونَ ﴿٣





ويصلًى ضم الياء وفتح الصاد وتشديد اللام





**وُهُوُ** إسكان الهاء

مَّحُفُوظٌ تنوين ضم



مِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰزِ ٱلرِّحِيمِ

وألله ألرجمز الرجي

وَٱلسَّمَاءَ وَٱلطَّارِقِ ١ وَمَا أَذْرَىكَ مَا ٱلطَّارِقُ ١ النَّجْمُ ٱلثَّاقِبُ ٢ إِن كُلُّ

نَفْسِ لَلَّا عَلَيْهَا حَافِظُ ١ فَلْ فَلْمَنظُرِ ٱلْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ ١ خُلِقَ مِن مَّاوَ

دَافِقِ اللَّهِ يَغُرُجُ مِنْ بَيْنِ ٱلصَّلْبِ وَٱلتَّرَآبِبِ ٧ إِنَّهُ وَعَلَى رَجْعِهِ عَلَقَادِرٌ ١

يَوْمُتُكِي ٱلسَّرَآبِرُ اللهُ فَاللَّهُ وَمِن قُوَّةٍ وَلاَ نَاصِرِ اللهُ وَالسَّمَاءَ ذَاتِلُرَجْعِ الله

وَٱلْأَرْضِ ذَاتِ ٱلصِّلْعِ (١١) إِنَّهُ لَقُولٌ فَصِّلُ (١١) وَمَاهُو بِٱلْمَزَلِ (١١) إِنَّهُمْ

يَكِيدُونَكِيْدًا ﴿ وَاللَّهِ وَأَكِيدُكُيدًا ﴿ فَهَالُ الْكَفِينِ أَمْهِلْهُمْ رُويَدًّا ﴿ ١

يِّحِ أَسَّمَ رَيِّكَ أَلْأَعْلَىٰ ﴿ ﴾ ٱلَّذِي خَلَقَ فَسُوّىٰ ﴿ ﴾ وَٱلَّذِي قَدَّرَ فَهَدَىٰ ٣ وَٱلَّذِيَّ أَخْرِجُ ٱلْمَرْعَىٰ ﴿ فَجَعَلَهُ مُعْلَاَّ أُحْوَىٰ ﴿ فَاسْنُقُرِئُكَ فَلاَ تَنسَىٰ ﴿ ﴾ إِلَّا مَاشَاءَ ٱللَّهُ إِنَّهُ, يَعْلَمُ ٱلْجَهْرَ وَمَا يَخْفَىٰ ﴿ ﴾ وَنُيسِّرُك لِلْيُسْرَىٰ ﴿ ۚ فَذَكِّرُ إِن نَّفَعَتِ ٱلذِّكْرَىٰ ﴿ أَسَيَذَّكُرُمَن يَحْشَىٰ ﴿ الْ وَمُنْجَنَّبُهُا ٱلْأَشْفَى (١١) ٱلَّذِي يَصْلَى ٱلنَّارِ ٱلْكُبْرِي (١١) أَثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَعْيَىٰ إِنَّ اللَّهُ الْفَاحَ مَن مَزَّكِّي اللَّهُ وَذَكُرُ أَسْمَرُبِّهِ عَصَلَّىٰ الله

بَلْ تُؤْثِرُونَ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا (١٠) وَٱلْأَخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ (١٠) إِنَّ هَنذَا لَفِي ٱلصُّحُفِ ٱلْأُولَىٰ ﴿ اللَّهِ مُعُفِ إِبْرَهِيمَ وَمُوسَىٰ ﴿ اللَّهِ مَا لَكُ مُعُفِ إِبْرَهِيمَ هَلْ أَتَىٰكَ حَدِيثُ ٱلْغَاشِيَةِ (١) وُجُوهٌ يَوْمَهِذٍ خَلْشِعَةُ (١) عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ ٣ تَصْلَىٰ نَارًا حَامِيةٌ ٤ تَسْفَى مِنْ عَيْنٍ عَانِيةٍ ٥ لِّيسَ لَمُمُّ طَعَامٌ إِلَّا مِن ضَرِيعٍ ۞ لَا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِي مِن جُوعٍ ۞ وُجُوهُ يُوَمَيِذِ نَاعِمَةً ﴿ السَّعْيَهَ ارَاضِيَةً ﴿ فَ عَنَّهِ عَالِيَةِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَالِيَةِ اللَّ لَا تَسْمَعُ فِهَا لَغِيَّةُ ﴿ اللَّهِ فِهَا عَيْنُ جَارِيَةً ﴿ اللَّهِ فِهَا سُرُرٌ مِّرَ فُوعَةً ﴿ اللَّهِ وَأَكُواكُم مَّوْضُوعَةُ إِنَّ وَهَارِقُ مَصْفُوفَةً (اللهِ وَزَرَابِيُّ مَبْثُونَةُ اللهِ أَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى ٱلْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتُ (٧٧) وَإِلَى ٱلسَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتُ (١) وَإِلَى ٱلْجِبَالِكَيْفَ نُصِبَتُ (١) وَإِلَى ٱلْأَرْضِكَيْفَ سُطِحَتُ اللهُ فَذُكُرُ إِنَّمَا أَنتُ مُذَكِّرٌ اللهُ لَسْتَ عَلَيْهِم بِمُصَيْطِرِ اللهِ إِلَّا مَن تَوَلَّى وَكَفَرَ اللهُ فَيُعَذِّبُهُ ٱللَّهُ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَكْبَرُ ١٤ إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابُهُمْ ١٠ أَمْ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ ١٠ أَلُو كُبُرَ اللَّهُمْ ١٠ أَ

و رو نسمع ضم التاء

لَاغِيَةٌ



یسترے بالیاء وصلاً

أكرمن من بالياء وصلاً

ربی فتح الیاء

أُهُنُنُنِ ع بالياء وصلاً

حصون ضم الحاء دون ألف



إبدال الهمزة واوأ مدية







أَرْبيتُ تسهيل الهمزة الثانية (جميع المواضع)





البريكة ياء مدية ثم ممز بدل الياء المشددة (المضمن)







فَهُوَ







حَمَّالَةً ضم التاء وصلاً

مِ اللَّهِ ٱلرَّحْمَرُ ٱلرِّحِيمِ قُلْهُوَ ٱللَّهُ أَحَدُ اللَّهُ ٱلصَّادُ اللَّهُ الصَّادُ اللَّهُ المَّالِمُ لَمْ كِلَّهُ وَكُمْ يُوكُدُ اللَّ وَكُمْ يَكُن لَّهُ مِكُمَّ الْحُدُالِ مِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰزُ ٱلرِّحِبَمِ قُلُ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلْفَلَقِ ١ مِن شَرِّ مَاخَلَقَ ٥ وَمِن شَرِّ غَاسِقِ إِذَا وَقَبَ اللَّ وَمِن شَكِّرٌ ٱلنَّفَائَنِ فِ ٱلْمُقَدِ اللَّهِ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ اللَّهِ \_أَللَّهُ ٱلرَّحْمَٰزُ ٱلرِّحِيَ قُلُ أَعُوذُ بِرَبِ ٱلنَّاسِ اللهِ مَلِكِ ٱلنَّاسِ الله النَّاسِ الله مِن شَرِّ الْوَسُواسِ اللهُ مِن شَرِّ الْوَسُواسِ ٱلْحَنَّاسِ ﴿ ٱلَّذِى يُوَسُوسُ فِ صُدُورِ أَنْ مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ

ڪفؤا إبدال الواو همزة

## تعريف بهذا المصحف الشريف

كُتب هذا المصحف وضُبط على ما يوافق رواية حفص بن سليان عن أبي بكر عاصم بن أبي النَّجُود الأسدي الكوفي عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن حبيب السُّلمي عن عثمان بن عفان وعلى بن أبي طالب وزيد بن ثابت وأبي بن كعب الشَّاع عن النبي السُّلة.

وقد أخذناه من مصحف المدينة النبوية للنشر الحاسوبي.

وكُتِبَ بهامشه رواية أي موسى عيسى بن مينا الملقب قالون المدني عن نافع بن عبد الرحمن بن أبي نُعيم المدني عن أبي جعفر يزيد ابن القعقاع، وعبد الرحمن بن هرمز، وشيبة بن نصاح، ومسلم بن جندب، ويزيد بن رومان، عن أبي هريرة، وابن عباس، وعبد الله ابن عياش، عن أبي بن كعب رهم عن النبي عليه الله .

ورواية قالون التي في الهامش هي من طريق أبي نشيط.

وقد ضُبِطَتْ كلمات رواية قالون على وجه قصر المنفصل مع إسكان ميم الجمع وهو الوجه المقدم.

وكتبت أسفل الصفحة الفرق بين العد الكوفي والعد المدني الأول.

## مصطلحات الضبط

وَضْعُ ألف صغيرة هكذا (١) بين الهمزتين في كلمة يـدل عـلى الإدخال، وتمد الألف حركتين نحو: (١ً أنذَرتَهُم).

وَوَضْعُ نقطة كبيرة خالية الوسط تحت الراء بـدلاً مـن الفتحـة يدل على التقليل، وذلك في كلمة: (ٱلتَّورنة). وَوَضْعُ نقطة حمراء مسدودة الوسط تحت الحرف (٠) مع تعريته من الحركة يدل على الإمالة ولم ترد في رواية قالون إلا في الهاء من كلمة (هار)[التوبة:١٠٩]حسب العد الكوفي. وَوَضْعُ النقطة السابقة فوق آخر الميم قُبَيْلَ النون المشددة من قوله تعالى: ﴿ تَأْمَنَّا ﴾ [يوسف: ١١]، وأصلها (تَأْمَنْنَا) وفها وجهان: أحدهما: الاختلاس وهو النطق بثلثي النون المضمومة، وهو المقدم. وثانيهما: الإشمام وهو ضم الشفتين كمن يريد النطق بالضمة من غير أن يظهر لذلك أثر في النطق. وقد ضبطت هذه الكلمة ضبطًا صالحًا لكلِّ من الوجهين السابقين. وَوَضْعُ النقطة السابقة فوق السين في قوله تعالى: (شيءَ) و(سيَّعَتْ)

وَوَضْعُ النقطة السابقة فوق السين في قوله تعالى: (شيءَ) و(شيقَتُ) يدل على الإشهام: وهو النطق بحركة مركبة من حركتين ضمة وكسرة، وجزء الضمة مقدم وهو الأقل ويليه جزء الكسرة وهو الأكث.

وَوَضَّعُ النقطة السابقة تحت العين من كلمة (فَيْعِمًا) [البقرة:٢٧١] و (يَعِمًّا) [البقرة:٢٧١] و (يَعِمًّا) [النساء:١٥٥]، وفوق الحرف في الكلمات الآتية: العين في (تَعُدُّواً) [النساء:١٥٤]، والحساء في (يَعُدِّي) [يسنه١٤]، والحساء في (يَخْصِّمُونَ) [يسنه١٤]، يدل على اختلاس حركة الحرف. والاختلاس هو النطق بثلثي حركة الحرف ويذهب الثلث. وفي الكلمات السابقة وجه آخر هو الإسكان.

وَوَضْعُ نقطة مستديرة مسدودة الوسط مكان الهمزة من غير حركة يدل على تسهيل الهمزة بين بين، وهو النطق بالهمزة بينها وبين الألف إن كانت مفتوحة نحو: (عَالَّانتُمْ)، وبينها وبين الياء إن كانت مكسورة نحو: (شُهَدَآءَ إذً) و(هَنوُلاه إن)، وبينها وبين الواو إن كانت مضمومة نحو: (جُآءً المَّةُ ).

وَوَضْعُ النقطة السابقة مع الحركة مكان الهمزة يدل على إبدال الهمزة ياءً إن كانت مفتوحة وقبلها مكسور نحو: (ٱلسَّمَآءِ مَايَةً) و(ٱلنِّسَآءِ أَوّ)، وواوًا إن كانت مفتوحة وقبلها مضموم نحو: (ٱلسُّفَهَآءُ أَلّا)، ويجوز فيها الوجهان الإبدال وهو المقدم أو التسهيل إن كانت مكسورة وقبلها مضموم نحو: (يَشَآءُ إِلَىٰ)، والإبدال والتسهيل يكون حال الوصل فإذا وقفنا على الهمزة الأولى فإنه يبتدئ بالثانية محقة.

تنبيهات: ١.قرأ قالون قوله تعالى: ﴿ وَٱلَّانَ ﴾ [يونس: ٩١،٥١] بفتح اللام دون همزة بعدها، وله في همزة الوصل وجهان:

أ.إبدالها ألفاً وفيها وجهان:

١.مدها ٦ حركات وهو المقدم اعتداداً بالأصل وهو سكون اللام.

٢. قصرها حركتين اعتداداً بالفتحة: ﴿ وَالَّينَ ﴾.

ب. تسهيل همزة الوصل بين الهمزة والألف: ﴿ وَأَلَّنَ ﴾.

٢. قرأ قوله تعالى: ﴿عَادًا ٱللَّأُولَىٰ﴾ [النجم: ٥٠] بنقل ضمة الهمزة إلى اللام قبلها، إلا أنه لم يحذف الهمزة بعد نقل حركتها بل أبقاها ساكنة وحذف الواو، فتكون قراءته ﴿عَادًا ٱللَّؤْلَىٰ﴾ بإدغام التنوين في اللام المضمومة وجمزة ساكنة بعدها حال الوصل.

وإذا وُقِفَ على لفظ: ﴿عَادًا ﴾ فإن لقالون ثلاثة أوجه في الابتداء بـ ﴿ ٱللَّهُ وَلَى ﴾ هي:

أ. ﴿ ٱلْأُولَىٰ ﴾ كحفص \_ كما هي في الأصل \_ وهو المقدم أداءً.
 ب. ﴿ ٱلُوْلَىٰ ﴾ بإثبات همزة الوصل وضم اللام وهمزة ساكنة بعدها.
 ج. ﴿ لُوْلَىٰ ﴾ بلام مضمومة بعدها همزة ساكنة.

قرأ قالون قوله تعالى: ﴿ اللهُ الّذِي خَلَفَكُمْ مِن ضُعْفِ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضُعْفِ قُوَّةُ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضُعْفًا وَشَيْبَةً يَعْلُقُ مَا يَشَآهُ وَهُوَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْقَلِيمُ ﴿ اللهِ مِ اللهِ مِ الضاد وجهًا واحدًا في المواضع الثلاثة.

ويجوز له في هاء (مَالِكَةٌ) بسورة الحاقة وصلاً وجهان: ١. إظهارها مع السكت، ٢. إدغامها في الهاء التي بعدها في لفظ (مَلَكَ).

ملاحظة: السجدات في مصحف قالون إحدى عشرة سجدة كها في مذهب الإمام مالك وهي في السور التالية: الأعراف، الرعد، النحل، الإسراء، مريم، الحج (الموضع الأول)، الفرقان، النمل، السجدة، ص، فصلت.

كُتِبَتْ ﴿ كُلِّمَتُ ﴾ [الأعراف: ١٣٧] في بعض المصاحف بالتاء المربوطة ﴿ كُلِّمَةُ ﴾.

## فهرس بأسماء السور وبيان المكي والمدني منها

| التصنيف | الصفحة | رقمها | السورة   | التصنيف | الصفحة | رقمها | السورة . |
|---------|--------|-------|----------|---------|--------|-------|----------|
| مكية    | 797    | 44    | العنكبوت | مكية    | Δ      | 3     | الفاتحة  |
| مكية    | i·i    | ۲.    | الروم    | مدنية   | ۲      | ۲     | البقرة   |
| مكنة    | 111    | 71    | لقمان    | مدنية   | 0.     | ٣     | آل عمران |
| مكية    | 110    | 77    | السجدة   | مدنية   | vv     | ٤     | النساء   |
| مدنية   | 114    | rr    | الأحزاب  | مدنية   | 1.7    | ٥     | المائدة  |
| مكية    | £YA    | 71    | سبا      | مكية    | 174    | ٦     | الأنعام  |
| مكيّة   | 171    | 40    | فاطر     | مكية    | 101    | ٧     | الأعراف  |
| مكية    | ii.    | 77    | يس       | مدنية   | 177    | ٨     | الأنفال  |
| مكية    | 117    | 77    | الصافات  | مدنية   | IAV    | ٩     | التوبة   |
| مكية    | ior    | 77    | ص        | مكية    | ۲٠۸    | 1.    | يونس     |
| مكيّة   | ŧολ    | 79    | الزمر    | مكيّة   | 771    | 11    | هود      |
| مكية    | ٤٦٧    | ٤٠    | غافر     | مكية    | ۲۳٥    | 17    | يوسف     |
| مكية    | £VV    | ŧ١    | فصلت     | مدنية   | 719    | 11    | الرعد    |
| مكيّة   | 117    | 2.7   | الشورى   | مكيّة   | Yoo    | 11    | إبراهيم  |
| مكية    | £ 4.4  | ٤٣    | الزخرف   | مكيّة   | 777    | 10    | الحجر    |
| مكيّة   | 197    | ii    | الدخان   | مكيّة   | 777    | 17    | النُّحل  |
| مكيّة   | 199    | to    | الجاثية  | مكيّة   | YAY    | 1V    | الإسراء  |
| مكية    | ٥٠٢    | 27    | الأحقاف  | مكيّة   | 797    | ۱۸    | الكهف    |
| مدنية   | 0·V    | ٤٧    | محمد     | مكيّة   | ۳٠٥    | 19    | مريم     |
| مدنية   | 011    | ٤٨    | الفتح    | مكيّة   | 717    | 7.    | طه       |
| مدنية   | 010    | ٤٩    | الحجرات  | مكيّة   | 777    | 71    | الأنبياء |
| مكية    | ٥١٨    | ٥٠    | ق        | مدنية   | 777    | . **  | الحج     |
| مكية    | ٥٢٠    | ٥١    | الذاريات | مكيّة   | 717    | 77    | المؤمنون |
| مكية    | ٥٢٢    | ٥٢    | الطور    | مدنية   | ro.    | 71    | النور    |
| مكيّة   | ٥٢٦    | ٥٣    | النجم    | مكيّة   | 709    | 70    | الفرقان  |
| مكية    | ۸۲۵    | οŧ    | القمر    | مكية    | 777    | 77    | الشعراء  |
| مدنية   | ٥٣١    | 00    | الرحمن   | مكيّة   | ***    | ۲V    | النمل    |
| مكيّة   | ٥٣٤    | 70    | الواقعة  | مكية    | 470    | 44    | القصص    |

ON CONTROL

| حدید         ۷۰         ۷۰         ۸۱         100         مكيّة           جادلة         ۸۰         ۲30         مدنیة         الأعلی         ۷۸         100         مكيّة           حشر         ۸۰         ۷0         030         مدنیة         الفاشیة         ۸۸         ۲00         مكيّة           متحنة         1.         100         مدنیة         اللبلد         9         100         مكيّة           جمعة         71         100         مدنیة         اللبلد         9         100         مكيّة           الفقون         77         30         مدنیة         اللبل         70         مكیّة           الفقون         77         30         مدنیة         الشح         30         00         مکیّة           الفاق         00         00         00         00         00         مکیّة           الفل         00         00         00         00         00         00         00         00         00         00         00         00         00         00         00         00         00         00         00         00         00         00         00         00         00         00         00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | التصنيف | الصفحة | رقمها | السورة   | التصنيف | الصفحة | رقمها | السورة    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-------|----------|---------|--------|-------|-----------|
| جادلة         ٨٠         ٢٥         مدنية         الأعلى         ٨٠         ٢٥         مكية           حشر         ٩٥         ٥٤٥         مدنية         الفاشية         ٨٨         ٢٩٥         مكية           تحت         ٠٠         ١٥٥         مدنية         الفجر         ٩٨         ٢٩٥         مكية           خمعة         ٢٦         ١٥٥         مدنية         السلا         ٠٩         ٥٥٥         مكية           الفقون         ٣٦         ١٥٥         مدنية         السر         ١٩         ٥٩٥         مكية           الطلق         ٠٠         ٨٥٥         مدنية         الشر         ١٩         ٢٩٥         مكية           الطلق         ٠٠         ٨٥٥         مدنية         الشر         ١٩٥         ٨٩٥         مكية           الله         ٠٠         ١٠٥         مكية         الفية         ١٩٥         ٨٩٥         مكية           المال         ٠٠         ١٠٥         مكية         الفرائ         ١٠٠         ٨٩٥         مكية           المال         ٠٠         ١٠٠         مكية         الفرائ         ١٠٠         ١٠٠         مكية           المال         ٠٠         ١٠٠         مكية         الفرائ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1.20    |        |       |          | 3       |        |       | الحديد    |
| حشر         Po         030         مدنیة         الفاشیة         AA         7Po         مکیّة           متحنة         17         030         مدنیة         الفجر         PA         7Po         مکیّة           مصف         11         100         مدنیة         البلل         P         9Po         مکیّة           جمعة         7T         700         مدنیة         اللیل         P         0Po         مکیّة           افقون         7T         700         مدنیة         اللیل         PP         0Po         مکیّة           مالاق         07         7P         0Po         مکیّة         السرح         PP         0Po         مکیّة           مالاق         07         7P         0Po         مکیّة         البینة         OPo         مکیّة           مالاق         07         7P         0Po         مکیّة         البینة         OPo         مکیّة           مالی         07         7Po         مکیّة         البینة         OPo         مکیّة         OPo         مکیّة           مالی         07         0Po         مکیّة         الفیل         OPo         مکیّة         OPo         مکیّة         OPo         مکیّة         OPo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -       | 091    | AV    |          |         | 017    | ٥٨    | المحادثة  |
| ستحنة         ۱۲         0 مدنية         الفجر         ۸۹         ٦٠         مكية           نصف         11         00         مدنية         البلد         ٠٩         ١٩٥         مكية           جمعة         77         100         مدنية         الشمس         ١٩         ০٩०         مكية           بافقون         77         20         مدنية         الليل         ٢٩         ١٩٥         مكية           مالاق         07         ٨٥         مدنية         الشرح         ١٩         ٢٩٥         مكية           مالاق         07         ٨٥         مدنية         التين         ٥٩         ٧٩٥         مكية           مالاق         77         ٨٦         ١٩٥         مكية         العين         ٨٩         ٨٩٥         مكية           مالة         ٨٦         ١٢٥         مكية         البيئة         ٨٩         ٨٩٥         مدنية           مالة         ٨٠         ٨٠         ٨٠         ٨٠         ٨٩٥         مدنية           مالة         ٨٠         ٨٠         ٨٠         ٨٠         ٨٠         ٨٠         ٨٠         ٨٠         ٨٠         ٨٠         ٨٠         ٨٠         ٨٠         ٨٠         ٨٠         ٨٠ <td>1000</td> <td>780</td> <td>AA</td> <td>a never</td> <td>100</td> <td>oto</td> <td>09</td> <td>الحشر</td>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1000    | 780    | AA    | a never  | 100     | oto    | 09    | الحشر     |
| المسلم         المسلم         الملد         البلد         البلد         البلد         المواه         مكيّة           جمعة         17         700         مدنية         الشمس         18         000         مكيّة           الفقون         17         100         مدنية         الليل         17         100         مكيّة           الطلق         07         100         مدنية         الشرح         18         170         مكيّة           المحريم         17         170         مكيّة         التين         01         170         مكيّة           الله         17         170         مكيّة         العدر         17         170         مكيّة           القلم         17         170         مكيّة         البيئة         18         180         مكيّة         البيئة         18         18         18         18         18         18         18         18         18         18         18         18         18         18         18         18         18         18         18         18         18         18         18         18         18         18         18         18         18         18         18         18         18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | مكية    | 097    | ۸٩    |          |         | 019    | 7.    | المتحنة   |
| افقون ۱۳ افاه مدنية الليل ۱۳ ه۱۰ مكية الفاه الشخص ۱۳ هـ ۱۹۵ مكية الفاه الشخص ۱۳ هـ ۱۹۵ مكية الفاه الشخص ۱۳ هـ ۱۹۵ مكية الفله ۱۳ هـ ۱۹۵ مدنية الفله ۱۳ هـ ۱۹۵ مدنية الفله ۱۳ هـ ۱۹۵ مكية الفله ۱۳ هـ ۱۹۵ مكية الفله ۱۳ هـ ۱۹۵ مكية الفله ۱۳ هـ ۱۳ هـ ۱۳ مكية الفله ۱۳ مكية الكافرون ۱۳ مكية الكوثر ۱۳ مك | مكية    | 091    | ۹.    |          | مدنية   | 001    | 1.1   | الصف      |
| تفاین         31         70         مدنیة         الضحی         47         70         مکیّة           طلاق         07         ۸0         مدنیة         الشرح         34         70         مکیّة           خریم         71         70         مدنیة         التین         09         ۷0         مکیّة           الل         ۷7         77         مکیّة         العلق         71         ۷0         مکیّة           القلم         ۸۸         ۸۷         ۸۵         مکیّة         البینة         ۸۸         ۸۸         مدنیة           العارج         ۷۰         ۸۲         مکیّة         القارفیات         ۸۰         ۸۰         مدنیة           الجن         ۷۷         مکیّة         القارع         ۱۰۱         ۹۹         مکیّة           البین         ۷۷         ۷۷         مکیّة         القارع         ۱۰۰         مکیّة           السات         ۷۷         ۸۷         مکیّة         الفیل         ۱۰۰         مکیّة           البیا         ۷۷         ۸۰         مکیّة         الفیل         ۱۰۰         مکیّة           الیامون         ۷۰         ۸۰         مکیّة         الفیل         ۱۰۰         مکیّة         الفیل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | مكية    | ٥٩٥    | 41    | الشمس    | مدنية   | oor    | 77    | الجمعة    |
| طلاق         ٥٦         ٥٥٥         مدنية         الشرح         ३१         ٢٥०         مكيّة           تحريم         ٢٦         ٠٦٠         م٠٠         ١٠٠         ٠١٠         ٠١٠         ٥٩         ٥٩         ٥٩         ٥٩         ٥٩         ٥٩         ٥٩         ٥٩         ٥٩         ٥٩         ٥٩         ٥٩         ٥٩         ٥٩         ٥٩         ٥٩         ٥٩         ٥٩         ٥٩         ٥٩         ٥٩         ٥٩         ٥٩         ٥٩         ٥٩         ٥٩         ٥٩         ٥٩         ٥٩         ٥٩         ٥٩         ٥٩         ٥٩         ٥٩         ٥٩         ٥٩         ٥٩         ٥٩         ٥٩         ٥٩         ٥٩         ٥٩         ٥٩         ٥٩         ٥٩         ٥٩         ٥٩         ٥٩         ٥٩         ٥٩         ٥٩         ٥٩         ٥٩         ٥٩         ٥٩         ٥٩         ٥٩         ٥٩         ٥٩         ٥٩         ٥٩         ٥٩         ٥٩         ٥٩         ٥٩         ٥٩         ٥٩         ٥٩         ٥٩         ٥٩         ٥٩         ٥٩         ٥٩         ٥٩         ٥٩         ٥٩         ٥٩         ٥٩         ٥٩         ٥٩         ٥٩         ٥٩         ٥٩         ٥٩         ٥٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | مكيّة   | 090    | 44    | الليل    | مدنية   | 001    | 75    | المنافقون |
| التين         04         04         04         04         05         05         05         05         05         05         05         05         05         05         05         05         05         05         05         05         05         05         05         05         05         05         05         05         05         05         05         05         05         05         05         05         05         05         05         05         05         05         05         05         05         05         05         05         05         05         05         05         05         05         05         05         05         05         05         05         05         05         05         05         05         05         05         05         05         05         05         05         05         05         05         05         05         05         05         05         05         05         05         05         05         05         05         05         05         05         05         05         05         05         05         05         05         05         05         05 <th< td=""><td>مكية</td><td>097</td><td>47</td><td>الضحى</td><td>مدنية</td><td>700</td><td>7.8</td><td>التغابن</td></th<>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | مكية    | 097    | 47    | الضحى    | مدنية   | 700    | 7.8   | التغابن   |
| التين         04         04         04         04         05         05         05         05         05         05         05         05         05         05         05         05         05         05         05         05         05         05         05         05         05         05         05         05         05         05         05         05         05         05         05         05         05         05         05         05         05         05         05         05         05         05         05         05         05         05         05         05         05         05         05         05         05         05         05         05         05         05         05         05         05         05         05         05         05         05         05         05         05         05         05         05         05         05         05         05         05         05         05         05         05         05         05         05         05         05         05         05         05         05         05         05         05         05         05         05 <th< td=""><td>مكية</td><td>097</td><td>9.8</td><td>الشرح</td><td>مدنية</td><td>٥٥٨</td><td>70</td><td>الطلاق</td></th<>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | مكية    | 097    | 9.8   | الشرح    | مدنية   | ٥٥٨    | 70    | الطلاق    |
| القلم         ١٦         ١٦         ١١         ١١         ١١         ١١         ١١         ١١         ١١         ١١         ١١         ١١         ١١         ١١         ١١         ١١         ١١         ١١         ١١         ١١         ١١         ١١         ١١         ١١         ١١         ١١         ١١         ١١         ١١         ١١         ١١         ١١         ١١         ١١         ١١         ١١         ١١         ١١         ١١         ١١         ١١         ١١         ١١         ١١         ١١         ١١         ١١         ١١         ١١         ١١         ١١         ١١         ١١         ١١         ١١         ١١         ١١         ١١         ١١         ١١         ١١         ١١         ١١         ١١         ١١         ١١         ١١         ١١         ١١         ١١         ١١         ١١         ١١         ١١         ١١         ١١         ١١         ١١         ١١         ١١         ١١         ١١         ١١         ١١         ١١         ١١         ١١         ١١         ١١         ١١         ١١         ١١         ١١         ١١         ١١         ١١         ١١         ١١         ١١         ١١ <th< td=""><td>مكيّة</td><td>oAV</td><td>90</td><td>التين</td><td>مدنية</td><td>٠٢٥</td><td>77</td><td>التحريم</td></th<>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | مكيّة   | oAV    | 90    | التين    | مدنية   | ٠٢٥    | 77    | التحريم   |
| حاقة         ١٦         ٢٥         مكيّة         البيئة         ٩٩         ٥٩٥         مدنية           لعارج         ٧٠         ٠٠٠         مكيّة         الزلزلة         ٩٩         ٥٩٠         مدنية           نوح         ١٧         ٠٠٠         مكيّة         العادیات         ٠٠٠         ٩٩٥         مكیّة           لبن         ٧٧         ٧٧         مكيّة         القارعة         ١٠٠         ٠٠٠         مكيّة           للمثر         ١٠٠         مكيّة         الهمزة         ١٠٠         ٠٠٠         مكيّة           قیامة         ٥٧         ۷٧         مكيّة         الفیل         ١٠٠         مكیّة           نسان         ٢٧         ٨٠٥         مكیّة         اللعون         ١٠٠         مكیّة           النبأ         ٨٧         ٨٨٥         مكیّة         الكوثر         ١٠٠         مکیّة           بنبا         ٨٠         ۸٨٥         مكیّة         الكوثرون         ١٠٠         ٨٠         مکیّة           بنفطار         ٨٨         ۸٨٥         مکیّة         السد         ۱۱۱         ١٠٠         مکیّة           بنفطار         ۸٨         ۸٨٥         مکیّة         البحالص         ۱۱۱         ۱۰۰         مکیّة <td>مكية</td> <td>oqv</td> <td>.47</td> <td>العلق</td> <td>مكية</td> <td>770</td> <td>٦٧</td> <td>अध्य</td>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | مكية    | oqv    | .47   | العلق    | مكية    | 770    | ٦٧    | अध्य      |
| لعارج ٧٠ ما مكيّة الزلزلة ٩٩ ٩٩ مدنية العارج ٧٠ مكيّة العاديات ١٠٠ ٩٩ مكيّة العاديات ١٠٠ ٩٩ مكيّة العاديات ١٠٠ ٩٩ مكيّة العاديات ١٠٠ ٩٥ مكيّة الجن ٧٧ مكيّة التكاثر ١٠٠ مكيّة المحر ١٠٠ مكيّة الكوثر ١٠٠ مكيّة المحر ١١٠ مكيّة المحر ١١٠ عكيّة المحرد ١١٠ عكيّة المحدد ١١٠ عدد عكيّة المحدد ١١٠ عدد عدد عدد عدد عدد عدد عدد عدد عدد عد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | مكية    | ۸۹۵    | ٩v    | القدر    | مكية    | 376    | 7.5   | القلم     |
| نوح         ۱۷         ٥٧٠         مكية         العاديات         ۱۰۰         مكية           لجن         ۲۷         ۲۷         مكية         القارعة         ۱۰۱         ۰۰۰         مكية           لإمل         ۲۷         ۷۷         مكية         التكاشر         ۲۰۱         ۱۰۰         مكية           للشر         ۷۷         ۷۷         مكية         العصر         ۱۰۰         مكية           قيامة         ٥٧         ۷۷         ۱۰۰         مكية           نسان         ۲۷         ۸۰         مكية         الفيل         ۱۰۰         مكية           سلات         ۷۷         ۸۰         مكية         الماعون         ۱۰۰         مكية           النبا         ۸۷         ۸۸         مكية         الكوثر         ۱۰         مكية           النبا         ۸۰         م۸         مكية         النصر         ۱۱         ۱۰         مكية           النطار         ۸         ۸         مكية         النصر         ۱۱         ۱۰         مكية           الفضين         ۳         ۸         مكية         السد         ۱۱         ۱۰         مكية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | مدنية   | ۸۹۵    | 4.4   | البينة   | مكية    | 770    | 79    | الحاقة    |
| لجن         ۷۲         ۷۲         مكيّة         القارعة         ۱۰۱         ۰۰۰         مكيّة           لزمل         ۷۷         ۷۷         مكيّة         التكاثر         ۱۰۰         ۰۰۰         مكيّة           لدثر         ۷۷         ۷۵         مكيّة         العصر         ۱۰۰         مكيّة           قيامة         ۷۷         ۷۷         مكيّة         الهمزة         1۰1         مكيّة           انسان         ۲۷         ۸۷         ۸۰         مكيّة         الفيل         ۱۰۰         مكيّة           النبا         ۸۷         ۲۸         مكيّة         اللوثر         ۱۰۰         مكيّة           الزعات         ۸۷         ۸۰         مكيّة         الكوثر         ۱۰         مكيّة           الزعات         ۸۰         مكيّة         النصر         ۱۰         مكيّة         النصر           تخوير         ۸         ۸۸         مكيّة         السد         ۱۱         ۱۰         مكيّة           لففوين         ۸         ۸         مكيّة         الهخلص         ۱۱         ۱۰         مكيّة           لففين         ۸         ۸         مكيّة         الهخلص         ۱۱         ۱۱         ۱۰         مكيّة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | مدنية   | 099    | 44    | الزلزلة  | مكيّة   | ۸۲۵    | ٧٠    | المعارج   |
| لجن         ۲۷         ۷۷         مكيّة         القارعة         ۱۰۰         مكيّة           لزمل         ۷۷         مكيّة         التكاثر         ۱۰۰         ۰۰۰         مكيّة           لدثر         ۷۷         مكيّة         العصر         ۱۰۰         مكيّة           قيامة         ۷۷         ۷۰         مكيّة         الغمزة         ۱۰۰         مكيّة           نسان         ۲۷         ۸۷         مدنية         الفيل         ۱۰۰         مكيّة           بسلات         ۷۷         ۸۰         مكيّة         الماعون         ۱۰۰         مكيّة           النبأ         ۸۷         ۲۸         مكيّة         الكوثر         ۱۰         مكيّة           مازعات         ۹۸         مكيّة         النصر         ۱۰         مكيّة           مكية         النصر         ۱۱         ۱۰         مكيّة           مكية         السد         ۱۱         ۱۰         مكيّة           ملففين         ۸         مكية         البخلاص         ۱۱         ۱۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | مكية    | 099    | 1     | العاديات | مكية    | ٥٧٠    | ٧١    | نوح       |
| الدثر         الدثر         الا محكية         العصر         ا العصر         الا العصر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | مكية    | 7      | 1.1   | القارعة  | مكيّة   | aVY    | 77    | الجن      |
| قيامة         ٥٧         ٧٥         مكيّة         الهُمزة         ١٠١         مكيّة           نسان         ٢٧         ٥٧٥         مدنية         الفيل         ١٠٠         مكيّة           نسات         ٧٧         ٥٨٠         مكيّة         قريش         ١٠٠         مكيّة           لنبأ         ٨٧         ٨٨         مكيّة         الكوثر         ١٠٠         مكيّة           ماد         ٨٠         مكيّة         الكافرون         ١٠٠         مكيّة           مبس         ٨٠         مكيّة         النصر         ١٠٠         مكيّة           تكوير         ٨٠         ٨٠         مكيّة         السد         ١١٠         مكيّة           لفطار         ٨٠         مكيّة         الإخلاص         ١١١         ١٠٠         مكيّة           لففين         ٣٠         ٥٠         مكيّة         الإخلاص         ١١٠         ١٠٠         مكيّة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | مكية    | ٦      | 1.1   | التكاثر  | مكيّة   | ovi    | ٧٢    | المزمل    |
| النسان ٢٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | مكية    | 7.1    | 1.7   | العصر    | مكية    | oVo    | ٧٤    | المدثر    |
| سلات ۷۷ مكية قريش ۱۰۲ مكية مكية للبا ۱۰۸ مكية الماعون ۱۰۷ مكية مكية الماعون ۱۰۷ مكية الماعون ۱۰۷ مكية الزعات ۷۹ مكية الكوثر ۱۰۸ مكية الكوثر ۱۰۸ مكية الكوثر ۱۰۸ مكية الكوثر ۱۰۹ مكية النصر ۱۰۱ مدية تكوير ۱۸ ۸۰۸ مكية النصر ۱۱۱ ۱۳۰۰ مدية نشطار ۸۲ ۸۷۸ مكية المسد ۱۱۱ ۱۳۰۰ مكية لشفين ۸۲ ۸۷۸ مكية الإخلاص ۱۱۲ ۱۲۰ مكية مكية المسد ۱۱۱ ۱۲۰ مكية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مكيّة   | 7-1    | 1.5   | الهُمزة  | مكية    | ٥٧٧    | ٧٥    | القيامة   |
| لنباً         ٧٨         ١٠٠         مكية         الماعون         ١٠٠         مكية           ازعات         ٧٩         ١٨         ٥٨٠         ٥٨٠         ١٠٠         مكية           مين         ١١٥         ١١٥         ٥٨٠         ٥٨٠         مكية           تكوير         ١٨         ١٨         ٥٨٠         مكية         النصر         ١١١         ١٠٠         مدنية           نفطار         ٨٨         ٨٨         مكية         الإخلاص         ١١١         ١٠٠         مكية           لففين         ٨٨         ٨٨         مكية         الإخلاص         ١١١         ١٠٠         مكية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | مكية    | 7-1    | 1.0   | الفيل    | مدنية   | OVA    | 77    | الإنسان   |
| ازعات ٧٩ مكيّة الكوثر ١٠٨ مكيّة مكيّة مكيّة الكافرون ١٠٩ مكيّة مكيّة الكافرون ١٠٩ م.٠٠ مكيّة كوير ١٠٩ م.٠٠ مكيّة النصر ١١٠ م.٠٠ مدنية النصر ١١٠ م.٠٠ مدنية انفطار ٨٠ م٧٥ مكيّة المسد ١١١ ١٠٠ مكيّة لففين ٨٠ م٠٠ مكيّة الإخلاص ١١١ ١٠٠ مكيّة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | مكية    | 7.7    | 1.7   | قريش     | مكية    | ٥٨٠    | VV    | لمرسلات   |
| ميس     ۸۰     معيّة     الكافرون     ۱۰۳     معيّة       تكوير     ۸۱     ۲۸     معيّة     النصر     ۱۱     ۲۰۳     مدنية       نشطار     ۸۲     ۸۸     معيّة     المد     ۱۱۱     ۲۰۳     معيّة       مففين     ۸۳     ۸۵     معيّة     الإخلاص     ۱۱۲     ۲۰۶     معيّة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | مكية    | 7.7    | 1.4   | الماعون  | مكية    | ٥٨٢    | VA    | النبا     |
| تكوير ٨١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | مكيّة   | 7.7    | 1.4   | الكوثر   | مكية    | ٥٨٣    | ٧٩    | النازعات  |
| نفطار ۸۲ ۸۷۰ مكيّة السد ۱۱۱ ۲۰۳ مكيّة<br>لففين ۸۲ ۸۷۰ مكيّة الإخلاص ۱۱۲ ۲۰۴ مكيّة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | مكية    | 7.5    | 1.4   | الكافرون | مكية    | ٥٨٥    | ۸٠    | عبس       |
| طففين ٨٣ مكيّة الإخلاص ١١٢ ٦٠٤ مكيّة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | مدنية   | 7.5    | 11.   | النصر    | مكية    | 7.40   | ۸١.   | التكوير   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | مكية    | 7.8    | 111   | المسد    | مكية    | ٥٨٧    | AY    | الانفطار  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | مكية    | 3.5    | 111   | الإخلاص  | مكية    | ٥٨٧    | ۸۳    | لطففين    |
| نشقاق ۱۱ ۸۱ مكية الفلق ۱۱۴ مكية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | مكية    | 1.1    | 115   | الفلق    | مكية    | ٩٨٥    | Αŧ    | لانشقاق   |

KAN CENTENANCENTENANCENTENANCENTENANCENTENANCENTENANCENTENANCENTENANCENTENANCENTENANCENTENANCENTENANCENTENANCEN